

حميـع الحشـوق محفوظة المؤلـف إلاً قن أراد طبعه انوزيعه معاناً بعد مراحعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية المئكة العربية السعودية

عثیرہ - صرب، ۱۹۲۹ هاتف ۲۰۲/۲۱۲۱۰ - ۲۰۲۲۱۲۱۰۰ www.binothaimeen.com

info@binothaimeen.com الطبعة الاولى ۲۲۵هـ \_ ۲۰۰۵م

مکتبه قر شد . ناشرون اسکان فروا اسو با سراوس عرب افراد مدان و دارم رفوا اطمان این سال ۱۹۵۱ قرام ۱۹۵۱ ماهان اسکان اسکان B-mat ahushd@urashdyn.com Webster wow nashd

ه البراغ المراح المثالة المهاب الروساني (م 1997 - 1997). و
السرح على الأكثر والمثالة المثالية المثالة المثالة

#### مع مصد مصدرة وكلاؤنا في الخارج

ه الشاه على ورق مكتب أن المراسب عن 1900 من 19

سلَّسلَة مُؤلِّنات نَصْيلة النَّيْجِ ﴿



لفضيُّلَة الشَّيْخِ العَسَادُمَة

مِحَدَّ بِنْ صَالِحِ العَثْيِعِيْنِ



لميع بإشراف مُوسّدة الشّيخ مخدرْن صَالح العشمِيْن اخبرتةٍ



### بسرانية الجمالح ير

إن الحمد للمه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور الفسينات اعمالسنا، من يهده الله فلا مفسل له، ومن يضلل فلا همادي لمه، وافسهد أن لا إلى إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

#### أما بعد:

فإن من توفيق الله تعالى ـ وله الحمد والشكر ـ أن يسر لفضيلة شيخنا محمد بن صبائح العثيمين ـ رحمة الله تعالى ـ شسرح مستن «الأجرومية» لأبمي عبدالله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي(١) المعروف بدابن آجروم، المترفى عام ٧٧٣هـ تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته.

وقـد جـاءت شـروحات شـيخنا ــ رحمُهُ اللهُ تعالى ــ المتعددة لهذا المـتن ضمن الدروس العلمية التي كان يعقدها في الجامع الكبير بمدينة

<sup>(</sup>١) الصنهاجي نسبة إلى إحمدى القبائل في المغرب، كان إماماً في النحو وغيره، ولد بفاس عام ١٧٤هـ وتوفي بها عام ٧٧٣هـ. انظر بغية الوعاة ١/ ٧٣٨، شذرات الذهب ٦/ ٦٣.

عنيزة، إلا أنه لم يسجل منها صوتياً إلا الشرح المعقود عام ١٤٠٧هـ. والشرح الآخر المعقود عام ١٤١١هـ.

وإنشاذاً للقواعد والتوجيهات التي قررها \_ رحمه الله تولل \_ لاخراج مؤلفاته ودروسه العلمية أعبد الشرحان \_ بعون الله وتوفية \_ للطباعة والنشر، وقد اختير أن يرصز نجرف "ص" لكلام المصنف وحرف «ش"، لكلام الشارح، رحمهما الله تعالى.

وإثماماً للفائدة، ورغبةً في خدمة القبارئ الكريم فقد الحق في نهاية الكتاب مخطوطة في قواعد الإسلاء كتبها فضيلة شبخنا عام ١٣٨٦هـ، وأما الملحق الآخر فهو منن الأجرومية مفرداً.

نسال الله تعالى أن يجمل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينتمع بـه، وأن بجـزي ففسيلة شيخنا خير الجزاء، ويضاعف له المثوبة والأجر، ويعلي درجته في المهادين، إنه سميع قريب.

وصلّی الله وسلّم وبارك علی عبده ورسوله خاتم النبیین، وإمام المنتقین، وسید الأولین والآخرین، نبینا محمد وعلی آله وأصحابه والنابعین شم بإحسان إلى یوم الدین.

اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية ١٣٠٥/١٤٢٥هـ الكلام وأقسامه



#### الكلام وأقسامه

ص: «التَحَادُمُ شُوَ اللَّفُظُ أَلْمُرَكُمُ الْفِيدُ بالوَضْعِ. وأَفْسَامُهُ ثلاثةً: استَّمَّ، وَقِعْلَ، وَحَرْفَ جَاءَ لِيَمْضَ، فَالاسْمُ يَعْرُفُ بالخَفْسِ، والثانين، وتحول الآليف واللأم، وخرُوف الحَفْض، وهيَّ: مِنْ وَلِلْمَ وَعَنْ رَعْلَى، وَعَلَى وَيُوبَ، وَالبَاهُ، والْكَاف، واللام، وحُرُوف الْفَسَمِ

## [تمهيدٌ]

ش: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة
 والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد..

فيانً علمَ النحوِ علمٌ شريفٌ، علمُ وسيلةِ؛ يتوسَّلُ بها إلى شيتينِ ين:

الشيئ الأولُ: فهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فإنَّ فهِمهما يتوقفُ على معرفة النحوِ.

والثاني: إقَامةُ اللّسانِ على اللّسانِ العربي، الذي نزلَ بهِ كلامُ الله تَشْق ؛ لذلك كان فهمُ النحو أمرًا مهمًا جدًا؛ ولكنَّ النحوَّ في أولِهِ صعبٌ وفي آخرو سهل، وقد مثل: بيبتر من قصبٍ وبابُهُ من حديدٍ. يعني: أنه صعباً الدخولِ لكن إذا دخلت؛ سُهُلَ عليك كُلُّ شير؛ وفسلاً ينبغي للإنسانِ أن يحرص على تعلَّم مباديو حتى يشهُلُ عليه الباقي. ولا عبرةً بقولِ مَنْ قال: إن النحوَ صعبًا، حتى يتخيل الطالبُ فقل إنسكن منه، فإنَّ هذا ليسَّ بصحيح، ولكن ركزُ على اولهِ يسْهُل علك آخرة.

## قال بعضهم:

النَّحْوُ صَعْبٌ وَطَوِيلٌ سُلَّمَهُ إِذَا ارْتَهَى فِيهِ الَّذِي لا يَفْهَمُهُ أَرَادَ انْ يُعْـــرِبَهُ فَـــيُعجِهُهُ

وهذا ليسَ بصحيح، نحنُ لا نوافقُ على هذا؛ بلُ نقولُ \_ إن شاء الله ــ: النحوُ سهلٌ وسلمُهُ قصيرٌ، ودرجُهُ سهلةً، تفهمه مِن أولِهِ.

## تعريفُ الكلام

بدأ المؤلف \_ رحمه الله \_ بالكلامَ؛ لأنَّ النحوَ لإقامةِ الكلامِ، فلا بدَّ أنْ تَفْهَمَ ما هو الكلامُ؟ قال:

ص: "الكلامُ هو اللفظُ المركبُ المفيدُ بالوضع".

ش: ويريدُ بالكلام هنا الكلامُ في اصطلاح النحويين. و\*اللفظُ» معناه: هو النطق باللسان. االمركب": يعني: تركيبًا إسناديًّا تحصلُ به الفائدةُ بخلاف المركب تركيبًا إضافيًّا هذا ليس بكلام، لا بُدَّ أن يكونَ تركيبًا إسناديًّا.

المفيد فائدةً يحسنُ السكوتُ عليها، ولو اشترط أن تكون الفائدةُ

جديدةً، حتى لو كانَ بفائدةٍ معلومةٍ فلا بأسَ، يسمى كلامًا.

فخرجَ بقولِنا «اللفظُه الكتابةُ؛ فالكتابةُ عند النحوين لستُ كلامًا، وخرجَ بهِ الإشارةُ، فالإشارةُ ليستُ كلامًا ولو فُهمَتُ؛ ولهذا لو اشمرتَ لإنسان واقبف بالجلوس ما سُمَّى كلامًا، ولو قلتَ: «اجلس» صارَ كلامًا، ولو رأيت شخصاً واقفاً فكتبتَ في ورقةِ: \*اجلس، فإنه لا يسمى كلامًا عند النحويين، لماذا؟ لأنه ليس بلفظٍ. هو يسمَّى كلامًا في الشرع، ويسمَّى كلامًا عند الفقهاءِ، لكن لا يسمَّى كلامًا في اصطلاح المنحويين، وإلا فإن الرسولَ ﷺ جعلَ الوصيةَ المكتوبةَ كالوصيةِ المنطوقةِ قال: "ما حق امرئ مسلم يبيتُ ليلتينِ (له شيءٌ يريدُ

يُوصي فيه) يبيتُ ليلتين إلا ووصيتهُ مكتوبةٌ عنده\*.(١) «المركبُ»: يعنى الذي يتركبُ من كلمتين فأكثر ولو تقديرًا، فإذا

الـنحويين، لا بُـدَّ انْ يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقاً أو تقديرًا، فمثلاً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الرصايا، باب الوصايا، رقم (٢٧٣٨)، ومسلم، كتاب الوصية، باب منه، رقم (۱۹۲۷).

تحقيقاً إذا قلت: "قامَ زيـدٌ". هـذا مركبٌ من "قامٌ" و"زيدٌ" تحقيقاً، وتقديـرًا إذا قلتَ: «قُمُّ»، هذا لم يتركب من كلمتين تحقيقاً ولكن تقديرًا؛ لأن اقُمْ» فيها ضميرٌ مستترٌ في قوةِ البارز فهي مركبةٌ من كلمتين.

«المفيد»؛ المرادُ بالمفيدِ: ما أفادَ السامعَ بحيثُ لا يتشوفُ بعده إلى غيره. فبإذا قلتَ: «نجحَ الطالبُّ». أفادَ، السامع لا يتشوفُ إلى غير هذا، لكن إذا قلتَ: «إنْ نجح الطالبُ»، هذا مركبٌ لا شكَّ، فيه: «إن»، «نجح»، «الطالبُ»، ثـلاثُ كلمـاتِ، لكنَّهُ لم يُفِدُ؛ فالسامعُ إذا قلت له: ﴿إِنْ نَجِحَ الطالبُ، فهو يتشوفُ. إذن لا تُسمَّى هذا كلامًا.

لماذا؟ لأنهُ لم يفدُّ فائدةً لا يتشوف السامعُ بعدها إلى غيرها.

ولـو قلتَ: "إنَّ نجحَ غلامُ غلام عبدالله الطيب الطاهرُ.." كلماتٌ كثيرةٌ، يكونُ كلامًا أم لا؟! لا يكونُ، لماذا؟ ؛ لأن السامع لم يُفدِ شيئاً يقولُ: أعطني الفائدة، إذن لا بدُّ من فائدةٍ لا يتشوفُ السامعُ بعدها إلى

ولا فرقَ بِينَ أن تكون الفائدةُ جديدةً أو معلومةً، فلو قلتَ: «السماءُ فوقَنا». كان كلامًا مع أنه معلومٌ.

«الأرضُ تحتَنا» كلامٌ مفيد. كَأَلَّــنَا والمــاءُ مِــنُ حَوْلِــنَا

قَـوْمٌ جُلُـوسٌ حَـوْلَهُمْ مَـاءُ

فأنتم جلوسٌ حولَ الماءً.

قوله: "بالوضع". مرادُّهُ بالوضع أمران:

الأولُ: أنْ يكـونَ الواضـعُ له قاصدًا وضعَهُ، فخرجَ بذلك كلامُ السكران والمجنون والنائم والهاذي.. هذا لا يسمَّى كلامًا؛ لأن واضعَهُ ليس قاصدًا له.

الثاني: أن يكون بالوضع العربي، فلو جاءنا كلامٌ يفيدُ فائدةً لا يتشوفُ السامع بعدها إلى شيء لكنَّ العربَ لا يفهمونه؛ فإنه لا يسمَّى كلامًا، لا بدُّ انْ يكونَ بالوضع العربيِّ بمعنى: أنهُ مطابقٌ للغةِ العربيةِ، وإلا لم

يكنُّ كلامًا عندَ النحويين.

إذن القيود أربعة؟: اللفظ، المركب، المفيد، بالوضع، لا يكونُ

الكلامُ كلامًا إلا بهذه القيود الأربعةِ.

إذا قــالَ قائــلُّ: ٩بــــم اللهِ الرحمن الرحيم؛ هلُّ هذا كلامٌ أمُّ غيرُ كـــلام؟ كـــلامٌ، هـــلُ هـــو مركبٌ مِن كلمتَين فأكثرَ حقيقةً أو تقديرًا؟ تُقَديرًا؛ لأنَّ التقديرَ: «بسم اللهِ أقرأُ». لوُّ لمَّ تقدرُ «أقرأُ» ما صار كلامًا.

ولهـذا لـو تقـولُ: «الـرجلُ القديرُ البارعُ الفاهمُ» تأتى بأوصاف عديـدةٍ لا يسـمَّى هذا كلامًا حتى تأتي بالشيءِ المفيدِ؛ لأنَّ السامعَ لا يزال يتطلعُ أو يتشوفُ إلى شيءٍ.

## [أقسامُ الكلامِ]

ص: ﴿وَأَقْسَامُهُ ثُلَاثُةً

شن: أقسام الكلام فلاقة، والحصر يُعناج إلى توقيف، فإذا قال فان الدليل على ال أقسام الكلام فلاقة على التوقف، فإذا قال قاتليّ ما الدليل على ال أقسام الكلام فلاقة على إلى القرآن ما يدلُّ الكلام نلاقة على الله أقسام الكلام فلاقة الله الكلام فلاقة القلام فلاقة الكلام فلاقة القلام فلاقة الله الكلام فلاقة القلام فلاقة الله الكلام فلاقة القلام فلاقة الأملة إلى الكلام فلاقة إلى المناه الكلام فلا يقتاج إلى هذا، الكلام فلا يقتاج إلى هذا، لكن للعلماء دليلٌ على المصار إقسامي في فلا يقتاج إلى هذا، الكلام فلا يقتاج إلى هذا، والاستقراء، يعني: أن العلماء ورحمه الله تتبعوا كلام إلعرب فرحدا أنه لا يغرج عن هذه الأقدام الكلامة المشرب وفعال، وحموا أنه وفعال، وحرفة.

وإذا قلتُ: «صَهُ» هو اسم فعل لا يخرجُ عن كونِهِ اسمًا، فالاسمُ يشملُ الاسم الخالصَ، واسمَ الفعل.

والمؤلف ـ رحمه الله ـ نظرًا لكنون كتابه مختصرًا وللمبتدئين لم يُحُدُّ الاسمَ باسم خناصٌ يعني: ما حدَّهُ بالرسم لكنَّ حدَّهُ بالمرسم والعلامةِ. فالاسمُ ـ مثلاً ـ بعضُ النحويينَ يقولُ هو: ما دلُّ على معنى في نفسيه، وخلى بهيئته عن الدلالة على الزمان. والفعلُ: ما دلُّ على معنى في نفسيه ودل بهيئته على النزمان، والحرف ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيرو. لكن هذا في الحقيقة مع صعوبيم على المبتدئ فائدته تليلةً؛ إذاً نقول: أعطنا علامة الاسم مِنْ إجل إذا وجدنا هذه العلامةً عرفنا أنه اسم؟

## [علاماتُ الأسماءِ]

ص: "فالاسمُ يعرفُ بالخفضِ، والتنوينِ، ودخولِ الألف واللام، وحروف الخفض؛

ش: أربعُ علاصات. يعرفُ بالخفض، والبَصريون يعبرون عن الخفض بالجُرُّ، وإلا فالمعنى واحدٌ الكن هذا اصطلاحٌ هم، الكوفيُ يقولُ: عد هـ أ.. والع مرَّد قال: " أن هذا وحزا كارةً عند فرَّد هذا أن الله المرودُ

خضصٌ والبصدريُّ يقـولُ: جرُّه فإذا وجلنا كلمةً مخفوضةٌ عرفنا انها اسمٌ، مثل: مردتُ برجلِ كريمٍ.

أسا (رجـل) فلسها علامةٌ غيرُ الخفضِ لكن «كريم» ما العلامة على أنهـا اسـم؟ الخفـضُ، يعـني: جُرُتْ، فإذا رأينا كلمةٌ مجرورةٌ أو خفوضة على تعيير المؤلف؛ فهي اسم.

كذلك يصرف بالتنوين، فالتنوينُ لا يدخلُ إلا على الأسماء، فإذا وجدت الكلمة منونةً فاعلمُ الها اسم، فإذا قبلُ: هذا رجلٌ، «رجلُ، اسمٌ أم فعلُ؟ اسم. من أبن عَلِمناً أنها اسمٌ؟ التنوين، «مررتُ برجل، «رجل» اسمٌ فيه علامتان: خفضُ وتنوينٌ. النائث: وودخول الألف والبلام، البصريون يقولون: دخول «ال» والحناك في هذا يسير، البصريون يقولون: إن هذه تلبة مكونة بين حرفين، والكلمة من حرفين يُنطئ بلفظها، والكوفيون يقولون: هذاه كلمة مكونة من حرفين لكهام وفان هجائين إداهما لهى اصليا وهو الهندؤ، همزة «ال» همزة وصل تسقط عند الذج والوصل، فليست اصلية حتى نقول: إلى تنطق بلفظها، إذن بماذا تنطق باسميها باسميها تقول: الألف واللام.

تنب»: صارًا الكوفيون والبصريون نجنافون-الهماً في الله في قولنا: «الكتاب» هي ذَالِكُ ٱلْكِنَاتُ كِهِ<sup>(١)</sup> الكتابُ: هل نقولُ الألفُ واللامُ أو نقولُ \*اله؟ إنْ كنتَ بصريًا فقُلُ: «اله وإنْ كنتَ كوفيًا فقُلُ: الألفُ نامه،

. وحجة البصريين: أن «الله حرفان، والكلمة إذا كانت حرفين يُنظئُ بلفظها؛ وهذا تقول: «مِنْ حرفَ جرُ ولا تقول: الميمُ والنوث حرفُ جرً، وتقول: اللامُ حرفُ جرً، ولا تقول «ل» حرفُ جرً.

لكن الكوفيون يقولون: إن الهمزةَ ليستُ أصيلةً في الكلمةِ؛ لأن الهمزةَ يؤتى بها للوصلِ؛ ولهذا تسقطُ عند الدرج والاتصالِ، فتقولُ مثلاً: أكرمتُ الـرجلَ، هلُّ جاءت الهمزةُ؟ ما جاءت، وتقولُ مثلاً: ﴿ وَالْقَمَرِ لِهَا لَلَّهَا ﴾ (١) والقمرُ، هلْ جاءتِ الهمزةُ؟ ما جاءتِ الهمزةَ، إذن فننطِقُ باسمِها ونقولُ: الألفُ واللامُ.

هذا الخلاف هل يترتب عليه شيء ؟ لا يترتب عليه شيء، الخلاف لفظيّ.

إذن إذا وجلت كلمةً فيها الألفُ واللامُ؛ فاعلم أنها اسم، تقولُ: «الليلُ في هذه الأيام قصيرٌ» الليلُ: فيها من علاماتِ الاسم: الألفُ واللامُ. \*قصيرٌ \* فيها من علاماتِ الاسم: التنوينُ.

«وحبروف الخفيض». هذه العلامةُ الرابعةُ. فدخول حرف الجر

على الكلمة علامة على أنها اسم.

#### [أسئلة]

ما تقولُ في رجل كتبَ لك رسالةً يحكى قصةَ رحلتِه إلى مكةَ في الحجِّ ورجوعِهِ منها. هلُّ يسمَّى هذا كلامًا أمُّ لا؟

هذا ليسَ بكلام عند النحويين؛ لأنَّهُ ليسَ بلفظٍ.

ما تقولُ فيما إذا قالَ لكَ شخصُ: ﴿إِنَّ اجتهدتَ ٩ هِلْ هذا كلامِّ أم لا؟ لا، ليسَ كلامًا؛ لأنَّه غيرُ مفيد. مما تقول في رجل قال لك الرائج لا، ليسَ يكلام لأنه غيرُ مفيد. هــلُّ هـلذا صحيحُجُّ لا الرائم إن كانَّ هي أمرٌ من الأنينِ فهي كلامٌّ؛ وإن كان حرف توكيد فليستُ كلامًا.

إذن «إنَّ» ليستُ كلامًا؛ لأنها غير مفيدةٍ ولا مركبةٍ.

ما تقولُ في رجل غير عربي قامُ امامَنا وخطبَ خطبةَ كاملةً. هـل هـذا كـلامٌ أم غيرُ كـلامٍ؟ غير كلام، لماذا؟ لأنه ليسَ بالوضع العربيُّ فـلا يسمَّى كلامًا عند التحويين، وإن كان مفيدًا لكنهُ ليسَ بكلام عند التحويين.

اشسار النبيُ ﷺ وهو يصلي قاعلًا إلى الصحابة، وقد صلوا خلفًهُ قيامًا، وانساز إليهم أن اجلسُوا فجلسوا. (" هلْ هذا كلامً" لا لا لأنَّ الكلامُ لا بدُّ أنْ يُحِونُ باللفظ، أما بالإشارةِ وإنَّ أفادَ فليسَ بكلامٍ، وهذا لم تبطل الصلاةً فيه.

يقـول المؤلف: إنَّ أقسامَ الكىلامِ ثلاثةً. من أينَّ عَلِم أنَّ أقسامَ الكىلامِ ثلاثيةٌ؟ من التنبيع والاستقراء. يعني: أنهـم لما تتبعوا كلامَ العرب وجدوه لا يخرجُ عن ثلاثة أقسام.

 <sup>(1)</sup> رواه البخاري، كتاب الأذان، ياب إنحا جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٨)، ومسلم كتاب
 الصلاة، باب انتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٣).

ما هي أقسامُهُ الثلاثةُ؟ اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ جاء لمعنيّ.

قـولُ المؤلف: حرفٌ جاءً لمعنىُ احترازاً من حرف لم يات لمعنىً. كالميم، لكنُّ "مِنْ" هذا الاسمُ لا يسمَّى كلامًا؛ لأنها ليستُ حرفاً جاءً

العني، لكن "مِن" حرف جاءً لمعنى ابتداءِ الغايةِ والتبعيض.

ذكر المؤلف أنَّ للاسم علامات. ما هي؟

هــي أربــعُ علامات: الخفضُ، والتنوينُ، ودخولُ الألفــِ واللامِ. وحروفُ الخفضِ.

روف الخفضِ. ما الموادُ بالخفضِ في كلامِ المؤلفو؟ الخفضُ اصطلاحُ أهلِ

الكوفةِ. والجرُّ اصطلاحُ أهلِ البصرةِ.

قسال الله تعملل: ﴿ وَلِمَن سَلَّةً بِهِ، جَلَّ بَعِيرٍ ﴾ " مساذا تقسولُ وبعيره هناء امسمَّ الله فعل؟ امسمَّ. وسا فيها من علاسات الاسسمِ الأربعةِ؟ التنويلُ والخفضُ.

قــال الله تعــالى: ﴿ وَاتَّلِهِ إِنَّا يَمْتَن ﴾ (٢) «واللــيل» مــا فــيها مــن علامات الاسم؟ الألفُ واللام، والخفضُ.

هـل يجـتمعُ التـنوينُ والألـفُ والـلامُ؟ لا يجتمعانِ لا يمكن أن يكونَ شيءٌ فيه الألفُ واللامُ ويُتونُّ أبدًا.

<sup>(</sup>١) يوسف: (٧٢).

<sup>(</sup>٢) الليل: (١).

# [حُرُوفُ الْخَفْضِ]

ص: اوحروف الخفض؛

ش: يعني: الحروف التي إذا دخلت على الاسم خفشئه، يعني: جرَّلهُ، ومن أينَ عَلِمنا أنَّ هذه الحروف إذا دخلتُ على الاسم جَرِّلهُ؟ مِن النتيج واستقراء كلام العرب. وإلا ليس هناك قرآنَّ ولا سنةٌ تدلُّ على هذاه لكنَّ العرب إذا دخلُ حرفٌ من حروف المخفضِ على كلمةٍ خفضَهَا.

ص: الوهسي: مِسنْ، وإلى، وعَسنْ، وعلسى، وفي، ورُبَّ، والسباء، والكاف، واللامُه

ش: عدُّ المؤلفُ تسعةُ أحرف.

الأول: ومِنْ تقول مثلاً: (خرجتُ مِنَ البصرةِ» ولا يجوزُ في اللغة العربية أنْ تقول: (خرجتُ مِنَ البصرةَ»، ولا يجوزُ أيضاً أن تقول: (خرجتُ مِنَ البصرةُ»، بل (مِنْ» حرفُ خفضٍ، تقولُ: (مِنَ البصرةِ»، ولا بدً. ائستريتُ هـذا الكـتابَ مِـنْ زيدٍ؛ أولاً: الكتابُ اسمَّ أم حرفٌ؟ اسمُّ؛ لأنَّ بهِ الألفُ واللامُ.

﴿ إِيلِهِ اسمٌ، وماذا فيه من علاماتِ الاسم؟ الخفضُ والتنوينُ.

الثاني: «إلى ايضاً إذا دخلتُ على كلمةٍ فهي اسمَّ وتَفْضُكُهُ قالَ اللهُ تعملُ: ﴿ مَّ رَدُّوًا إِلَّى اللهِ مَوْلَكُمْ الْخَوَّا ﴾ اللهُ: السمّ، «وسا الدليل، لأن فيه من علامات الاسم: الخفضُ، ودخولُ حرف الخفضِ إلى والثالث: الأففُ واللام،

﴿ اللَّهُ بِتَطَارَا إِلَى السِّمَالَ فَوَقَلْمُمْ ﴾ " فالسسماء؛ اسمٌ، لماذا؟ لأنه دخلّ عليها حرفُ الخفض، والألفُ واللامُ، والخفضُ.

يقــولُ العلمــاءُ: همِـنْ للإستداءِ، والله للانستهاء، فإذا قلــت: اخرجتُ مِنْ مكة إلى المدينةِ، فابتداءُ سفرِكَ في مكة وانتهاؤهُ في المدينةِ.

النالث: وعَنْ الِضاَ من حروف الخفض إذا دخلتُ على كلمة فهي اسمه، ويجبُ ال تخفضُ هذه الكلمة، تقولُ: وكلمتُك عَنْ جدًا، وجدًا، اسم، فيه من علامات الأسماد: التنوينُ، والخفضُ، ودخولُ حرف الخفض.

> (۱) الأنعام: (۲۲). (۲) ق: (۲).

هِ مَنَ الْبِينَ رَبِّي الْفِلْهِ فَيَرِّهُهُ \*\* اللِيمِينَ"؛ السِمَّ، وفيه من علامات الأسماء: دخولُ الألفِ واللام، والخفضُ، ودخول حرفيا الخفضِ. وقعيله: اسمَّ، وفيه من علامات الاسم: التنوينُ.

عيدة: اسم، وفيه من علامات الاسم: التنوين. ومن معانبي عشر؛ المجاوزة تقول: «ميثُ السُّهُمَّ عنِ القوسِ». . . . اذ الله بي حادث القدر " . . . . . . . . مد هذكة اله أن أن أن الاستخد

يعني: أن السهمَ جاوزَ القوسَ. يعني: خرجَ منه ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَيَّالِمَكُمْ إِنْ مَا أَنْهَـٰكُمْ عَنْةً ﴾ (٢ جاوزةً، وقالَ ابنُ مالك؛ (٣)

بِيعَنْ تُجَاوُزاً عَنَى مَنْ قَـدْ فَطَنْ

﴿ مَنْ يُعْطُوا الْجِرْبَةَ عَن يَبرِ ﴾ " يعني: الجنزية تـتجاوزُ ايديَهُم تنتقِلُ مِنْ ايديهم إلى ايدي المسلمين.

السرابع: «علمى» إذا دخلَت على كلمة فالكلمة أسسمٌ، ويجبُ خفضُها. ﴿ قَلَ اللّهِ تَوَكِّناً ﴾ ﴿ فَنْ نَصُولُ: «الله» اسمٌ، علامةُ الاسم فيه أنه دخلتُ عليه (على)، وإن فيه الألف واللام، وأنه خَيْضَ.

ومعنى اعلى! العلوُّ من الاستعلاءِ، تقولُ: "رَقِيتُ على

### (۱) ق: (۱۷).

(۲) هود: (۸۸). .

(٣) الألفية: «فصل في معانى حروف الجر» البيت رقم (٣٧٥).

(٤) الثوية: (٢٩).

(٥) الأعراف: (٨٩).

عَلَـــــ للاسْـــتعُلا

﴿ ثُمُّ آَسَنَوَىٰ عَلَى آلَمَرُقِ ﴾ (1) فالعرش اسمٌ. فيه من علاماتِ الأسماءِ دخولُ حرف الخفض، والألفُ واللام، والخفض.

لــــو قالَ قائلٌ: «على العرشُ» برفع العرش؟ خطأً، حرفُ الحفضِ يجب أن

لـو قـالّ: «على العرشّ». بنصب العرش خطّاً أيضاً؛ لأنَّ حرفّ الخفض لا بدُّ أن يُخفِضُ، إذن نقولُ: «على العرش؛ بجر العرش.

الحسامس: "في، ﴿ وَأَشُرُ عَنكِمُوكَ فِي التَسْتَجِيدُ ﴾ " فياذا وجندت كلمةً دخلت عليها في، فهي اسمّ، ومثل: قوله ﷺ: "وما اجتمعَ قومً في بيتر من يُبُومِتِ اللهِ... الحديث، ")

﴿ وَأَنْشُدُ عَنَكِشُونَ فِي ٱلْمَسَنِحِيدُ ﴾ المساجدة: اسمّ. فيها من علامات الأسماء ثلاث علامات: حرفُ الخَفَض، والألفُ واللامُ، والخَفضُ.

<sup>(</sup>١) الألفية الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: (٤٥).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٨٧). (٤) رواه مسلم، كنتاب الذكر والمدهاه، ياب قضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر،

رقم (۲۹۹۹).

«ومــا اجتمع قومٌ في بيستو، ثلاثُ علامات: التنوينُ، والخفضُ، ودخــولُ حــرفــ الخفــضِ. «من بيوت الله؛ علامتان حـرفُ الخفضَ، والخفضُ.

وه في» لها معمان كسيرةً مستها: الظرفيةُ. قال الله تعالى: ﴿ وَالْشَدُ عَنْكِشُرَى فِي الْمُسْتَمِدُ ﴾ إذن المسحدُ ظرف، وتقولُ «الرجلُ فِي المجلس» إذن الجلسُ ظرف لهُ وتقولُ: «الماءُ فِي الكاسِ» الكاسُ ظرفَ.

وارُبُّ، تقولُ: رُبُّ رجلٍ لقبَّهُ، فإذَا وجدت كلمةً دَخلُ عليها وُرُبُّ، فهي اسمٌ. فوجلُ، في قولك وربُّ رجلٍ، اسم، فيه من علامات الأسماء ثبلاث علامات: دسولُ حرف الحفض، والتنوينُ والحفضُ.

ورُبُّ ؟ للتقليلِ والتكثيرِ حَسْبَ السَّياقِ.

قال: (والبائه والكاف، والكاف، الكلمات التي في الأول يقول \_ رحمة الله ـ : وهمي امين، وإلى، وغن، وغلي، وفي، وزب الله الله عاده قالها بالفظها، (والباء قالها بالسمها ولم يقُل: والبره، واالكاف، ولم يشُل: والله واالله(» ولم يقل: والم المذا؟ لأنا للمروف عد التحويين الكلمة إذا كانت على حرف واحدً يُتُعلَّنُ بالسها، وإذا كانت على حرفين فاكثر فتذكر بالفظها فقال: (هز، حرف جود عرب ولا تقل: المبم والنون حرف جرً. «السباءً» من علامات الاسسم، فيإذا وجدّت كلمةً دخلت عليها السباءُ فهي اسمّ. «باسم الله» اسم: اسمّ. وفيه من علامات الأسماء دُخولُ حرف الخفض، والخفض.

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِمَذِيزِ مِن اَيْقَامِ ﴾ (\*\* «عزيزِه اسمَّ؛ لأنهُ دخلَ عليه حرفُ الحفض وهو «الباءُ» وخَفِض وَنُوَّلَهُ ثلاثُ علاماتٍ.

و االباءُه تأتمي للسبيبية، وها معان كثيرةً، لكن منها السبيبة ومنها الاستمانة مثل: كتبت بالقلم وكل باه لدخل على أدوات العمل فهي للاستمانة مثل ضربت بالعصا. وتأتي لمعان أخرى.

و «الكاف» الكناف أيفساً من حروف الحفض، تقول: «فلانً كالبحر كرمًا». «كالبحر» نقول: «البحر» اسمة. فيه من علامات الأسعاء ثلاث علامات: الكاف، والألفُ واللائم، والحفضُ.

لـ و قبان قاقبل: «فلان كالبحرا» بالرفع. خطأه لأن الكاف حرف خفضي، يجب ان يخفض ما بعده. او قال: «فلان كالبحرا» بالنصب. خطأ، ولكن يقول: «فلان كالبحر كرمًا». بالجر «فلانً»: استم وفيه من اللاحات التنوين، و«كرمًا»: استم، فيه من العلامات التنوين، ومعنى «الكاف»: النشية. ٢ شرح الأجرومية

و"اللامُّة أيضاً من حروف ِالخفضِ إذا دخلتُ على اسمِ خفضَتُهُ ولا تدخلُ إلا على الأسماءِ.

قــالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْغَيْرِ لَشَكِيةً ﴾ ('' ولحبَّ"؛ اسمَّ. و فيه من علامات الاسم: الخفضُ، ودخولُ حرف الخفض.

«الخبر»: اسمة, وفيه من علامات الاسم، علامتان: الخفش، ودخول الألفو واللام. الشديلة: اسمة, وفيه من علامات الاسم: التنوين، ولكن اللام هنا للتوكيد وليست حرف جر.

والـــلام تأتــي لمعـــان منها التمليك، قال تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) أي: ملك لكم. وتقول: المال لزيد، أي ملك له.

«وحروف المُسَم» إذا وجدت كلمةً دخلَ عليها حروف القسم فهي اممّ، وحروف القسم غَبرُّ ايضاً فهي من حروف الخفضِ، وهي «الوارُّ والبائه والتاءً»

\*السواؤ»، قال اللهُ تعلل: ﴿ وَالْفَتْمِ ﴿ ثِنَالِهِ عَلَى عَلَى عَشْرِ ﴾ [" «الفجر»: اسسّم؛ لأنه دخل عليه حرف القسم، وفيه علامةٌ ثانيةٌ: الألفُ واللام، وفيها ثالثةً: الحفضُ.

<sup>(</sup>١) العاديات: (٨).(٢) الفجر: الآيتان (١\_٢).

واالباءً؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَفْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْتَنَهُمْ ﴾('' الباءُ هـنا حـرفُ قسـم. واالله؛ اسمٌ؛ فيه من علامـاتِ الأسماءِ دخولُ حرف القسم عليه، والخفضُ، والألفُ واللامُ.

و«الــتاءُ» قــال الله تعالى: ﴿ وَتَالَّذِهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَعَكُم ﴾ (٢) «الله» السمُّ؛ لأن فيه من علاماتِ الاسمِ دخول حرف القسم عليه، والألفُ واللام، والخفضُ.

إذا أضفنا حروف القسم الثلاثةِ إلى حروف الخفض التسعة، صارَ الجميعُ اثني عشَرَ حرفاً كلُّها تخفِضُ.

«الباءُ» ذكرها المؤلفُ ــ رحمهُ اللهُ ــ في حروف ِ الخفض، وفي حروف القسم، فهي إذن تكونُ مشتركةً بين حروف الخفض وحروف القسم.

انتهى الكلامُ عن الاسم، فصارَ الاسمُ يعرفُ بأربع علاماتٍ: الخفضُ، والتنوينُ، ودخولُ الألفِ واللام، وحروفُ الخفض. يعني: أنَّ كلُّ كلمةٍ تجدُّ فيها واحدة من هذه العلاماتِ فهي اسمٌ، وربما يجتمعُ فيها علامتان، وربما يجتمعُ فيها ثلاث علامات، ولا يجتمع فيها أربع علامات؛ لأن التنوينَ والألفَ واللامَ لا يجتمعان. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأتعام: (١٠٩). (٢) الأنبياء: (٧٥).

## [أسئلة]

قــال الله تعــالى: ﴿ فَلْ بَنَ وَنَكِ اللّٰمَاتُنَ ﴾ (١) قريبي؛ هل هي اسمّ أمّ فعلّ؛ اسمّ. وما هي علامةُ الاسم فيها؟ حرفُ القسمِ.

﴿ لَلِشَنَ اللَّهُ بِعَـزِيرٍ ﴾ (٢ ما تقـولُ ابعزيـزٍ ؟؟ اسـمٌ. وما فيه من علامات الاسم؟ حرفُ الخفض، والخفض، والتنوينُ.

«مِينَ» من حروف الخفض، وما معناها؟ تأتي للابتداء. (إلى» حرفُ جرَّ، وما معناها؟ الانتهاءُ. مثَّلُ: «قدمتُ إلى المدينةِ».

﴿رُبُّ للتقليل أو التكثير؛ بحسب السياق.

مـثالٌ: "رُبُّ رجـالٍ يموتونَّ من البردِ". رجال: اسمٌّ وما فيها من علامات الاسمِ؟ التنوينُّ والخفضُ، ودخولُ حرفُ الخفضِ عليها.

«الكناف» من حروف الخفيض. وما معناها؟ التشبية. أذخيلها على كلمبة. «رايت وجيلاً كالأسنية. «الأسنية: اسمّ. ومنا فيه من علامات الاسم؟ دخول حرف الخفض عليه، والمخفض، والألف واللائم.

<sup>(</sup>١) التغابن: (٧).(٢) الزمر: (٣٧).

وَٱلْأَرْضِيَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السَّمِّ. وما فيها من علامات الاسمِ؟ الحفضُ، ودخولُ حرف الحفض، والآلفُ واللامُ.

فافدة: تكول الألف واللائم شمسية وقمرية، فإن أفضت بما يعدها فهي شمسية، وإن أطهرت فهي قمرية كما نقول الشمس، القَمراً، فتجدُ أنَّ «الله في القمر ظاهرة ما الخيت. لا يصحُ أن تقول: الشمس، وتجدُ اللاغ في القمر ظاهرة ما الخيت. وفقا لا يصحُ أن تقول: القشر، فإن الخيت فيما بعدها فهي شمسية، وإن أظهرت فهي قمريةً، سُميت شمسيةً، لأن أصلها من الشمس يعين الأصل الذي جعلوه أصلاً في هذا الشمس، وقمريةً، لأن

## [علاماتُ الأفعال]

ص: ﴿ وَالْفِعْلُ يُعْرَفُ بِقَدْ، والسِّينِ، وَسَوْفَ، وَتَـَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ ٩.

ش: أربعُ علاماتو. كلُّ كلمةٍ مسبوقةٍ ببقله فهي فعلَّ، كلُّ كلمةٍ مسبرقةٍ ابالسين، وسبوف، فهي فعلَّ، كلُّ كلمةٍ خنومةٍ بتاء النائيت الساكنة فهي فعلً

<sup>(1)</sup> ILICLE: (171).

مسئالُ الأولِ: ﴿ فَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾ (١) أفلسحَ: فعسلُ؛ الدلسيلُ: دخولُ «قد».

\*المؤمنون»: اسمَّ؛ الدليلُ: دخولُ الألف واللامِ.

«السُّينِ» ﴿ كُلَّ سَبَعَلَتُونَ ﴾ (١) «سيعَلمونَ»: «يُعلمون» فيعلل وله فعسلٌ؛ لدخول السين.

قي سورة «الفاكم» ﴿ للا سُوف تعلمون الله السودة عليه السين فهي 
تعلمون فعل؛ لدخول سوف، فكل كلمة دخلت عليها السين فهي 
فعل وكل كلمة دخلت عليها سوف فهي فعل، فإذا كامت السين منها 
فقد تكون فعلاً وقد لا تكون فعناً : بسعر، فالسين هنا من يتية 
الكلمة، فالسين التي هي علامة على الفعل خارجة من ينية الكلمة 
فعناً: «سيعلمون» أول الفعل وباء» والسين دخلت عليه.

وقوله: «تاه التأنيث الساكنة» اشترط شرطين: الأول: تاه تأنيث. والثاني: ساكنة. فكمل كلمة ختمت بناء التأنيث الساكنة فهي فعل. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ هِمْ زَالِتُ الْأَكْمَرُاتُ ﴾ (\*\* فكلمة «قالت» فعل؛ لأنها ختمت بناه التأنيث الساكنة.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: (١). (٢) النبأ: (٤).

<sup>(</sup>٣) التكاثر: (٣).

<sup>(</sup>٤) الحجرات: (١٤).

﴿ وَقَالَتَ عُمُولًا عَثِيمٌ ﴾ (١٠ «فقالت» فعل لأنها ختمت بناء التأنيث الساكنة.

مثلُ: بيتُ، آخرِها تاءً لكنها ليستُ للتأنيث؛ بلُ هي من يُنْيةِ الكلمة.

وقوله: «تسام التقافيش الساكفية» احترازاً من غير الساكنية، فإن تاة التأثيث غير الساكنية ليست من علامات الفعلي، تقول: «هذو شجرةً»، «همله بقدرةً». همله تاة تائيث، ولكن غير ساكنية، إذن شجرةً لا نقول إنها فعمل؛ لأن تاة التأثيث غير ساكنية، لا بقولة فعل، لأن تاة التأثيث غير ساكنية.

قــال اللهُ تعــالى: ﴿ قَالَ مَلَا رَحَمَّةً مِن رَبِّيٍ ﴾ (\*\* «رحمَّة اليست فعلاً؛ لأنَّ تاءَ التأنيث غيرُ ساكنةِ.

إذن للفعلي أربع علاماتو: وهذه العلامات فيها ما يكون للماضي ومنها ما يكون للمضارع ومنها ما هو مشترك. فتاه التأنيث الساكنة تختص بالماضي والسين وسوف تختص بالمضارع. و(قد) تدخل على الماضي والمضارع. وقداً، وتكون قد في أوليه، والسينً وسَوْف، وتكونان في أولِيه، "تاءُ التأليث الساكنيّة وتكون في آخرو.

<sup>(</sup>۱) الذاريات: (۲۹). (۲) الكيف: (۹۸).

## [علامةُ الحرفِ]

ثم قال: ووَالْحَرُفُ مَا لاَ يَصْلُحُ مُتَمَّةُ ذَلِيلُ اللّبُسُ وَلاَ ذَلِيلُ الْفِيلُ. كلُّ كلمة تُعْرِضُ عليها دليلُ الاسم ولا تقبله، وتعرضُ عليها دليلُ الفعلِ ولا تقبلُهُ، فهي حوفٌ، فالحرفُ: ما لا يصُلُحُ مَعُهُ دليلُ الاسم، ولا دليلُ الفعل، يقولُ الحريريُّ: في «مُلحةُ الإعراب»:

والحَرْفُ مَا لَيْسَتْ له عَلاَمَهُ فَقِسْ عَلَى قَوْلِي تَكُنْ عَلاَمهُ

. فإذا وجدت كلمةً عَرَضتَ عليها علاماتِ الاسمِ فما قبلتُ، وعرضتَ عليها علاماتِ الفعلِ فما قبلتُ فهي الحرفُ.

فــإذا قــالَ قائــلَّ: كــيفَ تَجعلــونَ علامــةَ الحرف عدميةً والعلامةُ عَلَمٌ، لا بُد أن يكونَ أمرًا وجوديًا؟

فالجدواب: أنه إذا كنان الشيء محصوراة صبح أن تكون الملامةً عدميةً، فهنا علامةً الاسم كلا، وعلامةً الفعل كذا، والذي لا يدخلُ في علامات هذا ولا هذا صارً معلُومًا.

. قالوا: ونظيرُ ذلك الجميمُ والحالةُ والخالةُ تلائةُ حروفو كتابُتها واحدةُ تتميزُ الجميمُ بالنقطةِ من أسفلَ، والخالة بالنقطةِ من فوق. والحالةُ ليس فما تُقطةُ إذن إذا وجدنا صورة صالحةُ للجميم، والحاء، والخاءُ لكنُ ليس فيها علامةُ هذا ولا هذا؛ عرفنا أنها حرفُ الحاء.

إذن؛ كبلُّ كلمةٍ لا تقبلُ علاماتِ الاسمِ، ولا علاماتِ الفعلِ؛ فهي حرفٌ. ومثال الحرف: هل، قله السين، سوف، تلهُ التانيث الساكنة، إلى حروفُ الخفض \_ تسعةً عدَّها المؤلفُ \_ وهي: بن، إلى...، وحروفُ القسم، إذن الأمثلةُ موجودةً متوفرةً عندنا.

بُقِيَ أَن يُقال: ما تقولون في "اله التي من علامات الاسم؟ هل تتدخل في كلام المؤلف هنا؟ نقول: المؤلف قال في الأول: «حرف جاءً لمعنى، والله ليس لها معنى، وقال بعض التحويين: بل «اله لها معمنى، تقيلة المعموم، نقيلة بيان المقيقية تقيلة الفهاد، وعلى هذا فعال»

السراء في وثربت ما تقولمون همل هي من الحووف الم لا البست من الحروف إصطلاحًا؛ لأن المولف قال: «حرف جما لمعنى» ووثربته، معمناها التقليل والتكثير، لكمن مكنونةً من ثلاثة حروف لو جزائها وقلت الرائه ما صار لها معنى.

ا مسنة الميثم في دمن اليست حرفاً؛ لأنها ليسن لما معني، النول في ومن اليس يحرفو، إذن: الحرف ما لا يدخل عليه علاماتُ الاسم ولا الفعل، ولكن الحرف المصطلحُ عنند الشحويين هو الذي له معنيً فخلاصة الباب الآن:

أولاً: أن الكلامُ عند النحويين هو اللفظُ المركبُ المفيدُ بالوضع. ثانيًا: اقسامُ الكلام ثلاثةً: اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ جاءً لمعنيُ، دليلُ هذا التقسيم، التبعيمُ والاستغراء، لأن علماء النحو تبعوا كلامَ العرب فوجدوه لا يخرجُ عن هذه الثلاثة، ولاجقُرا الكم لوَّ دَكَيْمُ لَعْرَامَة تراجم علماء اللغة وما لاقوهُ من العناء والتعبي لتبع البدر الرُّحَلُ لعلهم يجدون كلمة واحدةً من الكلمات العربية قبل أن تتغيَّر السنة أهل للمناه لأن أهمان المدن احتلفوا بالقوم الذين فيتحتّ بلادُهمُ مُخَيِّرُ اللسانَّ، ومسارت اللغة العربية لا توجدً إلا في يطون الأودية، ومنابت الشجر. يخلصة واحدة من اجمل أن لمُشرق ها خلنا قبل قبل المداوة تتبعوا يحكمية واحدة من اجمل أن لمُشرق على خذه الأقسام الثلاثة،

وعلاصاتُ الاسم أديعةً: الحفضُ، والتنوينُ، وُوخُولُ الألفِ والبلام، وحروفُ المحفضِ. وإن شبتَ فقلُ: حروفُ القسم ولكننا نقولُ حروفُ القسم من حروفِ المخفض.

وعلامات الفعل أربعةً: السَّيْنُ، وسوف، وقَدْ، وتاءُ التَّانِيثِ الساكِنةِ. وعلامةً اخرف: وهي علامةً عَدْيِيةً ما لا يصلحُ معهُ دليلُ الاسه، ولا دليلُ الفعل.

يُفال: إِنَّ الحَجاجَ بِنَ يوسف النفقي \_ بِن ثقيفِ من الطائف، وكنان رجلاً حريصاً على اللغة العربية، وهو الذي أعرب القرآن، تكلَّم عندهُ أعرابيُّ بكلية وفُللهُ فقال لهُ الحِجاجُ؛ ليست موجودةً في اللغة العربية. قال: موجودةً، قال: اذهبُ الت بشاهدِ من العرب

#### فرح الأجرومية

الأَفْحَاحِ وإلا ضربت عُنُقَك. فلهبَ الرجلُ يطلُبُ في البوادي. يقولُ: فلما كان ذات يوم وإذا بشاعر ينشِدُ:

رُبِّمَا تَكُرهُ النُّفُوسُ مِنَ الْأَمرِ لَلَّهُ فُرْجَةٌ كَحَلَّ العِقَالِ (١)

وإذا بشبيخ آخـرَ ياتــي يقــوكُ: إنَّ الحجــاجَ ماتَ، قال: واللهِ ما فرحي بموتِهِ اشدُّ من فَرحي بهذا البيتِ. (٢)

كفاه الله الأمر بموت الحجاج ووجود الشاهد. ونقصد بذلك أن الناس كانبوا يتشبعون العرب، ويطلبون من كلّ جانبو لعلّهم يجدون كلمةً عربيةً لم تغرِّما الألسّ أما الذن قد تغيرت بواسطة الفتوحات، اختلطاً العرب بالعجم فتغيرً اللسانُ.

### [أسئلة]

ما هي علاماتُ الفعل؟ اربعةُ: قدا، والسينُ، وسوف، وتاهُ التأسيت الساكنةِ. مثالُ لناء التأسير الساكنةِ: ﴿ ﴿ لَا لَنَ الْإَمْرَابُ ﴾ (\*\*)، ﴿ وَالَّذَ تُطِرُّ عَلِيمٌ ﴾ (\*\* وقامت جندُه.

<sup>(</sup>١) البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص(٥٠).

 <sup>(</sup>٢) القصة بتحو هذا مذكورة في اوفيات الأعيان ٣ (٤٦٧)، وابنية الطلب في تاريخ حلب (٥/
 ٢٠٩٧.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: (١٤).

<sup>(</sup>٤) الداريات: (٢٩).

ما تقـولُ في «شجرة» وما الدليلُ؟ اسمّ، والدليلُ: التنوينُ. فيها شيءٌ غيرُ التنوين؟ ليسَ فيها شيءٌ.

السينُ مثالُ لها: ﴿ كُلَّ سَوْكَ تَعَلَّمُونَ ﴾ [أنو: ايعلمون، المسينُ مثالُ لها: ﴿ كُلُّ سَوْكَ تَعَلَّمُونَ ﴾ المسينُ السينُ .

هـــــــوف، ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّيَا ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (") "تعلمون»: فعل لأنها دخل عليها «سوف».

ما هي علاسةً الحرفوعدمُ العلامةِ، يعني: ما لا يدخلُ عليه علامةً الاسم؟ ولا الفعلِ. فهذا حرفٌ. مثالُهُ: فينْ، عَلَى، وقد قال الحريريُّ في المُلحِيّه:

الْحَرْفُ مَا لَيْسَتْ له عَلامَه فَقِسْ عَلَى قَوْلِي تَكُنْ علامه

\*\*\*

<sup>(</sup>١) التكاثر: (٣).(٢) التكاثر: (٣-٤).

<sup>(</sup>٣) للومنون: (1).

يُّ بَـابُ الإِعْرَابِ بَـابُ الإِعْرَابِ



## [بابُ الإعرابِ]

ص: االإغرابُ هُـوَ تُعْمِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِيمِ لاخْتِلاَفُو الْعُوامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَفُظاً أَوْ تَقْدِيرًا».

ش: «الإعبرابُ»: اعربُ عَنِ الشيءِ بمعنى: أقصحَ عنه، وتقولُ: اعرَبَتُ عشا في نفسي اي: أقصَحتُ. فالإعرابُ في اللغةِ: الإفصاحُ عن الشيء، لكنه في الاصطلاح: «تغييرُ أواخرِ الكلمِ». لا يدُّ أنَّ هناك نغيرًا، من ضمّ، لل نصبو، إلى خفض، إلى سكون.

اداخير الكلم» أواخرُ: جمُّ أخرَ، فالإعرابُ إذن يتعلقُ بأواخرِ الكلم لا باولهما ولا باوسمطها، الكلماتُ الآن حركائها تكونُ في الأول، والأوسط، والآخرِ. ما الذي يختصُ به الإعرابُ؟ الآخرُ، آخرُ الكلمة، أما أولُها وأوسطُها هذا لأهل الصرف لا لأهل النحو.

فسئلاً المُصْرِّا فيخ اللوزية لموقة من الصوف, سكون االصادة لعرفه من الصرف, تحريك الرابة هذا من النحو, وهو الذي ينغيرً، أما أول الكلمة ووسط الكلمة، فهو على ما هو عليه لا ينغيرً، ولهذا تقولاً: تُصْراً، وتَصْرَّ، وتَصْرِ، فالذي ينغير عند النحاة هو أواخر الكلمات، أما التغيير في أواشل الكلمات وأواسطها؛ فمكانه علم الصرف. شرح الأجرومية

قــالَ: الاخــتلاف العوامل الداخلة عليها؛ الجارُّ والمجرورُ متعلقٌ بالتغيير، يعني: تَتَغيرُ باختلافِ العوامل؛ لأنَّ تغييرَ أواخر الكلم قدُّ لا يكـونُ لاخـتلافِ العـوامل، قد يكونُ لاختلاف لغاتِ العرب، مثلاً: حيث، بعض العرب يقول: حيث، وبعض العرب يقول: حيث،

وبعضُ العربِ يقولُ: حيثَ، وبعض العربِ يقولُ: حَوَّثُ، فالاختلاف هنا لاختلاف اللغات، فالعبرةُ باختلاف أواخر الكلم مِن أجل اختلاف العوامل.

والعمواملُ تـتغيرُ بسببِ تغييرهَا أواخرُ الكلم، تقولُ: «جاءَ زيدٌ» آخـرُها الـدال مضمومةٌ، وتقولُ: "رأيتُ زيدًا" الآنَ صارتْ مفتوحةً، لماذا؟ لأنَّ العاسلَ الأولَ غير العامل الثاني. «مررتُ بزيدِ» خَفَضْناها

لاخـتلاف ِ العـوامل، إذنَ الأواخـرُ تختلفُ باختلاف ِ العوامل الداخلةِ على الكلمةِ، إنْ دخلَ عليها عاملُ رفع رفعناها، أو عاملُ نصب نصبناها، أو عاملُ خفض خفضناها. قـالَ المؤلـفُ: «لفظاً أو تقديرًا». لفظاً متعلقٌ بالتغيير أيضاً يعني: أن التغييرَ يكونُ أحيانًا لفظاً، وأحيانًا يكونُ تقديرًا، فإن كانَ الحرفُ

الأخيرُ صحيحًا فالتغييرُ لفظيٍّ، وإنْ كانَ معتلاً فالتغييرُ تقديريٍّ. بل نقول: اجاءَ علي وعيسي علي مضمومٌ؛ لأن آخرَهُ حرفٌ صحيحٌ. عيسي غيرُ مضموم؛ بل ساكنٌ؛ لأن الألفَ حرفُ علةٍ.

«رأيتُ عليًّا وعيسى» عليًّا: تغير وكانَ من قبل مرفوعًا والآنَ هو

ا مسروتُ بعليُّ وعيسى؛ عليُّ: تثيُّزُ لِلى الخفضِ، عيسى: لم يتغير إذنَّ؛ عليُّ معربُّ؛ لأنه تغيرَ آخرُهُ باختلاف العواملِ. عيسى: معربُّ؛ لأنه يغدُّرُ أخرُهُ تقديرًا؛ وطَمَّا قال المولفُ: الفظأ أو تقدير أً،

إذن الإعرابُ تغييرُ أواخرِ الكلم، فخرجَ بقولهِ اتغييرُه: مالا ينتغيرُ آخـرُهُ. لا تعلق، لكن لبناءٍ. خرجَ به: أواتلُها، وأواسيطُها، فلا مبحث فيه في علم النحو؛ بل يبحثُ فيه في علم الصرف.

الاختئارف العوامًا (5 خرج يدم ما إذا تغدير آخراً الكلمة ياختئالف اللغائد. فيما لا تُهدَّلُ وصرابًا، مثلاً: حين، مينةً على الفسمُ، لكنُّ بعضُ العرب بينيها على الفتح ويشولُ: حيث، وبعضهم يقولُ: حيث، فَيُنِيها على الكسرِ، لكنَّ تغيرُ الأخرِهنا ليس لاختلاف العوامل ولكن لاختلاف اللغة.

الفظأ أو تقديرًاه: يعيى: أن التغييرَ قد يكونُ لفظاً وقدْ يكونُ تقديرًا، يكون لفظاً إذا كانَّ آخرُ الكلم حرفاً صحيحًا، ويكونُ تقديرًا، إذا كانَّ آخرُها حرفَ علَّق، مثلًا: قامَ عملُه قامَ: فعلَّ ماض. عمدُ: فاعلُ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ ضمةً ظاهرةً في آخرِوه لأنْ آخرَةُ حرفٌ صحيحٌ. قام عيسى. قام: فعل ماض. عيسى: فاعل مرفوع وعلامة رفع.
 ضمة مقدرة على الألف منع من ظُهُررها التعذر.

فتغيَّـرَ آخـرُهُ لكنَّ تقديرًا، ولهذا نقولُ: ضمةٌ مقدرةٌ على الألف منعَ مِن ظُهورها التعدُرُ؛ لأنه يتعدرُ.

ويكون تقدير الحركات خاصاً بحروف العلَّد، ولكنها تختلف فيما بينها بين النقل والتعذر فالألفُ وهي أعَلُها، لا يظهرُ عليها ضمةً ولا فتحةً ولا كسرةً.

لكن الواؤ والياء وهما الهول من الألف، وذلك لأن الواؤ والياء تظهرُ عليهما الفتحة، فتقولُ مثلاً: قال الله تعالى: ﴿ لَ لِنَاهُمَ مِنْ وَرَبِدَ إِنْهَا ﴾ " تظهرُ الفتحة، والياء تظهرُ الفتحة عليها للها حدثة ولا رايت القاصي، ولا تظهرُ عليهما ضمةً ولا كسرة، لكن نقولُ، منح من ظهروها النَّقَلُ، يعني أن ظهورَ الفسمةِ على الياء تقيل، وظهورَ الكسرةِ على الياء تقيل، إنْ صبح أنْ لَكُسَرُ فتنقلُ حروفُ العلةِ المنافذةِ في أنه يُقَدِرُ عليها الفسمُ والكسرُ، أما الفتحةُ فتقدُرُ على الواو والياء.

تختلفُ أيضاً في أنه يقالُ في الألفِ: منعَ من ظهورها التعذرُ، وفي

#### شرح الاحدومية

الياء والواو التَّقُلُ؛ لأنه يُحَيِّنُ أن تقول: جاءَ القاضيُّ، يُمُجَنُّ لَكُنُّ ثقيلةٌ، ويحكنُّ أن تقول: سررتُّ بالقاضيُّ، لكنُّها ثقيلةٌ وهذا قال العلماءُ في الألف مَنْعَ مِن ظهورِها التعذرُ، وقالوا في الواوِ والياو: مَنَمُ مِنْ ظُهُورِها الثَّقُل.

إذن أحكامُ حروف العلمةِ هي: الألف: كُفَّدُرُ عليها جميعُ الحركات، ويُقالُ مَنَعَ مِن ظُهورها التعدُّرُ. الواؤُ والياءُ تُقَدَّرُ عليهما الفُسَةُ والكسرةُ فقط، وتظهُرُ عليهما الفتحةُ، ويقالُ فيما إذا قُدُرتِ الفسةُ والكسرةُ مَا مَن ظهورها الثقلُ دون التعدرُ.

لوْ قالَ قائلٌ مِنَ الناسِ: «جاءَ القاضيُ» قلنا: هذا خطأ، لم تنطِق العربُ بهذا؛ لأنَّ الضمةَ تُقتَّرُ على الياءِ تقديرًا.

لعربُ بهذا؛ لآنَّ الضمة تُقدَّرُ على الياءِ تقديرًا.

لو قال: (رأيتُ القاضيَّ) صحيحٌ؛ لأن الفتحةَ تظهرُ على الياءِ.

لــو قــال: «مــررتُ بالقاضــيِّ» قلنا خطأً، العربُ لا تقولُ هكذا. لاَئها لو قالتُ هكذا، صارَ ثقيلًا، فلا تنطِقُ به.

أسا الألفُ: فلا تنطِقُ العربُ عليه بأيّ حركةٍ؛ لأن ذلك مُتَعَلَّر، والله أعلم.

### [أسئلة]

ما الإعبرابُ في اللغة: هو الإفصاحُ عن الشيء، يقولُ: أعربَ عمًا في ضميره. أيْ: أفصحَ به.

هل يتعلُّقُ الإعرابُ بأوائلِ الكلمات؟ لا؛ بلُ يتعلَّقُ بأواخرِها.

قول المؤلف: وتمثير أواخر الكلم لاختلاف الدوامل، اللاَمْ هنا ما اسمُهاا تعليليةً. يمنى: إذا كان تغير من اجل اختلاف العامل. حسن؛ غَسَرَجَ به احتكادك اللشائد، نشؤة فيما لو اختلف اختلاف اللشائ فإنه لا يمدن إعرابًا، مثل: «حيث، فنهها لغات ثلاثةً، حيث، وحيث، وحيث، تختلف. لا نقول: إن هذا إعرابً، لأن اختلافها بالفتح، والضمة، والكسر اختلاف لغات.

قــول المولف: «لفظاً أو تقديرًا» يعني؟ أن التغييرَ قدْ يكونُ لفظاً، وقدْ يكونُ تقديرًا.

ما هي حروفُ العلةِ؟ الألف،ُ والواو،ُ والياءُ.

حــروفُ العلةِ هل يقدَّرُ عليها الإعرابُ في كلَّ الحالات؟ وتقدَّر الضمةُ، والكسرةُ، وتظهرُ الفتحةُ.

ماذا نقولُ فيما إذا كان حرفُ العِلَّـة الفَّا؟ نقولُ: منعَ من ظهررها التعذرُ، أو واوَّ أو ياءً؟ الثَّقلُ.

ص: ﴿وأقسامُهُ أربعةٌ ﴾:

ش: أقسام الإعراب أربعة، ودليل ذلك التنتيم والاستقراء، يعني: أن العلماء رحمهم الله - تشتيم واصتقرووا كلام العرب ووجدوا أن الإعراب لا يخرج عن هذه الاقسام الأربعة: وفح، ونصب، وخفض، وجزم، يعني: ما من كلمة بن كلمات العرب إلا وهي إما مرفوعة، أو منصوبة، أو خفوضة، أو جنورهة. كال كلام المدرب لا يخرع عن هذا ولا كلمة واحدة؛ لأن هذا التقسيم ليس بأمر سهل.

السرفع: تقدول: «قدامَ السرَّجُلُ» والنَّصبُ: «أكسرمتُ السرَّجلَ». المنفذ أن قد من من السَّمُ السراح الحدثُ الأَسْرُقُ مَنْ اللهِ

والحفضُ: «مررتُ بالرَّجُلِ». والجزمُ: «لَمْ يَقُمُ زيدٌ». هـل هـذه الأقسامُ الأربعةُ تشملُ الاسمَ، والفعلَ، والحرف؟ لا؛

أمّــا الحــرفُ فغــيرُ داخــلِ إطلاقــاً. لا يقــعُ مرفوعًا، ولا منصوبًا، ولا مخفوضاً، ولا جزومًا؛ لأنَّهُ مبنىًّ، قال ابن مالك:

وَكُلُّ حَسرُ فَو مُسْتَحق للْبِسَنَا(١)

<sup>(</sup>١) الألفية، باب المعرب والمبنى، البيت (٢١).

والمبيئي ليس بمعرب، المبيئي مثل: الميت لا يتحرك، فمثلاً هقلًا، حرفًّ لا تتغيرُ البدًا في كل كلام العرب سواء كانت في اول الكلام، او في وسبط الكلام، او في اتحرِ الكلام، يمكن تغييرُها. وهذا نقول: إن الحسروف كلَّها لا يدخلُ فيها الإعرابُ، يعني تُلُثُ اللغةِ العربيةِ، يبقى عندنا الاسمُ والفعل، هل هذه الأقسامُ الأربعةُ تدخلُ على الاسم والفعل؟

الحنف من يدخل على الاسم تقطّ لا يدخل على الفعل؛ لأنه مُرُّ عليهنا أن من علامات الاسم الحفض، فإذا كانَّ من علامات الاسم الحفض معناه: أننا لا نجد فعلاً فخفوضاً، والجزمُ: خاصُّ بالفعل، لا تجدُّ اسمًا بجزومًا إبدًا.

فياذا قال قائل: عندي اسمٌ جِمْوَمُ قرآناه في كتاب الله ﴿ ﴿ وَإِنْ أَهُنَّ آلَكِنْكِ مِنْ يَأْمَنُهُ ﴾ ﴿ أَمْ سَنَّهُ السمَّ وجِمْوَم آتِحِرُهُ السَّكُولُ، نقولُ: همذا ليسن بجزم، همذا بنائ، والمبنيُ ليس لَهُ دخلُ بالإعراب إطلاقً كما قلتُ لكم: المُنيُّ سِيتُ لا يتحركُ.

ولهـذا «مَـنُّ» تقولُ مثلاً: «جاء مَنْ نُحِبُّه» «من» فاعل، «أكرم من تحـبه» «مـن» مفعـول بـه، «انظـر إلى من تحبه» «من» في محل جر. فلم

<sup>(</sup>١) آل عمران: (٧٥).

تـتغير مــن في الأمــثلة الــثلاثة. جاءت في محلٌ رفع لم تتغير، جاءتْ في محلٌ نصب لم تتغير، في محل جرٌ لم تتغير، لماذا ؟ لأنه مبنيٌّ.

إذناً في باب الإعراب سقطت الحروف، وكلُّ المبنيات من الأسماء والأقعال.

ص: «فَلِلأَسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ والْخَفْضُ وَلاَ جَزْمَ فِيهَا، وَلِلأَفْعَال مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ والنَّصْبُ وَالجَزْمُ وَلاَ خَفْضَ فِيهَا».

يها، ويردعن من ديك الربع والمصاب واجرم ود محصل يهها: ش: الستركت الأسماء والأفعال في شيئين من الأقسام الأربعة

وهمنا: الرفعُ، والتصنبُ. واختصت الأسماءُ بالخفضِ، والأفعالُ يالجزم.

ناتي بمثال فيه السوف والنصب في الفعل والاسم تقول: «الرُجُلُ يَقُومُ؛ الرجل: اسمَّ مرفوع. يقومُ: فعلَّ مرفوعُ، إذن؛ اشتركا في الرفع. وتصول: «لدن كخرمَ المُهولِ» نكومَ: فعلَّ منصوبٌ، المُهولُ: اسمَّ

تقــولُ: "لا تُنْظُرُ لِى الْمُهْمِلِ" تنظرُ: فعلٌ مجزومٌ. إلى المهملِ: اسمٌ مخفوضٌ. الحفضُ خاصٌ بالأسماءِ، والجزمُ خاصٌ بالأفعالِ.

الحلاصةُ: أن اتسامُ الإعرابِ اربعةٌ: رفعٌ، ونصبٌ، وخفضٌ، وجزمٌ، وانَّ الأسماءَ والأفعالَ تشتركُ في السرفع، والنصب، وتنفردُ الأسماءُ

بالخفض وليس فيها جزمٌ، وتنفردُ الأفعالُ بالجزم وليس فيها خفضٌ.

وهل يدخل في همذه الأقسام الحرف؟ لا يدخل؛ لأنه لا يتغيرً. هل تدخل الأسماء المبنية؟ لا تدخل؛ لأن المبنيً لا يتغيرً، هل تدخل الأفصال المبنية؟ لا تدخل؛ لأن الأفعال المبنية لا تغيرً. إذن لا يدخل إلا الأسماء والأفعال المعربة فقط، وفلما تقول: إن الإهراب تغيرً. أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظأ أو تقديرًا.

أمثلة: «قــامَ الـرَّجلُ» «قــام»: فعـلٌ مــاضٍ مــنِيٍّ على الفتح. وكلُّ الأفعال الماضيةِ مبنيةٌ ولا نقولُ منصوب؛ لأن النصب خاصُّ بالمعربات.

«الرجلُ»: فاعلٌ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ على آخره.

وما عندنا من الإعراب هنا؟ الفعلُ «قام» مبهي، لأنه ماضي، «السرجل» اسمة فيه "من علامات الإعراب الرفعُ. «مردتُ برجلِ» مردث: فعلً ماضي مبهيًّ على السكون لاتصاله بتاء الفاعل.

"برجل" همل يصع بالرفع؟ لا يصح لماذا يجبُ الجرّ" لأنه دخلّ عليها حرفُ الجرّ. نحن ذكرنا في حروف إلجرُّ آنها إذا دخلتُ على كلمةِ فهي اسمَّ ويجبُّ جرُّها.

قــال اللهُ تعالى عن نفسهِ: ﴿ لَمْ سَكِبَا- وَلَـمْ يُولَــَدْ ﴾ (' ما الذي في الفعلينِ من أقسام الإعراب؟ الجزم. هل يدخلُ الجزمُ في الأسماء؟

 <sup>(</sup>١) الإخلاص: (٣).

لا يىدخلُ. لـــو قـــالُ قائــلُ: "لم يلــدُ" لا يصحُّ؛ لأنه سبقَهُ حرفٌ جازمٌ وهو المُّا فيجبُ جزمُهُ. ــ والله أعلم ــ.

#### \*\*\*

### [أسئلة]

اقسام الإصراب كمّ الربعة. ما هي الدفع، والنصب، والخفض، والجنوم، ما هو الدليل على المحسارها في هذه الأقسام الأربعة؟ الاستقراء والتنبيغ لكلام العرب، فلم نجد انها تخرج عن صله الأربعة. حسكًا، مثال الاسم المرفوع؛ «فحب محمدً» مثال المصوب ورايت محمدًا»، المخفوض ومررك محمديه مثال الاسم المجزوم؟ الا يجزم الاسم، مثال الفعل المرفوع؟ الفعل المرفوغ لا يكون إلا مضارعًا فالماضي كلّة مبئي "يقرأه، الفعل المصوب الل يذهب، الفعل المجزوم; ولا يُقَمّ، الفعل المخفوض؟! لا يخفض الفعل، الرفح والنصب يشتركُ فيه الاسم، والفعل، والمخفض؛ بالاسم، والجزم بالفعل.

إذن؛ متى وجدت كلسة تجزومة فهي فعل، ومتى وجدتها مخفوضة فهي اسم، وإذا كانت مرفوعة، فإنها قد تكونُ اسمًا وقد تكونُ فعلاً، وكذلك إذا وجدتها منصوبة قد تكونُ اسمًا إو فعلاً.



بَابُ

مَعْرِفَةٍ عَلامَـاتِ الإِعْرَابِ



# [بَابُ مَعْرِفَةِ عَلامَاتِ الإِعْرَابِ]

لما ذكرَ المؤلفُ \_ رحمُ اللهُ \_ بابَ الإعرابِ ذكرَ علاماتِ الإعرابِ فقال:

المسابقة والنسبة علاصات اصلية وناشية وهي المشابئة والنسبة وهي المشابئة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة أو المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة و

ايضاً تكونُ علامةً للرفع لكنُّ نيابةً عَنِ الضمةِ، تقولُ مثلاً: •جناءً المسلمُونُ» المسلمون: فاعلَّ لكن ليس فيه ضمةً، الواوُ نيابةً عَن الضمةِ.

تكونُّ ايضاً نسابةً عن الضمةِ تقولُ: "قامَ الرجلانِهِ الرجلان فاعل موفوع ليس فيه ضمةً لكنِ الألفُّ نيابةً عنِ الضمةِ.

تقولُ: «الرجالُ يقومون» يقومون: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ علامةُ رفعِهِ، النونُ.

إذن السرفعُ لـه أربعُ علامات: "ضمةً، وواوً، والفّ، ونونَّ ايُّ هذه العلامات الأصارُّ الضمة، والباقي نبابةً عنها.

# [مواضعُ الضمةِ ]

قائمًا الصَّمَّةُ تَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفِي فِي أَرْبَعَ مَوَاضِعَ: في
 الاسم المُشَوَّرَه، وَجَمْع التَّخْسِير، وَجَمْع الْمُؤَلِّث السَّالِم، وَالفِمْلِ المُشَارِع الْمُؤلِّر المُشَالِم، وَالفِمْلِ المُحَوِّرة فيءًة.

ُ "الضمةُ" تكونُ عُلامةَ الرفع في اربعةِ مواضع: يعني الذي يُرفعُ بالضمةِ اربعةُ الشياءُ:

ويُقْصِدُ بالمفردِ هنا: ما دلَّ على واحدِ أو

واحدةٍ.

فقىولَكُ: «رجلًا» اسمّ مفيرة دلُّ علمى واحدِ «زيلًا» اسمّ مفردٌ «هـنـُا» اسمٌ مفردٌ؛ لألهُ دلُّ على واحدةِ. «شجرةٌ» اسمٌ مفردٌ؛ لأنه دلُّ على واحدةِ.

إذن؛ كملُّ اسم مفسردِ فإنه يُرفعُ بالضمةِ ولا بدُّ. فلو قلتَ: "قامَ محمدً". رفعتُهُ بالضمة؛ لأنَّه اسمَّ مفردٌ.

«دارَّ» تُسرَقَعُ مُمَناذاً؟ بالضمة؛ لأنه اسمٌ مفسرة. «بابُّ» «درجَّه» «مِزَوَخَةً»، «كتابُّ» كلُّ هذه الأسماء ترفعُ بالضمة؛ لأنها اسمٌ مفردٌ. جمُّ النكسير: ما دلُّ على ثلاثةٍ فأكثر مَمَّ

تغير بسناءِ مفردِهِ، مثالُ ذلكَ: «الرجالُ» دلَّ على ثلاثةٍ فاكثرَ معَ تغيرِ بناءِ المفردِ، الهفردُ من «الرجال»«الرجلُّ». إذا قلمت: «رجّمالًا» تغيرٌ بناءُ المفرد، المفردُ «رَجُلُ» الراء مفتوحة والجميم مفسمومة في الجمع «رجالً» الراء مكسورة والجميم مفتوحة، وبينها وبين اللام الفُّ وفي «رَجُلُ» ليس بينها وبين اللام ألفٌ.

إذن تغيرَ بناهُ المفردِ، ولهذا تُستميّهِ جمّ تكسيرِ ؛ لأننا كسرنا المفردَ، واتينا بصورة جديدة.

إذا قلسة: «أشرَابِ» همُ «أغَرَابِهُ» «الأعرابُ» جمُع تُكسيره لأنه تغيرُ بناءُ المفرو، زاد على المفرو أم نقصٌ؛ فقصٌ، أحيانًا يزيكُ مشلُ: «وجَال»، وأحيانًا يستقصُ، «أغَرَابُ» أقبلُ مِينُ «أغَرَابِ» فلسمَّى هَذا جمّ تكسير.

أَسِيتُّ مَضْرَةً، أَسُوتُ هِمْعُ تَكَسَيرِهِ لأنَّ بِنِنَاءَ المَفْرَة تغيرٍ، «أَسِيتُ» مِن تَكسيرِهِ لأنَّ «بِيتُ» إِذَا جَمْتُهُ عَلَى «أَبِياتِ» تغيرَ فِيكُونُ جِمْ تَكسيرٍ.

«أَبَاعِرُ» جمعُ تُكسير؛ لأن مفردَهُ "بَعِيرٌ» فتغيرَ المفردُ.

إذن جمعُ التكسير ما دلَّ على ثلاثةٍ فأكثر مع تغير، بناءِ المفردِ.

فالمؤنث: احترازاً من المذكر. والسالم: احترازاً

من جمع التكسير وجم المؤنث السالم: هو ما دل على نالاته فاكثر مع سلامة بناو. وقبيل: ما جُمِنع بالنّم وناو مزيدتين على مفرور، مثاله: «هندا» همنداتُه، «عاشاتُه". اعاششاتُه «هنديجيةً»: «هنديجاتُ»، فاطمعُهُ": وقاطماتُّ»، وهلمُّ جرَّا، إذن ما دلُّ على ثلاج فاكثر، وإن شنتَ قَطْلُ: ما جُمِمَ بِالنّم وزناء مزيدتين. «ابياتُ» لماذا لا نقولُ إنها جعُ مؤنثِ سامُ؟؛ لأنه تغيُّرُ الفردُ، وايضاً الناءُ في «ابياتُ» أصليةً، وجمعُ المؤنثِ السالمِ لابدُّ أن تكونُ الثاءُ زائدةً.

"قضياةً" جمع تكسير آم جعُ مؤنث ساله؟ جع تكسيره لأله تغيرُ فيه بنناء المضروء ولأن الألف فيه اصليقة لأن أصل "قضائةً" وقضيةً، هذا أصلُها فقلبت الياءُ الغال لعلق تصريفيةٍ ليسَ هذا موضعَ ذكرها.

جمع المتونت المسالمة: ما دل علم تلاكثة فاكثر مع سالاً بناه المفرده وذا المضروبة وثاء وزيدتين على مفرده هذا المضروبة وثاء وزيدتين على مفرده هذا المسلمات ترفع بالضمية الأنها جمع مونت سالم. "المفاودات" جمع مونت سالم. "المفاودات حمله مونت سالم. "المفاودات حمله مونت سالم."

هـل هـناك أفعالُ غيرُ مضارعَ؟ نعمُ؛ هُناكُ فعلَّ مضارعٌ، وفعلَّ مـاضي، وفعـلُّ أشرٌ، الذي معنا هو الفعل المضارع، لكن قال المؤلف: مـشل: فيضربُّ، وياكُلُّ، ويشربُّ، وياكُلُّ، ويشربُّ،

اليقــــومُ»، اليقعُدُ»، اليذهَبُ»، اليجيءُ» والأمثلةُ كثيرةٌ، هذا فعلُ مضارعٌ لم يتصلُ بآخرِو شيءٌ.

"يخشى" يرفعُ بالضمةِ، لكنْ ضمةٍ مقدَّرةِ على الألفِ. "يرمى" فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ، لكن ضمة مقدرةٍ على النواوِ منعَ من ظهورها الثقلُ فصارَ الفعلُ المضارُعُ الذي لمُ يتصلُ بآخره شيءٌ يُرُفَعُ بالضمةِ إمَّا لفظاً وإمَّا تقديرًا.

وقـول المؤلف: «لم يتصبل بآخرو شيءٌ» خرج به الفخل المُضارعُ اللذي اتصـل بآخرو شيءٌ فهذا لا أبرفعُ بالضمة، مثل: «يقولون» هذا فعـلٌ مضـارعٌ لكـن اتصـل بآخرو شيءٌ، ماالذي اتصل بآخرو؟ الواؤ والدون. إذنًا لا يمكن أن يرفعُ بالضمة؛ لأنه اتصل بآخره شيءٌ.

ول. إدارة لا يمكن أن يوقع بالصمعة لانه الطف بالخرو سيء. قبال الله تعمالي: (١) يسرفعُ بالضمةِ أمْ لا؟ لا؛ لأنه

اتصل بآخرِهِ نونٌ. تقولُ: «النساءُ يَقَمُنَ» لا يرفعُ بالضمةِ؛ لأنه اتصل به نونُ النسوةِ.

والمؤلفُ يقولُ: «لم يتصلُّ بآخرو شيَّ». ،(٦) يطغى: يسرفعُ بضسمةِ مقدرةِ على

آخرهِ منعَ من ظهورها التعذرُ.

" لتهتدي: فعل مضارعً

مرفوعٌ بالضمةِ المقدرةِ على الياءِ؛ لأنها حرفُ علةٍ.

<sup>(</sup>۱) يوسف: (۳۲) (۲) العلق: (۱).

<sup>(</sup>٣) الشوري: (٥٢).

إذا قلتَ "يقومانِ" مرفوعٌ بالضمةِ؟ لأنه اتصلَ بآخرِهِ شيءٌ وهي الألفُ والنونُ.

إذن المذي يعرفغ بالفسعة أربعة أشبهاءً: الاستم الفرة كازيده، والثاني: جمع التكسير كـــ«الرجال»، والثالث: جمع المؤنث السالم كـــ«المسلمات»، والسرامعً: الفعل المضارغ الذي لم يتصل باتحره شيء مثلً: «يقوتم» المخصوب، «ياكراً»، «يرمي»، «ينشى»، «يغزو» كل هذا مرفوغ بالضمة لكن قد تكون ظاهرةً وقد تكون مقدرةً.

إذا قلست: «الرجال يقوسون» فبداذا ترفع «الرجال» بالضدة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. وبما ترفع «يقومون» بالضمة؟ لا. لماذا؟ لأنه انصان باتحرو شيءً. والمولف يقول: «الفعل المصارغ الذي لم يتصل باتحرو شيءً». إذا قلبت: «المسلمات يفهش» «المسلمات المادية المرابعة المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسرة. «يفهمسن» ترفعها بالضمة أم لا؟ لا؛ لأنه الصدرة.

لو قلت: "تقومُ المسلماتُ وَرَفُعُ "تقومُ» بالضمةِ أم لا؟ نعم؛ لأنه فعلَّ مضارعٌ لم يتصل بآخرِهِ شيءٌ. والمسلماتُ، بالضمةِ؛ لأنه جم مؤنث سالم واقد أعلم ...

### [أسئلة]

كم علاماتُ الرَّفعِ؟ أربعةُ. ما هو الدليلُ على انحصارها في الأربع؟ التتبعُ والاستقراءُ. وما هي؟ الضمةُ، والواوُ، والألفُ، والنونُ.

الفسمةُ تكونُ علامةُ البرفع في كُمّ موضع؟ في أربعةِ: الاسم المفسره، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعلِ المضارع الذي لم يتصلُّ بآخرو فمنيَّ.

الاسمة المفردُ ما هو؟ ما دلَّ على واحدٍ أو واحدةٍ. مثال: «زينّـ» مثالُ واحدةِ «هندّ».

ما تقولُ في احَضْرَمَوْتَ، هذا مفردُ أم غيرُ مفردٍ؟ مفردٌ.

جمعُ التكسير مـا هـو؟ مـا دلَّ علـي ثلاثـةِ فأكثرَ معَ تغيير بناءِ

مفردو.

«النساءُ يَعْفُونَ» هَلِ المضارعُ هنا مرفوعٌ بالضمةِ أمَّ لا؟ لا؛ لأنه
 اتصل به نونُ النسوة.

صل به نون النسوة. (١) "يُشْبَدُنُ": يُهرُفَعُ بالضمة أم لا؟ لا؛ لاتصالِهِ

بنون التوكيد.

االرجالُ يقومون؛ ايقومون؛ لا ترفعُ بالضمةِ؛ لأنه اتصلَ بآخرهِ شيءٌ.

إذن البذي يبرفغ بالضمة من كلسات العرب هو أربعة أشياة: الاسم الفرد، جعُ التكسير، جعُ المؤنث السائسة، الفعلُ المضارعُ الذي لم يتصلُّ بالخره شيءً.

غيرٌ ذلك لا يسوقع بالفسية وهل يمكلك أن ترفع واحدًا من هذه الأويعة بغيرِ الفسية؟ لا يمكنُ. لـو قلبتُ: «الدكّت الجبالُ» صحيحٌ. ويذهب السرجلُ» ويذهب بكسر الباء خطأ. لماذا؟ لأنه فعلُ مضارعٌ، لا بد أن يكونُ مرفوعًا بالفسية؛ لأنهُ لم يتصلُ بالخروشيّ.

## [نيابةُ الواوعن الضمة]

وزائد الواؤه فتكون علاصة للرفع في موضعين: في جم المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي: أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مال.»

قال المؤلف: «وَأَمَّا الرَّاوُّ» أَنِّى بالواو بعدَّ الضمةِ للذَّا لِمَّ يَأْتُ بِالْأَلْفُ بِعدِ الضمةِ؛ لأنَّ الضمةَ إِذَا أَشْبِحَتُ تُولِدُ مَنَهَا واوَّ، فَالواوُّ إِمَّرِبُّ شَيْءٍ للضمةِ فَلَهَذَا جِعَلَها المُؤلِّفُ كُوْلِيْها.

فقال: ﴿ وَإِمَّا الرَّاوُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفِعِ فِي مُؤْصِئِنِ ۗ فالسوار تكسون علامة للرفع في موضعين فقط والدليل على ذلك التنبحُ والاستقراء، فإن علماء اللغة \_ رحِمَهُمُ اللهُ \_ تتبعوا كلامَ العرب فوجدوا أن الذي يرفخ بالواو لا يغذُو شيئين: الاول: فيني جَمْنِع الشَّدَكُرِ السَّالَمِّ وهو: ما دلُّ على ثلاثةِ فاكترَ مع سلامةَ بِنَّاءِ الْفُسُرُوء وإن شنتَ فَقُلُ: ما جُمِعَ بِواوٍ ونونِ، أو ياهٍ ونونِ، أو ياءٍ ونونِ مزيدتين. وإن شنت فقُلُ: ما سَلِمَ فِيه بِنَاءُ مَفْرِدِو.

"مسلم"، زد واواً ونواً "مسلمون" هذا جمعُ المذكر السائم؛ لأنك زدت واواً ونواً على المفرد ويقيّ المفرد على ما هو عليه، وإن شئتَ فَقُلُّ: إنك جمعًا مع سلامة بناء المقرد.

"ابسنَّ" جمعُها «بنونَ»، قال الله تعالى:

هل اتجون؛ جمعُ مذكرِ سالم؟ لا؛ لأنه تغيرُ المفرق، نعمُ لو قُلنا: «البنون» إن كنان هبذا بجبورًا في اللغة ضارَ جمعٌ مذكرِ مسالمًا، لكن لا أيمّال: «البنون» يقال في اللغة: «بنون»، ليست جمعٌ مذكرِ سالمًا؛ لماذا؟ لأنه تغير فيها بناءُ المفرد.

لكنَّ التَّحويين ـ رَجِمَهم اللهُ ـ عندهم ـ ما شاء اللهُ ـ فطنةُ قالوا: إذا لم يكُنَّ جعَ مذكرِ سالمًا فَلْيَكُن مُلْحقًا به. وجعلوا مثل: هذا ملحقًا يجمع المذكر السالم.

إذا قـالَ قائلٌ: "قامَ المسلمون يسَعْي مشكورٍ في مساعدةِ الفقراءِ" العبارةٌ صحيحةً. "قامَ المسلمينَ" خطأً؛ لأنها ترفع بالواو.

إذن جمع المذكرِ السسالم لا بلاً أن يرفع بالواوِ ولا يمكنُ أن يرفعَ بغيرِ الواوِ.

الثانس: «وقعي الأسناء الخشاء» الأسماء الخمسة، هذه اسماء حصر ها المنحويون ولا يمكن أن نزيد عليها إلا واحدًا اختُلف فيه. لكن المولف كموفي يرى أن الأسماء خمسة، وابنُ مالك يُصري يرى أنها سنةً (() وزاة فيها هفره، ولكن تتبُّح مؤلفنا.

الأسماءُ الخمسةُ، «رَهِيَ أَبُوكَ، وَأَخُوكَ، وَحَمُوكَ، وَخُوكَ، وَهُوكَ، وَهُو مَالَه هـذه الأسماءُ الخمسةُ تُرزَعُعُ بالواو، قال الله تعالى:

(٢) لماذا قال: «أبُوهُمْ» ولم يقل: «أباهم»؟

لأنَّهُ مرفوعٌ بالواوِ.

إذن؛ الأسماءُ الخمسةُ ترفعُ بالواوِ، ولكن لنعلم أنه لا بدُّ فيها من شروطٍ:

(۱) انظر شرح النسهيل لاس مالك، تحقيق: در عبدالرحمن السيد، ود. المحتون ٤٤٤/١، وشرح التسهيل للمرادي، تحقيق محمد عبيد ١/ ٣١.

(٢) يرسف: (٩٤).

أن تكونَ على اللفظِ الذي قال المؤلفُ، والمؤلفُ قالَها على الَّها مفردٌ. فَخُدُ هَـذا شرطاً: أنْ تكونَ مفردةً، فإنْ كانتْ جعًّا مثل: «آباءً» فلا ترفعُ بالواو "آباءُ" جمعُ "أبِ" وما نوعُ الجمع؟ تكسيرٌ. وبما يُرْفَعُ؟ بالضمة.

فلا بدُّ أن تكونَ مفردةً.

أَن تَكُونَ مُكَبِّرَةً. فإن كانتْ غير مُكَبِّرَة فإنها لا ترفعُ بالواو. فلو قلت: «جاءَ أُخَيُّكَ» صَغَّرتُهُ هلُّ أرفعُها بالواو وأقولُ "أُخيُّوك"؟ لا، إذا كانتْ مصغرةً فإنها ترفعُ بالضمةِ.

إذن فشرطُها أن تكونَ مكبرةً.

أن تكونَ مضافةً، فإنَّ كانتُ غيرَ مضافةِ فإنها لا

ترفعُ بالواو، ترفعُ بالضمةِ، فتقولُ مثلاً: ٩جاء أبوك؛ هذا صحيحٌ. لكن لـو حـذفت الإضافةَ فقلت: ٥جاءَ أبَّالا يجوزُ أنْ تقولَ: ١جاء أَبُو" إذن نقولُ: "جاءَ أبِّ" وبما نرفعُ "أبِّ"؟ بالضمِّ؛ لأنها اسمٌ مفردٌ.

وإذا أضيفَتْ، هـلُ لا بـدُّ أن تكـونَ مضافةً للضمير؟ أو تُعرَبُ هـذا الإعـرابُ سـواءٌ أُضيفَتُ إلى ضَمِير أو ظاهر؟ الثاني، يعني: أنها ترفعُ بالواو سواءٌ أضيفتُ إلى ضمير مثل: «أبوك» أو إلى اسم ظاهر،

مثل: اجاءَ أبو زيدٍا. أن تكونَ إضافتُها لغير ياءِ المتكلم، فإن أضيفتُ

إلى ياءِ المتكلم؛ فإنها لا ترفعُ بالواو.

شرح الاجرومية

مثالُ إضافَتِها إلى ياءِ المتكلم: تقولُ: "قامَ أَبِي" الآنَ هي مضافةً إلى ياءِ المتكلم. فلا يجوزُ أنْ ترفعَها بالواوِ.

وإذا أضييقت إلى يناء المتكلم فباكي شيء نرفقها؟ نرفقها بفسة مقىدرة علمى ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغالُ المحلُ بحركة المُناسِبَة؛ لأن ياء المتكلم يناسُها الكسرةُ.

أنَّ تكونَ "فوُ" خاليةً من "الميمِ"، وهذا الشرط

خاصٌّ بــ. فُو» لأنه يوجدُ لغةٌ يجعلون بدلُ الواو ميماً، فيقال: "انفتحَ فَلُك، ولا تقل: "انفتحَ فَمُوك، وتكون اسمًا مفردًا مرفوعًا بالضمة.

خــاصُّ ايضاً أن تكونَ «ذو» بمعنى: صاحب احــترازًا مِــن «ذو» الــتي بمعنــى: «الــذي» لأن «طيّ» يستعملون «ذو»

بمعنى: الذي.

قال شاعرُهم:

فَـــاِنَّ المَـــاءُ أَبِــي وَجَــَـدِّي وَبِيثْرِي دُو خَفْرَتُ وَدُو طَوَيْتُ<sup>(۱)</sup>

الشاهدُ قولُهُ: «فو حفرت» بمعنى: الذي حفرتُ. و«فو طويت» بمعنى: الذي طويتُ.

 <sup>(</sup>١) البيت لسنان بين الفحل الطائي وقد ذكره أبيو تمام في حماسته (٢٣١/١)، وأمالي أبن
 الشجري (٢٠٦/٢)، وشرح المفصل (١٤٤/٣). وشرح التسهيل (١٢٢/١).

إذن؛ فالشروطُ ستةً: أربعةً مشتركةً، واثنتان خاصَةً.

أن تكون مفردةً، مكبرةً، مضافةً، إضافتها إلى غيرِ ياءِ المتكلم، أن تكونَّ افو؛ خاليةً من الميم، وأن تكون اذو؛ بمعنى: صاحب.

تشولُ مثلاً: «جاءني دُو مال؛ فإن قلت: «جاءني ذا مال؛ خطاً، ولو قلت: «جاءني دُ مالٌ» حذفتُ الواوَ ورفعتَها بالضمة، خطاً.

رِلُو قَلْتَ: \*جَاءَني دُ مَالٌ؛ حَذَفَتَ الوَاوَ وَرَفَعَتُهَا بِالضَّمَةِ، خَطَأً إذَن؛ الوَاو تكون علامة للرفع في موضعين:

في جمع المذكر السالم.

في الأسماء الخُمسة. وهي التي عدها المؤلف \_رَحِمَهُ اللهُ\_..

### [أسئلة]

تكونًا الراؤ علامةً للرفع في ثلاثةٍ مواضعً ما همي؟ الواؤ علامةً للبرفع في موضعين، في موضعين أمّ ثلاثةٍ؟ موضعين. ما هو الدليلُ؟ التتبعُ والاستقراءُ ما هما؟ جعُمُ المذكر السالسُ، والأسعاءُ الخمسةُ. ما هو جمعُ المذكر السالسُ؟ هو ما دنُّ على ثلاثةٍ فاكتر مع

ما هنو جمنع المدهنر السنائسم؛ هنو ما دن على نارية قاصر الع سلامة بناءِ المفرد؛ أو ما جُميع بواوٍ ونونٍ، أو ياءٍ ونونٍ.

ماركم بداع المطروب او ما جمع بواق ولوق. مثالُهُ: «انتصَرَ المسلمون» «المسلمون» هذا جمعُ مذَّكرٍ سالم؟ نعمُ؛

كيف؟ المفردُ: "مسلمُ" أَضِيفُ واواً وتونًا صارَ «المسلمون". الأسماءُ الخمسةُ ما هي؟ أبوك، وأخوك، وحوك، وفوك، وذو مال.

يشترطُ لاعراب هذه الأسماء الخمسةِ بالواو؟ ستةُ شروطٍ: أن تكون مفرودَّ، مكبرةً، مضافةً، إضافتها إلى غيرِ ياء المتكلمِ، أن تكونُ «فوء خاليةً من الميم، أن تكونُ «فوه بمعنى: صاحب.

نريدُ مثالاً تتمُّ فيه الشروطُ: اجاء أخوك؛ اجاء؛ فعلٌ ماضٍ، الخوه: فاعلٌ مرفوعٌ بالواو نيابةً عن الضمة؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ.

أَصِرِبُ: (`` \*قال»: فعـلُ

ماضي مبيّى على الفتح. «أبوهم»: فاعلٌّ لأنه صدرَ منه القولُ فهو فاعلٌ، مرفوعٌ وعلامةً فه الواو تيابة عن الفسمة؛ لأنه من الأسماء الخمسيّة و«أبو» مضافٌ، واهم، مضافٌ إليه.

إذا قال الرجلُ: فقال أخَيُّكُ لي؟ هذه مصغرةً، ومن الشروط أن تتحون مكبرةً. حسنًا؛ وإذا كانت مُصغرة تعرب بماذًا؟ تعرب بإعراب الاسد الذ

الاسم المفرو. قال الله تعالى: بالضمة لأن مِنْ شرط إعرابها بالواو أن تكون مفردة وهذه جمعٌ. بماذا

بىسىمىد دن بىن معرعو پورپىيە بىنورۇ بىل مىنون معرمە رىمىدى بىغ. بىدا. تىرفەگھا؟ بالضمة و لىلىدادا رۇقغىت بالضمىمة؟ لأنها جمعُ تكسير، وجمعُ التكسير يُرفعُ بالضمة.

<sup>(</sup>١) يوسف: (٩٤).(٢) الأسياء: (٤٥).

فَإِنَّ المَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَـادًى ويشرِي دُو خَفَرُتُ ودُو طَوَيْتُ (``

ما تقول في: «ذو» هل هي من الأسماءِ الخمسةِ؟. ...

۱ «ذو»: من الأسماء الخمسة

مرفوعةٌ بالواو؛ لأن الشروطَ فيها تامَّةٌ.

أَغْرِبُ معرفيق بالفسمة الظاهرة. «ذو»: خيرُ المبتدأ مرفوعٌ بالواوِ نيابةٌ عن الضمة؛ لأنه من الأمساء الخمسة.

يقــولُ الرجلُ: «هذا فَمُكَ لماذا لا تُرْفَعُ بالواوِ؟ لأن من شروط رفع الأسماء الخمسة بالواوِ أن تكونُ «فو» خاليةً من المميم. وهنا فيها

أَشبِعَتْ صارتُ واواً. اَعْسرِب °قَمَدَ أَبُوكَ وَزَامَك». قَمَدَ: فعلّ ماضي، أبوُ: فاعلٌ مرفوعٌ

 <sup>(</sup>١) تقدم تحريجه ص ٦٤.
 (٢) الأنباء! (٤٥)

<sup>(</sup>٣) الأنقال (٣)

مضافٌ والكافُ مضافٌ إليه.

وعلامة رفعه الواو نيابةً عَن الضمةِ؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ و"أبو"

اجاءَ أبوان؛ جاء: فعلٌ ماض. أبوان: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الألف ولا يرفع بالواو؛ لأنه فقدَ شرطَ الإفرادِ، إذ هو مثنى.

اوَأَمَّا الأَلِفُ فَتَكُونُ غَلاَمَةً لِلرَّغَعِ فِي تُثَيِّيَةِ الْأَسْمُنَاءِ خَاصَتُهُ الألفُّ تُكُونُ عَلامةً الرفع في موضع واحدٍ فقطً. في تثنية الأسماء. يعني: في المتنسى منها. وإنحا قبال المؤلفُ: الأسماء لبيان

واقسع؛ لأن الأفصال لا تُنشَى، وأسا قولُ القائل: «الرجلان يقومان»، «يقومان» فعلَّ، ما تُشَيِّ، لكن اتصل به ضميرُ التثنية. على كل حال الكنا أن تك راً كلم لاء أن المنا أن عند تنا الكنا أن المنا أن المنا أن الكنا أن را

علمى كىل حـال الألفُ تكـونُ علامةً للـرفع في تثنيةِ الأسماء خاصةً، والمثنى ما دلاً على النّبَنِ أو النّبَئينِ بزيادةِ أغَنتُ عَنْ مُتعاطِفُهنِ مُتعاثلين.

هــــُدا المثنى، والملحـقُ بالمثنى كالمثنى، لكــن هذا تعريفُ المثنى الحقيقيُّ.

فقولسنا: «شما دل على اثنين أو النتين» خرج به ما دلُ على اكثرً، وما دلُّ على آقلُ فهو مفردٌ. وما دلُّ على أكثرُ فهو جمعٌ. إذن؛ يخرجُ بقولنا ما دلُّ على اثنين: المفردُ والجممُ.

رحن يعرب جوت ما على على المون مسرد و يست. وقولُــنا: (مبزيادةِ: يعـني: لا بدُّ أن يكونَ هناك زيادةً على المفردِ لتحقق الشنيةِ.

فمثلاً إذا قلت: ﴿زيدِ (د إليه ألفاً ونونًا تقول: ﴿زيدانِ ﴿ احترازاً

عما دلاً على النين بدون زيادة مثل: «النين» هذه ليس فيها زيادةً؛ لأنه ليس لها مفردً السة. وفحاً نقول: إن «النين»، «والنتين» ملحقان بالمثنى وليسا منشيين، ومن الغريب أن «السنين» و«النتين» هما أصلُّ المثنى وليسا من المثنى حقيقةً.

وقولـننا: «أفَـنَتْ عن متعاطفون متعائلين» مثل: «الزيدان» اغتت عن «زييد وزيد» فقول: «جاه الزيدان» بدل من أن تقول: «جاه زيدً وزيدً»، وتقولُ: «جاه المجيسةان» بيدل من: «عميدٌ وحميدٌ»، وتقولُ: «جاه العليان»، بدل من: «عليُّ وعليُّ»، «جاه المُمَران» إن قُصيدُ بهما «عميرُ وعمرُه فهما مثني، وإن قُصيدُ « أبويكر وعمرٌ» فهما غير مثني، لكنها تعربُ إعرابَ المُشيء لأنها ملحقةً به لأنك إذا قلت: «العمران» والت تريدُ «أبها بكرٍ وعمر» صارتُ «المُعُول» ثانيةً عن النين غير متماثلين نابتَ عن «أبي بكر وعمر».

تقول: «قال الأبوان» إن قلت: هو ملحق قللنا: أخطأت. وإذْ قلت: منشى. قلنا: أخطأت. فلا بلاً من تفصيل: إنْ أردت «بالأبوان» «ابّ وابّ» فهو منشى، وإن أردت «بالأبوين» «الأثم والأب» فهو ملحق بالمنشى؛ لأن «الأبدوين» إذا أريد بهما «الأبّ والأثم» لم تكن الزيادةً أُغْنَت عن متعاطفين متعاثلين بل عس متعاطفين غنتلفيز؛ لأن «الأبوان» أغنت عن «أب وأمّ». «القشران» إن قلت: هـ ملحق. أخطأت. وإن قلت: مثنّى أخطأت. إن أردت بالقمرين «قمرًا وقمرًا» فهذا مثنّى وهذا يمكنُ أن يكونُ رجلان جيلان. يعني: أنهما كجمال البدر.

فـــإن أردَت #بالقمــرين# «الشــمسّ والقمــرَ» فإنه غيرُ مثنّى؛ لأنه أغنى عن متعاطفين غير متماثلين.

نحسن تريد أن نعرف المنتنى مرة ثانيةً: هو ما دل على النين! أو التشين بزيادة أفنت عن متعاطفين شتائلين. وما عدا ذلك فإلله يكولً ملحضًا به «ابستان» مشمى، «النتان» ملحقً. هل يصححُّ أن نقولٌ «عندي رجلُّ النُّرَّ» بدل «عندي رجلُّ واحدُّ» لا. ما يصححُّ أن نقولُ.

اش. بدن اطماع رجن والمعداد دا ما يصبح ال سوت. إذن؛ الثنان واثنتان؛ ملحقّ بالمثنى.

صن الملحق بالمثنى «كلا» و«كلتا» بشرط: أن يضافا إلى الضمير أربعُ كلمات تُلخَنُ بالمثنى: «اثنان»، و«اثنتان»، و«كلا»، و«كلتا».

الثاناء والثنانء لا تضاف، وهكلاء واكتابا تضافًان، لكنَّ أحيانًا تضافانٍ إلى الضمير، وأحيانًا تضافانٍ إلى الاسمِ الظاهر، إذا أضيفتُ وكلاء وهكلتاء إلى الضمير صارتا ملحقتين بالمثنى وإن أضيفتا إلى الاسمِ الظاهرِ صارتا معتلتين، بعني: تعربانٍ إعرابَ الاسمِ المفرد بحركات مقدرة على الألف.

إذن؛ أولاً: اكلاا واكلتا، لا تستعملان إلا بالإضافةِ.

ثانيًا: «كلا» و«كلتا» تضافان إلى الضميرِ.

ثالثاً: «كلا» و«كلتا» تضافان إلى الظاهر.

إذا أضيفتا إلى الضمير فهما ملحقتان بالمثنى، وإذا أضيفتا إلى الظاهر، أعربتا إعراب الاسم المفرد بحركات مقدرة على الألف.

«جاءنسي الرجُلان كلاهُمــا» هــذه ملحقة بالمثنى؛ لمــافا؟ لأنها أضــيفت إلى الفـــمير. «جــاءت المرأتانِ كلتاهُما» ملحقٌ بالمثنى؛ لأنها مضافةً إلى الفــمير.

(أ) كلستا: غيرٌ ملحق بالمتسىء لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر. وهذا عندما أعُربُ أقولُ: كلنا: مبتداً مرفوعً بضمة على الألف منعٌ من ظهورها التعذُّر. وكلتا: مضافٌ، والجنتين:

مضاف ً إليه. \*الجنستين؛ مثنمى أم غير مثنّى؟ دلَّ على اثنتين بزيادةٍ. أغنتُ عن

متعاطفين آمُ لا؟ نعم؛ متماثلين؟ لأن المفردَ «جنةٌ، وجنةٌ. إذن «كلتا»: غيرُ مثنى ولا ملحقٌ به، والجنتين: مثنَى حقيقةً.

(١) الكهف! (٣٣).

#### [أسئلة]

أغرب: «جاة المُعران ابو يَكِر وَهُنرُ» جاءَ فعلَ ماضي المُعران: فاصلُّ سرفرغُ بالألف نيابةٌ عن الضمةِ؛ لأنه ملحقٌ بللش. كلُّ شيءٍ أُعربُ إعرابُ الشي ولم تنظينُ عليه شروطةٌ فهو ملحقٌ باللشي، هذه تاعدةً. أبو يكر: بدلُ مرفوغٌ وعلامةٌ رفيه الواقُ نيابةٌ عَنِ الضمةِ؛ لأنه مِنَ الأسماء الخمسيةِ واأبوء مضافٌ، وايكر، مضافٌ إليه، وعمرُ: معطوفةٌ على الوا مرفوعٌ وعلامةً رفيه الضمةُ.

«قامستو المرأتان» «قنام»: فعنلٌ مناضٍ. و«النتاءُ»: تناء التأنيث. «المرأتان»: فاعلٌ مرفوعٌ بالألفو نيايةٌ عن الضّمة؛ لأنه مثني.

الخَرُونَ السيَّارَئِينَ! (غَرُزُا: فَعَلَّ مَاضِ النَّاءُ لَنَا النَّانِينَ. السيارتين: خطأ، لأن النش يُرفعُ بالألف فهي «السيارتان» إذن نقولُ: «السيارتان» فاعلُ مرفوعٌ، وعلامةً وفعِهِ الألفُ نِيَابةً عنِ الضمةِ؛ لأنه مثلًى.

الستنار القصرانِ استنارَ: فعلُّ ماضٍ: القمرانِ فاعلُ مرفوعً بالألف نيابةً عن الضمّة؛ لأنه ملحقُ بالمشر، لأنَّ «القمران» القصودُ بهمما الشمسرُ والقمرُ، والقاعدة: أن كل شيءٍ أُخْرِبَ إعراب المثنى ولم ينطبقَ عليه شروطُهُ؛ فهو مُلْخَنُ به.

## [نيابةُ النون عن الضمةِ ]

﴿ وَاشَا النَّونُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلرُّفْعِ فِي الفِعْلِ النُّهْمَارِعِ إِذَا الْعَمَلَ بِهِ صَمِيرُ تُثنِيَّةٍ، أَوْ صَمَيرُ جَمْعٍ، أَوْ صَمَيرُ الْمُؤتَّقَةِ الْمُخاطَّبَةِ».

هذا الموضعُ الرابعُ من علاماتِ الرفع «النونُ»: ثبوتُ النونِ.

يقـولُ: •فتـكولُ علاصةٌ للـوقع في الفعـل المُصارع إذا التُصلَ به ضـميرُ التشيةِ». في الفعـل المُصارع دونُ الفعلِ الماضي وفعلِ الأمرة لأنَّ الفعـلُ الماضيُ وفعلُ الأمرِ غيرُ معربينِ، بل هما مبنيان، والمعربُ هو المُصارعُ.

المضارعُ يُرقَعُ بالنون بهذه الشروط: اإذا اتصلَ به ضميرُ تثنيَّةِ أَو ضميرُ جمع أو ضميرُ المؤنَّةِ المخاطبةِ، ضمير تثنيَّةِ سواة كان لمذكرِ أَو لمؤنش، تقولُ في المذكر: "يَفَعَلَانَا وفي المؤنث: "تَلفُعلان».

إذا اتصلَ به ضميرُ جع مثل: "يَفْعَلُونَ" ضميرُ غائبٍ "تَفْعَلُونَ" ضميرُ مُخَاطِي. كلاهما جمِّ.

«ضميرُ المؤنثةِ المخاطبةِ» مثلُ: «تَفْعَلِينَ».

فالفعلُ المضارعُ إذا الصَل بـه ضـميرُ تثنيةٍ، أو ضميرُ جعم، أو ضميرُ المؤنثةِ المخاطبةِ؛ فإنَّهُ يُرْفَعُ بثبوتِ النونِ.

«يفعلان» و«تفعلان»، «يفعلون» و«تفعلون»، الخامسةُ «تفعلين»،

ويقالُ هذه الأفعال: الأفعالُ الخيسةُ، ويعضُهُم يقولُ: الأمثلةُ الخيسةُ؛ لكن أكثرُ الذينَ مرورا علينا يقولـوُن: الأفعالُ الحيسةُ، «يفعلان»، «تفعلان» «يفعلون»، «تفعلون»، اتفعلن»، يرفمُ بثيوتِ النون.

فتقولُ مثلاً: «الرَّجُلانِ يَفْعَلاَنِ»

الرجلان: مبتداً مرفوعٌ بالألف نيابةً عن الضمةِ؛ لأنه مثلَّى.

يفعلان: فعل مضارعٌ مرفوعٌ وعلامةٌ رفعهِ ثبوتُ النونِ. والألف: فاعلٌ.

وتقولُ: ٥الْمَرْأَتان تَفْعَلاَن،

المرأتان: مبتداً مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الألفُ نيابةً عن الضمةِ؛ لأنه

تفعلانِ: فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ بثبوت النونِ والألفُ فاعلٌ. «الرِّجَالُ يُفْعَلُون».

السرجالُ: مبتداً مرفوعٌ بالضمة؛ لأنَّهُ جمعُ تكسيرٍ. يفعلون: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ ثبوتُ النونِ. والواوُ: فاعلٌ.

وتقولُ: \*أنتم تَفُعَلُونَ\* قال الله تعالى: (١٠)

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٢).

بقي «تفعلين» تقولُ: «أنتِ تُفْعَلِينَ».

أنت: مبتدأ.

تفعلين: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بثبوتِ النونِ، والياءُ فاعلٌ.

سا همو الدلميلُ على أنه لا يُرفع بالنون إلا هذه؟ الدليلُ: التنبعُ والاستقراءُ. لم تجدُّ في كلام العرب شيئًا مرفوعًا بثيوت النون إلا هذه الأفصالُ التي يُعَبِّرُ عنها بالأفصالِ الخمسة. فهذه تُرفعُ بثيوت النون والواؤ فاعلُ. ــ والله أعلم ـــ

### [أسئلة]

عما تكونُ فيه علامةُ الرفع ثبوتُ النونِ هُرَّ الفعلُ المضارعُ. ولا يعربُ من الأفعالِ إلا المضارعُ فقط، إذا اتصلُّ به ضميرُ التنبية مثالَّة: ويفعلان، تفعلان، أو ضميرُ جمع: ايفعلون، تفعلون، أو ضميرُ المؤتنةُ المخاطبةِ «تفعلون»، بماذا تُستشَى هَذِهِ الأَفْعَالُ؟ لُسَتَّى الأَفْعَالَ المُشْتَدُّ،

يخوب «تفعين». يناه السمى هوه الاعلان السمى الاعلان الحسم. أُصّرِب: «يَهْمَالانِ»: فعل مُصَارِعٌ موقعٌ بثبوت النونِ والألفَ علَّ.

«الرَّجالُ يقوموا» الرجالُ: مبتداً مرفوعٌ بالضمةِ؛ لأنه جمعُ تكسيرٍ.

يقوموا: غيرُ صحيح والصحيحُ «يقومون» يقومون: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بثبوتِ النون والواوُ فاعلٌ.

تخاطبُ المراةَ فتقولُ لها: «أنتِ تقومين؛ أنتِ: مبتداً. تقومين: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بثبوتِ النون والياءُ فاعلٌ.

لـو قـال قائـلُّ: «أنـتِ تقومي» وحذف النون، هذا صحيحٌ؟ لا. لماذا؟ لأنَّهُ مرفوعٌ والفعلُ المضارعُ إذا اتصلتْ به ياءُ المخاطبةِ يجبُ فيه ثبوتُ النون.

## [علاماتُ النَّصب]

"وَلِلنَّصْبِ خَمُّسُ عَلاَماتٍ: الفتحةُ، والألفُ، والكسرةُ، والياءً، وحذف النون.

النصبُ آحدُ أنواع الإعرابِ.

أقسامُ الإعرابِ: رفعٌ، ونصبٌ، وخفضٌ، وجزمٌ، انتهى الكلامُ عـن الـرُّفع، وصـار الـرفعُ ولـه كـم علامـة. أربع علامات: الضمةُ، والواوُّ، والألفُ، والنونُ.

وللنصب خمسُ علاماتٍ، والذي دلُّ عليها التنبعُ والاستقراءُ؛ لأنَّ علماءَ العربيةِ \_ رحِمَهم اللهُ \_ تتبعوا كلامَ العربِ فوجدوا أن المنصوبَ لا يخرجُ عن هذه الأشياءِ الخمسةِ.

### شرح الاجرومية

الفتحةُ؛ وهبي الأصلُ، والباقي نيابة عنها: الألفُ، والكسرةُ والسياءُ، وحــٰذفُ النون. لم يقلُ: ثبوتُ النون؛ لأن ثبوتَ النون علامةً

告告告告

للرفع، لكن علامة النصب حذفُ النون.

## [مواضعُ الفتحةِ ]

أَشًا الْفَتُحَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةُ للتَّصْبِ فِي ثلاثةِ مَوَاضعَ فِي: الاسم المُفْرَدِ.

ويمــاذا يرفح الاسمُ المفردُ؟ بالضمة. إذنُا؛ الاسمُ المفردُ؛ بالضممةِ ويُنصبُ بالفتحةِ. والاسمُ المفردُ كما سبق أنْ قلنا: أنه ما دلُّ على واحدٍ أو واحدةٍ.

٥ وجَمْع التَّكِسُيرِ ٥

جمعُ التكسيرِ ينصبُ بالفتحةِ، ومبنىَ انه يرفعُ بالضمة، وجمعُ التكسيرِ هــو مــا دلُّ على ثلاثةِ فاكثرَ معٌ تُغيُّرِ بناءِ مُفْرِدِهِ، مثلُ: «الرجالُ»، «الأعرابُ»، «المساجلُ»، «الدورُ» وأشياءُ كثيرةً.

وَالْفَعْـلِ الْمُضَارِعِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمْ يَتَّصِلُ بَالْحِرِه

شَيءًا.

الاول: إذا دخلَ عليه ناصب، وهذا الشرطُ لا بدَّ منهُ؛ لأنه لا يمكنُ أن ينصبَ إلا إذا دخلَ عليه ناصبٌ. الثاني: ولم يتصل بآخره شيءٌ ويُعريدُ بالشَّيءِ: نـونا التوكـيدِ والنسوة، فإن اتصل بَآخرهِ نونُ توكيدِ أو نون النسوة لم ينصَبُ بالفتحةِ.

مثالُ ذلك: ﴿يَهُومُ ولَيكِنَ حَوَفُنا حَرِفَ النصبِ ﴿لَنَّ فَتَقُولُ شَلاَ: ﴿يَقُومُ الرَّجُلُ\* يَقُومُ: فَعَلَّ مَضَارَةً مَوقِعَ بالضمةِ؛ لأنه لم يلخلُ عليه ناصبُ ولا جازةً ولم يُتصل بآخره شيء.

الرَّجُل: فاعلٌ مرفوعٌ بالضمةِ؛ لأنه مفردٌ.

فياذا اردت أن تنصب هذا الفعل تقول: فأن يُقومُ الرَّجُلُّ ولا يجبرو أن تقول: «قَسَنْ يَقُومُ الرَّجُلُّ»، بل يجب أن تقول: «قَنْ يَقُومُ الرُّجُلُّ فتنصبُ بالفنحة؛ لمماذا؟ لآنه فعلَّ مضارعٌ لم يتصلُ بآخرهِ شيءً ودخل عليه ناصب.

«الـرُجُلانِ لَـنُ يَشُومانِ» لا يصبح، لأنهُ فعلٌ مضارعٌ دخل عليه الفُ الاثنين، والمُولفُ يُقولُ: «لم يتصلُ بآخرو شيءٌ».

\*النَّسَاءُ لَـنُّ يَقُمُنَ\* يَنصبُ بالفتحةِ؟ لَاَه لمَاذًا؟ لأنه دخلت عليه نونُ النسوة.

. • والله لَـنُ يَلَـمُـــَنَ\* يُنْصَبُ بالفتحةِ؟ لا؛ لماذا؟ لأنه اتصلَ بآخرِه نون التوكيد.

نون التوكيد. فالحاصــلُ أن المؤلـفَ ــرَحِمَّهُ اللهُ ــ اشترطَ لنصبِ الفعل بالفتحةِ ان يكونْ مضارعًا، وأنَّ يدخلَ عليه ناصبُ، وأن لا يتصلَّ بآخرو شيءٌ.

## [نيابةُ الألفِ عن الفتحة]

 \*وَأَمَّ الأَلِفُ فَتَكُونَ عَلامةً للنصب في الأسماء الخمسة نحو: رأيت أباكَ وأخاكَ وما أشبّه ذلك.

نشى المؤلف بالألف؛ لأن الفتحة إذا أشَيْمَت صارتُ الفاً. فشارُ إذا قلت: «رأيت زينًا» هذه فتحةً أشَيْعُهَا «زينًا» بالألف، ولهذا ثل بالألف.

والألف تكون علامة نصب الأسماء الحسنة وهي البولة. والمحولة، وصوف، وفو ماله همسة. لكن متى تكون منصوبة بهالالف؟ إذا تمسئة أن تكون شروة الرفع بالواو، وشروط الرفع بالواو سئة أم بهيئة الن تكون شروة، مكثرة نصافة لعبر يا المتكلم، وان تكون فوه خالية من المهم، وأن تكون «فو» يمنى «صاحب» إذاته إذا تحت شروط رفع الأسماء الحسة بالواود وجب أن تنصب

اكرمت: فعلّ وفاعلٌ. إبا: مفعولٌ به منصوبٌ وعلامةٌ نصيه الألفُ نيابةٌ عين الفتحة؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ. والباء: مضافٌ والكافُ مضافٌ إلى إبا.

إذن؛ عرفنا الآن أن الأسماء الخمسة تُرفعُ بالواو وتنصبُ بالألفو. تقـول: «سـالتُ ذا مـال» سـالتُ: فعـلُ وفاصلُ. ذا: مفعولُ به منصب تُـ وعلامةُ نصبِه الألَّـفُ نبيابةً عن الفتحةِ؛ لأنه من الأسماء الخمسةِ. مـال: مضافُ إلى ذا. لو قالَ قائلُ: رأيتُ ذو مالِ خطأً؛ لأنَّهُ ينصبُ بالألفُرُ.

إذن؛ الأسماءُ الخمسةُ ترفعُ بالواوِ وتنصبُ بالألف.

## [نيابةُ الكسرةِ عن الفتحةِ ]

ص: "وَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ علامَةٌ لِلتُصْبِ فِي جَمْعِ الْمُؤَلِّثِ السَّالِمِ»

ش: سا جمعُ المؤنثِ السالمُ؟ قلنا: إنه ما دلُّ على ثلاثة فاكثر بريادةِ الألف؛ والثاءِ معَ سلامَةِ بَناءِ المفردِ. مزيدتين على مفردِه مع سلامةِ بناءِ المفردِ.

تقولُ مثلاً: «أكرمتُ المسلماتِ» أكرمتُ: فعلٌ وفاعلٌ. المسلماتِ: مفعولٌ به منصوبٌ بالكسرة نيابةً عن الفتحة! لأنهُ جمعُ مؤنثُ سالمٌ.

يقالُ: «عرَفَاتٌ» ويقالُ: «عَرَفَة» اسمُ موقفٍ في الحجُّ وليست

جمعَ مـؤنثٍ سالمًا. بلُّ هي مُلْحقٌ يجَمع المؤنثِ السالم ؛ لأنه لا يوجد إلا عرفات واحدة.

وعلى هذا فنقولُ: ما أُعْرِبَ إعْرابَ جمع المؤنثِ السالم ولم تَنْطَيقُ عليه الشروطُ فإنه مُلحقٌ.

اأذرعَاتًا أرضٌ بالشام، ملحقٌ أمْ جعٌ؟ ملحقٌ بجمع المؤنثِ السالم لأنها اسم موضع لا يدل على الجمع.

«صامتات» جمعُ مونث؛ لأنها جمعُ: صامتة إذا قالَ قائلٌ: كيفَ تقــولُ: جمـعُ صــامتةٌ وهــو يقــولُ: صامتاتٌ؟ نقولُ ما عمِلْنا في المفردِ شيئاً؛ وإنما أضفنا إليه الألفَ والتاءَ. والتاءَ التي في المفردِ وضعناها في الجمع لكنَّ جعلْنَاها بعـد الألـف، وتاءُ الجمع تكونُ مفتوحةً، وتاءُ المفردِ تكونُ مربوطةً.

## [نيابةُ الياء عن الفتحة]

ص: "وَأَمَّا النَّاءُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ" ش: الياءُ تكونُ علامةَ النصبِ في التثنيةِ والجمع.

التثنيةُ سبقَ لنا أنها ما دلُّ على اثنين أو اثنتين بزيادة أغُنتُ عن متعاطفين متفقين لفظاً ومعنيُّ. والمسراد بالجمع هنا جمّ المذكر السالمُ وهو ما دلُّ على أكثرُ من السّنين مع مسلامة بسناء المفسرو، وإن شسسّتَ فقــلُّ: ما جُميعَ بواوٍ ونونٍ زائدتين.

وجمعُ المذكرِ السالـمُ يرفعُ بالواوِ وينصبُ بالياء.

تقـولُ في النتنـية: «وايـتُ الـرُجَلَيْنِ» ولا يصـحُ ان تقول: «رَأيتُ الـرجُلانِ» وتقـولُ في الجمـع: « وآيتُ المُسْلِينِينَ» ولا يصحُ ان تقول: «رَأيتُ المُسْلِينَونَ»؛ لأنها إذا تُصبّت بجبّ ان تكونَ بالياءِ.. واللهُ أعلمُ.

### [أسئلة]

كــم علامــة للنصـــبـ؟ خــسُ علامات. وهي: الفتحةُ، والألفُ، والكسرةُ، والياءُ، وحذفُ النونِ.

المؤلفُ ثنَّى بالألف بَعْدَ الفتحةِ، فما هو السببُ؟ لأنَّ الفتحةَ إذا أَشْبَعَتْ صارتُ الفاً.

كيف تُمثرِبُ قُولَ القائل: «أكرمتْ الطَّلْبَةَ» أو «الطابقِ» أو «الطابقَ». الصحيح: «الطابـةَ» لماذا نصبُّناها بالفتحةِ» لأنها جمُّ تكسير. ما الذي أعلمَك أنه جمُّ تكسير؟ تغيِّر حالٌ مفرود. وما مفردها؟ الطالبُ.

كيفَ نقــولُ في هـــــدو العبارةِ: •قامَ أبوُكَ؟ •أبَاكَ؟ •قامَ أبوُكَ؟ لماذا؟ لأنه فاعلٌ مرفوعٌ بالواو. صل أقدون: وقيام أبر زيوباً أو وقام أبا زيوا؟ الصحيح: وقام أبر زيدا، لمناذا؟ وما شرط إعرابها بالواو رفقا؟ أن تكون مفروداً، مكبراً، مضافةً، والآن هي مضافةً سواءً أضيفت إلى ضمير أو للاسم الظاهر. هذا تقدارًا: وقام أن بداراً، وقام أن لدر، الأ صحيح الصداق، وقامً

مضافة. والأن هي مضافة سواء اصيفت إلى ضمير أو للاسم الظاهر. هل تقول: «قام الزيدان» أو «قام الزيدين»؟ صحّع العبارة. «قام الزيدان»، فنرفّع بالألفو؛ لأنه مثنى، والمشى يُرفع بالألفو. كيف نقول: «الرّجال يقومُوا» أو «يقومُون»؟»يقومون»؛ لأن

القومـونَّ من الأفعـالِ الخمسـةِ، ولم يدخلُ عليها ناصبُّ ولا جازمٌ فترفعُ بثبوتِ النون.

وقامت المسلمات أو وقائت المسلمات؟ «بالضمة؛ للذا؟ لأنها جع مؤنث سالم، وجع المؤنث السالم يرفع بالضمة. لو قال قائلً: جماءت المسلمات، قلتًا هذا خطأً وقامت المسلمات، قلتًا هذا خطأً.

أَصْرِب: «قامتِ المسلماتُ» قامت: قامَ: فعلَّ ماضِ والتاءُ تاءُ التأنيث.

المسلماتُ: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ ضمةٌ ظاهرةٌ على آخرِه. ما تقـه لُ في: اكلا، اكلمةا،؟ ملحقٌ بالمثنى. ما شرطُ إلحاقِه

ما تقـولُ في: «كـلا» «كلـتا»؟ ملحـقٌ بالمثنى. ما شرطُ إلحاقِها بالمثنى؟ أن تكونُ مضافةٌ إلى الضمير. «جامت المراتان كلناهما». جامت: جاءٌ فعلَّ ماضي مبني على الفتح والنتاءُ تاةُ التأتيث. المراتانِ: فاعلَّ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِو الألفُّ نيابةً عن الضمةِ؛ لأنه مثني.

كلتاهما: كلتا: توكيلاً مرفوع بالألفو نيابةً عن الضمةِ؛ لأنه ملحقً بالمنسى ويُغْرَبُ إعرابَهُ، وهو مضاف. هما: ضمير متصل ميني ف عل جر مضاف إليه.

هــل الصوابُ "قَامَ رَجُلاَن النّانِ» أوْ "قَامَ رَجُلَيْنِ النَّانِ» أوْ "قَامَ رَجُلاَنْ النَّيْنِ» أو (قَامَ رَجُلَيْن النَّانْ» أربعُ صور؟

الصوابُ: "قامَ رَجُلاَن اثْنَان".

أغربهها: قبامً: فعل ماضي مينيً على الفتح رجلان: فاعلٌ مرفوعً وعلامةً وفيج الألفُ نبايةً عن الفسمة؛ لأنه مشى. اثنان: توكيدٌ لرجلان، وتوكيدُ المرفوع سرفوعٌ وعلامة رفعه الألف نبايةً عن الضمة؛ لأنه مُلحقٌ بالنشي.

لماذا لم يُجْعَل مثنَى حقيقيًا؟ لأنَّهُ لا مفردَ له مِنْ لفظهِ؛ لأنَّ المثنى لا بدَّ يكونُ بزيادةِ أغنتُ عن متعاطفين متماثلين لفظاً ومعنَى.

د بديحون بزياده اعتت عن متماهمين متمانلين لفظ ومعنى. أغرب "الحَرَّمَة المسلمات، الصوابُ: (المسلمات، اكرمَ: فعلَّ ماضي والتامُّ تاهُ الفاعلِ. المسلمات: مفعولَ يه منصوبٌ وعلامةٌ نصيه

الكسَّرةُ نيابةً عن الفتحةِ؛ لأنه جمعُ مؤنثٍ سالـمٌ.

ورايت فـاك، و(بيت: فعلَّ ماضِ مبنَّيُّ على السكون لانصالِه بناهِ القاعلِ، والـناءُ فاعـلَّ. فـاك: مفعولٌ بهِ منصوبٌ وعلامة نصبه الألفُّ نبايةً عن الفتحةِ لأنه من الأسماءِ الخسطِ

#### فائد

رايت رجالاً مفعول به منصوب بالفتحة؟ ولو جعلتها ورجالاً» تنصب بالفتحق إيضاً، الانها جمع تكسير، ولو جعلتها ورجالاتو، تنصب بالكسرة نبابة عن الفتحة لانها جمع مونت سالم. ورجالات، جمع ورجال، مجمع الجمع على المونت فتقول في ورجال،: ورجالات، كما قال تعلل: ﴿ أَنْهُ جَنْكُ مُثَرٌ ﴾ "على قواءة.

لهذا يقولُ الزمخشريُّ:

إذا قَلْنَا: «أكرمتُ الطالب» حَرِّكُ الطالب. «الطالبُ» أو «الطالبَ»

<sup>(</sup>١) المرسلات: (٣٣).

أو «الطالسبِ»؟ الطالسب، لماذا؟؛ لأنه مفعولٌ به وهو اسمٌ مفردٌ والاسمُ المفردُ ينصبُ بالفتحةِ.

## [نيابةُ حذفِ النونِ عن الفتحةِ ]

ص: «وَأَشًا حَـٰذُفُ النُّونِ فَيَكُونُ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ فِي الأَفْمَالِ الخَمْسَةِ الَّتِي رَفْعُهَا بَنَبَاتِ النُّونَ».

ش: الأفعـالُ الحنمسةُ هي: ايفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، سَبَقَ لنا أنها لرُفَحُ بثبوت النونِ، وتنصبُ بحذفو النونِ.

مثالةً: تقولُ النَّنِ يُلفُكاهِ النَّهِ هَذَا حَرَفُ ثَفِي، ونصبهِ، واستقبال. الـن يفصله، والـنَّ تفصلاً، والـن يفعلُوا، والن تفعلُوا، والن تفعلُوا، قَتَحْذُونُ النَّونُ.

قىال الله تىبارك وتعىالى: ﴿ وَلَن تُقَمَّلُوا ﴾،`` وقال تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ ﴾.''

قوله: ﴿ وَإِن تَقَمَّوا ﴾ خُلِفتِ النونُ واصلُها "تفعلون" وقولُه: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ ﴾ خُلِفتِ النونُ واصلُها "يتمنونه" ولهذا لما جاءتُ مفيةً بلا قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَسْتَوَنُهُ أَمَا ﴾ (١) في سورة البقرة ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوُهُ ﴾ وفي سورة الجمعـة ﴿ وَلا يَسْتَوَنَهُ ﴾؛ لأن الله لا تنصبُ اولن انتصبُ.

المُعْجِئْسِ أَنْ تَفْهَمُوا» أو (يُعْجِئِنِي أَنْ تَفْهَمُون»؟ الصحيحُ ءَأَنْ تُفْهَمُوا» فلـو قلـت: «يعجبني أن تفهمون» لكان خطأ؛ لأن الأفعال الحسنة تنصبُ تخذف النون.

تخاطب المراة تقولُ لها: «يُعجيني ان تناذيبن» خطأً وماذا نقولُ؟ ويُعجيني أن تناذيبي، بالياء، ولا تقول: «تناديبن»؛ لأنَّ الأفعال الخمسةَ تنصبُ مجذف الدول.

والتُحْرِبُ: قَالَ الله تعالى: ﴿ إِنْ النَّكُرُا ﴾ السه: حرف نفي، ونصبيب، واستقبال. حرف نفي، لآنك لو قُلت: فان تعلواه نفيت الفعال. ونصبيه لآنها تنصب الفعل. واستقبال، لآنها قبرًال المضارة إلى مستقبل، والهضارة يُقَمِّلُمُ للحال والاستقبال، لكن قد تقرُّل المصافرا، وقد تقرُّلُ بعروف تحوُّل للمستقبل، وقد تقرُّلُ بعروف تحوُّل للمستقبل، وقد تقررُن به حروف تحوُلُه للحال، فافل، محرِّف تحوُلُه للمستقبل، وكريد بالمستقبل المستقبل المستقبل

<sup>(</sup>١) الجمعة: (٧).

السن تفعلُوا؛ تقولُ في إعرابها. النا»: حوفُ نفي ونصيهِ واستقبال. تفعلوا: فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بعان، وعلامة نصبهِ حذفُ النونِ والواوُّ فاعاً.

إذا قبال الرجل: «لن تستخيلوني» هذه ليست نون إجرابيه، بل هي نبون وقايدة. لبو جناءت نبون الإعبراب لصبار الكبلام: «لبن تستجياه ندر».

إذن؛ علاماتُ النصب خسسةٌ: الفتحةُ، والألفُ، والكسرةُ، والياءُ، وحذفُ النون.

فائدة: ثلنى المؤلف بالألف بعد الفتحة الأنك إذا اشبعت الفتحة صارت الفأ، واتى بعد الألف بالكسرة الأن الكسرة حركة فكانت أولى بالتقديم من الحسرفوا لأن نباية الكسرة عن الفتحة نباية حركة ونياية عن حركة، ونياية الباء عن الفتحة نباية حرف عن حركة، ونياية الحركة عن الحركة السبّ من نباية الحرف عن الحركة، وأي بالباء بعد السروة لأن الكسرة إذا أشبعت صارت ياة، وألى مخلف النون آخر العلامات؛ لأن علائمة عدمية، حذف، والأخريات العلامة فيها وجودية هذا توجه لكلام المؤلفو.

### [أسئلة]

كم العلامات الآن؟ خسسٌ وهي الفتحة، والألف، والكسرة، والبياء، وحدف النون. قال المؤلف \_ رحمة ألله تعالى \_ "وإما حدف النون؟ وهي العلامة الخامسة للنصبير، فيكونُ علامة النصب في الأفعال الحسسة التي رفقها بثبات النون» الأفعال الحسة التي رفقها يثبات النون هم "فيفلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلون، وتعلون، وتعلين، مداء تنصب ليست بالفتحة، ولا بالكسرة، ولا بالألف، ولا بالألف، ولا بالألف، ولا بالباء، تنصبُ بحدف النون. فقولُ مثلاً: «لن تفعلا» وأصلُها: «تفعلان» فإذا

فَلْكُمْرِبُّ هذه الجملةُ تقولُ: «لَنُّ حرفُ نفي، ونصيب، واستقبال. تفعلا: فعلُّ مضارعٌ منصوبٌ يدان، وعلامهُ نصيه حذف النون. لُو قال قائلُ: «لن تفعلان» قلّنا: هذا خطأً. هذا لَخَنُّ، لا يجوزُ في اللغةِ العربيةِ أن تقولَ: «لن تفعلان».

التفعلمون، فعلَّ مضارعٌ من الأقعال الخسسة ينصبُ بُعَلَق النون فتقول: «لن تفعلُونا» وتحَفَّفُ النونَ، «لن» حرفُ نفي ونصبهِ واستقبال. تفعلوا: فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بالنُّ» وعلامةٌ نصبهِ حلفُ النونِ والواوُّ فاعلُّ، فلو قلتَ: «لن تفعلون» لكان لأنه لابدُّ من حذف النونَ. شرح الأجرومية

الخيامسُ من الأفصال: «تفعلين» وهذا تخاطِبُ به المرأةَ. فتقولُ: «انبت تفعلين» الأخولُ عليهاً لن التي تنصبُ فتقولُ: «لن تفعلين» هذا خطأً الصحيحُ «لن تفعلى»؛ لأنها تنصبُ مجذف النون.

قال اللهُ تعالى: ﴿ لَنَ يَشُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ ﴾ (أَكُلَّ اللهُ اللهُ المِصْروكم، يضرونكم، فلما دَخَلَتْ عليها النَّ وهي تنصبُ حَلِفَتِ النونُ فصارتُ ﴿ لَنَ يَشَرُّوكُمْ ﴾

قال الله تعلل في الحديث القدسيّ: «يا عبادي، إنكم لنّ تبلغوا نفيييّ (١) وأصلُها: تبلغون، فلما دخلتّ عليها «لنّ وهي تنصبُّ خُلِقَتِ النّونُ.

<sup>(</sup>١) آل عمران: (١١١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم الظلم رقم: (٧٧٧).

## [علاماتُ الخفضِ]

ص: «ولِلْمَغْنُـضِ لَلاَتُ عَلاَمَاتِ الكسرةُ، واليانُهُ، والفتحةُ، فاثًا الكسرةُ فستكون علاسةً للخفيض في ثلاثيةِ مواضع في: الاسم المفرو المنصرف؛ وجم التكسير المنصرف؛ وَجم المؤنث السالِمُهُ.

ش: السرفعُ: أربعُ علاماتٍ، والنصبُّ: خسنٌ، والخفضُ: ثلاثُ علاماتِ.

«الْكَسْرَةُ» وهي الأصل، «وَالْمَيَاهُ» وهي التي تأتي إذا أُشْبِعَتِ الكسرةُ، وَالْفُتْحَةُ، فهذه ثلاث علامات.

وَأَلَّتُ الْكَشْرَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ فِي تَلاَثَةٍ وَاضِعْ فِي:
الاسْم النَّشْرَةِ الْمُنصَرِفَة الفَسَةُ: علامةً للرفع في الاسم المقرو ولم
يقلّ: «المصروف، الفتحة، علامةً للمتعسق في الاسم المقروء ولم يقلل الفصروف، «الكسرة؛ علامةً للمنقض في ثلاث واصلح في الاسم المقروة المصروف، وهنا خصل عندانا قبلًا جيئة، ما هو؟ المصرف؛ لأن الاسمة المفردة منها ما يتصرف ومنها ما لايصوف.

. فالاسم المنصرف هـ و الخالسي مـن أسباب موانع الصرف، وهو المذي يتوَّلُ، مثلُ: (زيدًا، «عمروًا»، (رجلًا»، اخالدًا»، (مسجدًا»، «دارًا»

--ي يون. وما أشبَه ذلك. إذن؛ منصرفٌ خال من موانع الصرف أي: منونٌ ولهذا قال ابنُ مالكو: الصَّــرُفُ تُــنُوينٌ أتَـــيُ مبيــنا معنىً يه يَكُونُ الإسْمُ امكناً(١)

وخَرَجَ بقولِهِ: «المنصرف» الاسمُ المفردُ الذي لا ينصرفُ. وسيأتي الكلامُ عليه، ومثاله: «عُمَرُ»، و«احمَهُ».

تقبول: «مـرَرْتُ باحمـنو» لا؛ خطـأً؛ لأنَّ الاسـمَ هذا لا ينصرفُ والكسرةُ لا تكونُ علامةً للخفض إلا للاسم المفردِ المنصرف.

المَرْرِتُ بِعُمَرٍهِ خطاً؛ لأنه اسمٌ لا ينصرفُ، لا يمكنُ أن تجرُّهُ بالكسرةِ.

الثاني: «جَمْع التُكْمِيرِ الْمُنْصَرِفِه الفِضّا أَتَى بِهِذَا القِيدِ وهو: «المتصرفِ» لأنَّ جِمَعُ التُكسيرِ منه ما هو مُنصرفٌ، ومنه ما هو غيرُ منصرفِر. المنصرفُ مثلُ: أوجالُه، أجبالُه، الشجارُه، وأنهارُ، كثر جذًا.

غيرُ المنصرف مثلُ: \*منافع»، \*مساجدُه، \*مصابيحُه. وهو كثير.

قىال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ رَبُّنَّا النَّسَاةُ اللَّهُ اِسَمَانِيعَ ﴾ (٢) «بمصابيع» لم يجره؛ لأنه اسمُ لا ينصرف، فلا يُجرُّ بالكسرةِ.

«مَوَرَتُ برجال» صحيحٌ؛ لأنه منصرف.

 <sup>(</sup>۱) الألفية، باب ما لا ينصرف البيت (٦٤٩).
 (۲) تبارك: (۵).

#### شرح الأجرومية

﴿ لَا تَشْتَلُوا مَنْ أَشْيَاتَهُ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَشُوْكُمْ ﴾ (\* الشيباءِ اخطاً. يقالُ: الشياء الانها اسمُ لا يُفصرفُ.

«عَمَرْتُ مساجدً» صحيحٌ «مررتُ بمساجدٍ» خطأً، لماذا؟ لأنه اسمٌ لا ينصرف. والمؤلفُ يقولُ: «جمُ التكسير المنصرف».

إذن؛ جمعُ التكسيرِ منصرفٌ وغيرُ منصرف. المنصرفُ: يجرُّ بالكسرةِ. وغيرُ المنصرف لا يجر بها.

وَجَشْعِ الْمُسؤَلَثِ السَّالِمِ، ولم يقل المنصرف،: لأن جمعَ المؤنث
 كلَّه منصرف. تقول مثلاً: «مررث بمسلمات».

فـــإن قلت: «مررتُ بمؤمناتَ» خطاً؛ لماذا؟ لأن جمَّ المؤنثِ السالم لا بدُّ أن يجرُ بالكسرةِ.

﴿ مَنْهِنَ رَئِمُهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَنْ يُسِيدُهُ أَوْنَهَا غَيْرًا يَسْكُنَّ تُسْفِئَتِ فُوْمَتَتِ فَيْنَتِى نَيْنَتِهِ هَوْمَاتُو مَنْيَحَةٍ نَيْنِيَّتِ وَأَيْكُانَ ﴾ <sup>(1)</sup> كسيف قسال: «فيسسات وابكارًا»؟.

القرآنُ كلُّه صحيحٌ لكنْ كيفَ قالَ: اثيباتِ وابكارًا؛ ثيباتٍ: جمُّه مؤنثُو سالم فَيْنصَبُ بالكسرةِ، ابكارًا: جمُّ تكسيرِ فينصبُ بالفتحةِ.

<sup>(</sup>١) الماضة: (١٠١).

# [نيابةُ الياءِ عنِ الكسرِةِ]

ص: «وَأَمُّنا الْبَاءُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ فِي ثلاَثَةِ مَوَاضعَ فِي: الأَسْمَاءِ الْحُمْسَةِ، وَفِي التَّلْنِيَّةِ، وَالْجَمعِ»

ش: يقــولُ: الـياءُ تكــونُ علامـةُ للخفـض في ثلاثـةِ مواضعَ. ما هي؟ الأسماءُ الخمسةُ، والتثنيةُ، والجمعُ.

الأسماء الخمسة؛ يُشتَرطُ فيها ما يشترطُ في رفيها بالواو، وشروطُها سنةً: ان تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغير يام التكلم، افره خاليةً مِنَ المِم، افوه بمنى: صاحبو. فالشروطُ التي سبقتُ عند رفعها بالواوٍ لا بدُّ أن تاتي هنا. فعنى رُفِعَت الأسماءُ الخمسةُ بالواوٍ، جُرُّتُ بالياءٍ.

قــال اللهُ تعــالى: ﴿ أَرْجِمُوا إِنَّ أَبِيكُمْ ﴾ ('` جُــرُّتُ بمــاذا؟ بالسياء لأنها من الأسماء الخمسة.

لانها من الاسماء الخمسة. ﴿ قَالَ هَلَ مَانَتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا أَمِنْتُكُمْ عَلَىَّ أَخِيهِ ﴾ (''

جرت بالياء لأنها من الأسماء الخمسة.

<sup>(</sup>۱) يوسف : (۸۱).

<sup>(</sup>٢) يوسف: (٦٤).

﴿ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّمُوا مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ ﴾(١) جُرَّت بالياء، لأنها من الأسماء الخمسة.

قال لهم أبوهم إن اباكم يُعجبُ أنْ تَبُرُوا بِالبِيكم، وأبوهم، حادث بالـواو؛ لألهما فاحلُّ مرفوع، والأسماءُ الخسمُ تُرْفَعُ بالواوِ نبابةً عن الفسةروةاباكم،: منصوبةً بـوان، و«ابيكم» مجرورةُ بالياء؛ لأن الأسماء الخسمة تنصب بالالف وتحر بالياء.

لو قبال قائلً: «قبال غم أياهم إن أبوكم عِبُّ أن تبروا باباكم» خطلًا، لكن ليعلم أن بعض العرب يُلُزِمُ الأسماءُ الخيسةُ الألف دائمًا، فيقولُ: «قال أباكم إِنَّ أباكم عِبُّ أن تبروا باباكم» وعلى هذا قولُ الشاعر:

إِنَّ آبَاهَا وَآبَا أَبَاهَا فَي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا (")

إذن؛ تكونُ البياءُ علامةً للخفض في ثلاثةِ مواضعَ: في الأسماءِ الخمسةِ بالشروطِ السابقةِ السنةِ، وفي التشيةِ نقـولُ فيها ما قلنا في رفعها بالألف. فيشملُ الشي وما يلحنُ به.

فتقولُ: «مررتُ برجلين اثنين» وتقولُ: «رأيتُ رجلين اثنين»

 <sup>(</sup>١) يوسف: (٨٧).
 (٢) الرجز لرؤية بن العجاج، وهو في ملحق ديوانه ص ١٦٨.

شرح الأجرومية

صوابً أمْ خطـاً؟ صوابً؛ لأن المثنى ينصبُ بالياء. وتقولُ: «مررتُ بالـرجلين كلـيهما، صحيحٌ، «مـررتُ بالـرجلين كلاهما، خطأً، لأنه ملحقٌ بالمثنى فتجرُّ بالياء.

"الجمعة" والمرادُ بالجمع هنا: جعُ المذكر السالمُ، والدليلُ على النه المرادُ والدليلُ على النه المرادُ قبل المرادُ قبل المرادُ في الأولى: جعُ التكسير و فيونه فالمراد بالمجمع همنا: جعُ المذكرُ السالمُ لمو قال قائلُ: إنه جع مؤدنو قبا الدليلُ على أنه جعُ مذكرٌ؟ فيونُ سينُ أنا جع المؤدن عبرُ أنا جع المؤدن عبرُ أنا جع المؤدن المالِيمُ وما ألجنَ به إليفًا.

فتقولُ: "مسررتُ بالمسلمينُ"، وتقولُ: "مورتُ برجلين هما من المسلمين". إذن؛ جمُّ المذكرِ السالـمُ وما ألجقَ يو بجرُ بالياءِ.

قسال اللهُ تعسال: ﴿ إِنَّ فَ طَلَقَ الشَّكَوْتِ وَالْأَنْسِ وَالْمَتِينَ الْلِي وَالشِّرْ لَاَئِنَا لِأَوْلِ الْوَلْسُونِ ﴾ (الوالي» همذه ملحقة بجمع المذكر السالم، وكمالُ ما لم تتوافرُ فيه شروطُ الجمع، وأغرِبُ إعرابَ الجمع فهو ملحق به هذا هماليط الملحق بجمع المذكر السائم.

فمثل: «أولو» ليس لها مفردٌ: «أولو»: يمعنى: أصحاب، لها مفردٌ من معناها «صاحب». لكن ليس لها مفردٌ من لفظها.

«عشرون» ما تقولون فيها؟ ملحقٌ؛ لأنه ليس لها مفرد من معناها.

<sup>(</sup>١) آل عمران: (١٩٠).

«اهلُـونَ» ملحقٌ ام جمعٌ؟ ملحقٌ؛ لأن «اهلون» ليس لها مفردٌ «اهلٌ» لا تدلُّ على واحدٍ.

«البياءُ تكونُ علامةً للخفضِ في ثلاثةِ مواضعَ في: الأسماءِ الخمسةِ، والتنبيةِ، والجمع».

نريدُ مثالاً للاسماءِ الخمسةِ مخفوضًا. في القرآن: ﴿ آرَجُمُواْ إِنَّ أَيِكُمْ ﴾ أَنَّ أَشْرِبُ. إلى: حرفُ خضضٍ. أبسي: اسمَّ مجرورٌ بـــالِلهُ وعلامةٌ جُرُو الياءُ نيايةٌ عَن الكسرةِ؛ لأنه مِنْ الأسماءِ الخمسةِ.

هــات مثنَّى مجرورًا؟ «مررثُ برجلين؛ أغْرِبُ «برجلين». برجلين: البهاءُ حــرفُ جرُّ. رجلين: اسمُ مجرورٌ بالباو وعلامةُ جرَّه الباءُ نيابةً عن الكسرة؛ لأنه مثنَّى. والنولُ عوضُ عن الثنوين في الاسم المفردِ.

مثالُ الجمع، «مردتُ بالمعلمين، اعربُ بالمعلمين. بالمعلمين: الباءُ حرف جرٌ. المعلمين اسمّ مجرورُ بالباء وعلامهُ جرّهُ الباءُ نبايةُ عن الكسمرة؛ لأنه جمعُ مذكرٍ سالم، والنونُ عوضٌ عن التنوينِ في الاسمِ الله د. ض: (وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ علامةُ للخفضِ فِي الاسْمِ الَّذِي لا يُنْصَرِفُه.

ش: يعني: في موضع واحاو، وهو الاسم الذي لا ينصرف قافاذ
 المؤلف هنا وفيما سبيق في قوله: «الاسم الفرد المتصرف، وجم
 التكسير المنصرف؛ أن الأسماء نوعان: متصرف، وغير متصرف.

المنصــرف: ما يقبلُ التنوينَ. وغيرُ المنصرف: ما لا يقبلُ التنوينَ. هذا الضابطُ، ودليلُ هذا، قولُ ابنِ مالكو ــرحمُ اللهُ ــ في الألفيةِ:

الصَّـرْفُ تَــنُوينٌ أتّــى مبيــنا مَعنى يهِ يَكُونُ الاسْمُ أمكنًا (١)

هــذا التـنوينُ. ولماذا سُمِّي التنوينُ صرفاً؟ قالوا: لأن له رَثَّةً كرنينِ المداهم عنذ «الصيارفةِ».

الاسمُ الدُّنِي لا يتصرفُ هلْ هِل معدودٌ أو عدودٌ؟ تقولُ: عِلَّهُ معدودةٌ، وأشرادُهُ لا تُخصَى، لكن إذا عَرَفَ الإنسانُ العِلَلَ. سَهُلَّ عليه التطبيق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٩٧.

العللُ المانعةُ مِنَ الصَّرْفِ تِسعةٌ، مجموعةٌ في قولِ الشاعر: اجْمَع وَزَنْ عادِلاً آلَثُ بِمَعْرِفَةٍ \_ رَكَبْ وَزَدْ عُجْمَةً فَالوَصْفُ قَلْ كَمُلاً<sup>(١)</sup>

أولاً: اجع: إشارةً إلى جع يُستَشى «صيغةً مُشتقى الجموع» وهو ما كنان على وزن «مَفَاعِلُ أو مَفَاعِلُ» بقطع النظر عن الحروف فقد يكونُ بدلُ «مَفَاعِلُ» ﴿ فَوَاعِلُ\* وقد يكونُ بدلُ «مَفَاعِيلُ» ﴿ وَاعِيلُ\*.

فكلُ جمع كان على وزن «مَفَاعِل» أو «مَفَاعِل» فهذا نقولُ إنه: «صِيغةُ مُثَتَهَى الْجُمُوع» فَلاَ يُلْصَرفُ.

قسال الله تعسال: ﴿ وَلَقَدْ زَيْنًا النَّسَلَةَ الذُّنِّ مِسَنَّىْتِ وَجَعَلْتُهَا وَشُومًا لِلسَّيْطِينَ ﴾ " مجمسابيخ " الساء حرف جر وفر يُقُلُ (مصابيح) المذا؟:

يسيميري هي " «يقصيريج» النباء صرف جرو وم يس مصميمين المحمد. لأنه اسم لا ينصرف والمانغ له من الصرف «صيغة منتهي الجموع». وقـــال تعـــالى: ﴿ وَلَوْلَا دَنْمُ النَّهِ النَّاسَ بَهَشَامِ يَهُمْنِ أَنْبُتِ مُسَوّعةً

وَيَحْ وَصَلَوْتُ وَسَنَجِهُ لِلْحَصَّرُ فِيهَا اَسْمُ أَنْفَهِ كَنْفُرَا أَنْهُمُ أَنْفَهُ كَافِهُ وَصَلَوْتُ ولم تكن اصوامعًا، وابيعًا لؤلنت، واصلوات الولنت، ومساجله ولم تكن اومساجله.

<sup>(</sup>۱) تسبه ابين هشام في «شبرح قطر الندى؛ لابين التحاس، انظر «شبرح قطر الندى ويل الصدى؛ ص (۲۱۳). (۲) تبادك: (۵).

<sup>(</sup>٣) الحج: (٤٠).

لماذا كانت وصوامع ووسساجله غير مُسُولاته وكانت البيع ا ووصوامع كرتونة الآن وسساجله واصوامع لا تنصرفان، والبيع ا وصوارت تصرفان، وصوامع على وزن وفواعل المساجله على وزن المفاعل، وصابيع على وزن ومفاعيل، وطواحره على وزن وفواعيل، المهمة كل ما كان على مذا الوزن من الجموع فإنه غيرً مسسوف، وتقول في الماتع له من الصرف: وصيغة منتهى الجموع».

ثانيًا: «وزهُ: قالـوا: المرادُ بها وزنُ الفعل، فإذا جاءَ الاسمُ على وزن الفعل فإنه يكونُ عنوعًا من الصرف سواءٌ اكان هذا الاسمُ علمًا ام صفةً. وسنواءٌ اكان الفعلُ ماضيًا، المْ مضارعًا، أمُّ أمرًا؛ فإنه ممتوعً من الصرفو، سَشَينًا رجلاً «يزينُه ممتوعٌ من الصرفو؛ نعمٌ، وما المانحُ لـه من الصرفو؛ وزنُ الفعل؛ لأن «يزينُه الاسمَ يساوي «يزيدُه الفعل، تقولُ: «هذا يزيدُ وينقصُّ».

المسكرُّ السمُ رجلٍ؛ ممنوعٌ من الصوف. المانعُ له من الصوف. العلميةُ ووزنُّ الفعلِ. إذا كان علمًا.

المحدّة ممنوعٌ مِنَ الصرف. ما المانعُ من الصرف؟ العَلَمنيّةُ ووزنُ

استر

«أفضـلُ»، «مـررتُ بـرجلِ أفضـلَ مِنْ فلانٍ» «أفضلَ» ممنوعٌ من

الصــرفــو. ومــا المانعُ له؟ الوصفيةُ ـــ لأنه اسمُ تفضيلٍ ـــ ووزنُّ الفعلِ؛ لأن «افضلَ» على وزن «اكرمُ» و«اكرمُ» فعلٌ ماض.

إذن؛ القاعدة: كمالُ اسم جاءً على وزنِ فعل فهو ممنوعٌ من الصرف؛ سواءٌ كمان هذا الاسمُ علمًا مثلُ: الحدُّ او صفةً مثلُ: وافضارًا.

 «احمدٌ» يمكنُ أن نحولُها إلى صفةٍ، فنقولُ: «مررثُ برجلٍ احمدَ من فُلان عند النَّحَم» «احمدٌ» هنا اسمُ تفضيل، يعني: أكثرَ حَمْدًا.

ً سَسَيِّتَ البُّنَكِ "يَقْضُلُ ابِنَ فِـلاَنِّ؟ "يَغْضِـلُ؛ هِـنا بمـنوعٌ مـن الصرفو؟ لماذا؟ للعلمية ووزن الفعل.

الصرف؛ عادة للعميه ووون العمل. سَمَّيْتِ ابْنَكَ (الشَّكَ» فناديَّة (استكتْ بنُ محملهِ ما المانعُ له من الصرف؛ العلميةُ ووزنُ الفعل. أيُّ فعل؟ فعلُ الأمر.

إذن؛ كمالُ ما كان على وزُن فعل فَهُو عَنوعُ مِنَ الصرف؛ إنْ كان علمًا فِلْمُعَلَّمِيُّةٌ وَوَزُنْ الفعل. وإنَّ كانَّ وصفاً فِللْوَصْئِيَّةٌ وَوَزُنِ الفعل، فمالا بهد فيه من عليتين، وزن الفعل مع الوصفية أو العلمية. فإن كان اسمًا جامعًا فإنه ينصرف.

المستعد ويه يستوت. ثالثاً: اغبادلاً، قال أهل النحو: يعني: ما كان الملنعُ فيه العدلُ يعني: عُدولَ من شميع، إلى آخرً. يعني: من وزن إلى وزن، ويكونُ علمًا ويكونُ صنفةً. يعني: يكونُ في الأعلام؛ فيكونُ المائعُ من الصرف العلمية والعدل. ويكونُ في الأوصاف؛ فيكونُ المانعُ من الصرف الوصفيةَ والعدل، فلا بد مع العدل من إضافة علة أخرى وفي العلمية أو الوصفية.

مثالة في الأعلام: (عَمَرُه دائمًا نقراً (وعَنْ مُمَرَّ إِن الحَقَابِهِ) لماذا قلنا (عُمَرُهُ) لأنه اسم لا ينصوف. وما المائمُ له من الصرف؟ العَلَمَيْةُ والعَمَالُ؛ لأن أصلُ (عُمَرُهُ (عَاصِرُهُ فَصُدِلُ مِنْ (عَامِرِهِ إِلَى وعُمَرُهُ إذنه العلميةُ والعدلُ.

يوجة نجم ُهُسَمَّى "رُحَلَ» أعلى السَّيَّاراتِ السبع عند القدماء. فنقولُ: «نظرتُ إلى رُحَلِ» أو «رُحَلَ»؟ الصحيحُ «رُحَلَ» لماذا، لأنه علمَّ معدولٌ عن «رُاجِلِ» فصارَ ممنوعًا من الصرف للعلميةِ والعدل.

ويُقَالُ حَسَبَ كلامٌ أهل الهيئةِ الأقدمين:

زُحَلُ شَرَا مُرَّيِّغَهُ مِنْ شُمَشْيِهِ فَتَوَاهَــرَتْ يِعُطَــارِدَ الأَفْمَــارُ

ترتيب" تنازليّ، رُحَلُ: اعلاها، شرا: المشتري، مُرَيِّخه: المريخُ، من شمسه: الشمس، فتزاهرت: الزهرة، بعطاردُ: عطاردُ، الأقمارُ: القمرُ، هو أسفلُها؛ أي أسفلُ السيارات السبعة.

هو أسفلُها؛ أي أسفلُ السيارات السبعة. قلسًا: إن العمدل يكمونُ في الأعملام، فمتقولُ: المانعُ من الصرف. العلمميةُ والعدلُ. ويكونُ في الأوصافي، فيكونُ المانعُ له من الصرف.

الوصفيةُ والعدلُ. مثالُ: « أخَرِ». قــال الله تعــالى: ﴿ فَهِــدَةُ مِنْ أَيَّادٍ أَخَرَّ ﴾ (١) ولم يقلُ «أُخَرٍ» مَعَ

#### فرح الأجرومية

أن «أَخرَ» مجـرورةً؛ لألها صفةً لـ«ايام» و«ايام» مجرورةٌ بـ«مِنْ\* ولكن قال ﷺ: ﴿ مِنْ آنَتِادِ أَخَرَ ﴾ المانعُ لها من الصرف الوصفيةُ والعدلُ.

معدولةً عن ماذا؟ ما قالوا عن اخرِ قالوا: معدولةً عن «الأخرِ» أصلُها «الأخرِ» فنالله أعلمُ هلْ هي هذه أو معدولةً عن «الآخرِ» على كملَّ حال «الأخرُ» ممنوعة من الصرف، والمائمُ لها من الصرف الوصفيةُ والعدلُ.

وسن ذلك «مثنى وثلاث ورباغ» قال تعالى: ﴿ أَوْلِ الْمُبَعَّدُ ثَنَّنَ وَالْاثُ ورباغ» قال تعالى: ﴿ أَوْلِ الْمُبَعَّدُ ثَنَّنَ وَالَّاثِ الْجَسَرة، هما الجسرة، «مثنى وثلاث ورباع»، هذه بدلك، ومع ذلك مفتوحةً، لأنها لا تنصرف، فعنا المائح لها من الصرفية واللوائة الرصفية والمعدل، كيا الرصفية الأنها وصفةً، عن أي شيء عيات؟ فاللوائة المنتبى، معدولية عن «النين النين» «ثلاث» عن «ثلاثةٍ للالاتِهِ الألاثِه، وألمان المنافقة الإنعة، إذن المأتبع لها من الصرفية الوصفية، الأنباطة عامن الصرفية الوصفية، الإناء المنافقة النافة عامن الصرفية الوصفية، الأنباطة عامن الصرفية الوصفية، الإناء المألفة عامن الصرفية الوصفية، الوائد المائح ها من الصرفية الوصفية،

رابعًا: الَــثُ: التأنـيثُ تــارةً يكــونُ بالألفءِ، وتارةً يكونُ بالتاءِ، وتارةً يكونُ بالمعنى.

(١) قاطر: (١).

فالمؤنثُ بالألف: ممنوعٌ من الصرف ولا يُشتَرطُ فيه إضافةُ علميةِ ولا وصفيةِ. المؤنثُ بالألف: ممنوعٌ من الصرف دائمًا.

والألفُ: إما مقصورةً، وإما ممدودةً، «سلمي»: مقصورةً «أسماءً»: ممدودةً، كذا «أشياءً»: ممدودةً، «حُبلي»: مقصورةً.

إذن؛ النف التانيش: ممدودة كانت أم مقصورة تمنع الاسم من العسرف. هل يُشترط إضافة علمية أو وصفية؟ لا. إذن؛ الف التانيش، وصيغ منتهى الجموع لا تشترط فيهما العلمية أو الوصفية.

. القسمُ الثاني من التأنيث: التأنيثُ المعنويُّ. يعني: الاسمَ الموضوعَ عَلَمُنا عَلَمَى أَلْتُمَى، والتأنيثُ المعنويُّ: لا بدُّ فِيه من العلميةِ، والتأنيثُ اللفظيُّ بالتاو: لا بدُّ فِيه ايضاً مِنَ العلميةِ ولا تأني الوصفية فِيه.

قال ابنُ مالكِ:

فَالِيفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ صَرَّفَ النَّذِي حَوَاهُ كَيُفَمَا وَقَعُ<sup>(١)</sup>

\*مطلقــاً\* يعني: مقصورةً وممدودةً. \*صرف َ الذي حواه كيفما وقع\*: يعني: سواءٌ وقعَ علمًا، أو وصفاً، أو اسمًا جامدًا، أو أيَّ شيءٍ كان.

المـــؤنثُ بغيرِ الألف لا بدَّ فيه من إضافةِ العلميةِ سواءٌ كان تأنيثُهُ لفظيًّا، أو معنويًّا، أو لفظيًّا معنويًّا.

ولفظيٌّ معنويٌّ.

«قـتادةُ اسمُ رجلِ «طلحةُ اسمُ رجلٍ، ممنوعان من الصرف اوْ غيرُ ممنوعان؟ ممنوعان للعلميةِ والتانيثِ اللفظئ.

يمرُّ بنا كثيرًا (عن طلحةً بن عبدالله؛ «طلحةً» لأفا لم نقلُ (عن طلحةً؛ وَلَنْها ممنوعةٌ من الصرف. والمانعُ لها من الصرف: العلميةُ والتانيث. اللفظيُ أو المعنويُّ؟ اللفظيُّ.

وزينبُه اسمُ أَنْسَ لَفظاً أو معنيُ؟ معنيُّ المذا؟ لأنه ليس فيه تاهُ التَّانَسِيّْ، إذَنَّ؟ «زينبُّ» منوعُ من الصرف، فقولُ: «عن زينبُ بنتِ جحسِّ - رضي الله صنها». إذنا؛ المائمُ لها من الصرفو العلميةُ والتَّانِثُ المُعنِيُّ،

قــان قـاتــلُّ مــن الناس: «نظرتُ إلى طلحةِ عظيمةِ» و«رويتُ عَنْ طُلخةً بِنِ عبدِ اللهِ». صحيحٌ. ما اللهي فات في الأول ﴿طلحةِ»؟ فاتـــّد العلميةُ؛ ونحن نشترطُ في المؤنث بغير الألف إنْ يكونَ علمًا. تقدل: «سروت باسراة قائمة» أو «سروت بامرأة قائمة» الأولُ صحيحيّة لأن «امرأة» ليست علمًا، «قائمة» وصفّ والوصفُ قلنا: لا ينشّعُ بخلاف وزن الفعل. وزن الفعلٍ ينشّعُ فيه الوصفُّ. لكن التأتيثُ لا ينشّعُ فيه إلا العلمية فقطً.

### خلاصةُ التانيثِ:

\_ مـا كـان مؤنـثاً بالألـف الممدودة أو المقصورة فهو ممنوعٌ من الصرف، سواءٌ أكان علمًا، أو صفةً، أو اسمًا جامدًا. أيّا كان.

\_ ما كان مونتاً بغير الألف فهو ثلاثاً أنواع: مونث لفظاً، مونث معنى، وسونت لفظاً ومعنى. وكلَّ بشترط فيه العلمية، ولو كان غيرَ علم فإنه يتعسرف سنواة كان صفة أو اسمًا جاملًا. قلتم قبلَ قللٍ: تقدرُ إلى طلحةِ عظلمةِه، وقرويتُ عن طلحةً بن عبارالله، قلتم: إن هذه العبارة صحيحةً.

لمو قلمت: «نظرتُ إلى طلحةَ الكبريم»، و«رويتُ عن طلحةَ بن عبيدالله؛ صحيحُ؟ نعمُ. لماذا؟؛ لأنه الأول صارَ علمًا إلى طلحةَ الكريمَ، معناه: رجلّ. إذن؛ هو علمٌ، لكن والتأتيثُ لفظيَّ أم معنريُ؟ لفظيٌّ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ آلَتُهُ يَأَمُرُكُمْ أَنْ تَذْيَكُواْ بَفَرَّةٌ ﴾ (1) "بقرة»:

#### (١) البقرة: (٦٧).

في التانييذ بغير الألف أن يكون علمًا. لـ سَمَّيَتُ ابتقَكُ القِمْوَاه بُمُشَعُ مِن الصرف، فنقولُ مثلاً. انظرتُ إلى بقرةَ بِنتن بكرٍ، صحيحٌ؟ نعمٌ؛ لأنها علمٌ. وانظرتُ إلى بقرةِ ملك زيد، صحيحٌ.

. إَذَنَا الْكُورَةِ الْكُورِمَتُ بِقَرَةَ بِننَتَ بَكَرٍ وَخَلَيْتُ بِقَرَةً مِلكَ زِيوهِ صحيحٌ، الأول غيرُ منون، والثاني منولُه لأن الأول علمٌ والثاني غيرُ علم.

#### [أسئلة]

ذكرنا من موانع الصرف أربعةً، وهي: صيغةُ منتهى الجموع، ووزنُ الفعل، وما كانَ معدولًا، وما كان مؤنثًا بالفي.

روزنُ الفعلِ، وما كانَ معدولاً، وما كان مؤنثا بالفـِ. صيغةُ منتهى الجموع هلُّ هي علةٌ واحدةٌ. تقومُ مقامَ علتين؟ نعمُّ.

إذنًا؛ متى وجدنا هذه الصَّيعَةُ ما دامَ اسمًا لا نستطيعُ أن نصرِفَهُ. ما هي صيغةُ منتهى الجموع؟ ما كان على وزنِ مفاعلَ أو

مفاعيلَ» أو «فواعلَ وفواعيلَ». « الله ما كان ها العناه أنه العد السُها المثالة الله ما

مثالُ ما كان على المفاعيلَ»: المصابيعُ» استشهدُ لذلك بشيءٍ من القرآنِ: ﴿ وَلَقَدْ زَبُّنَّا السَّمَادُ الذَّيَّا بَصَابِيعَ ﴾ (١٠) أُعرِبها: بمصابيخ: الباءُ حرفُ خفص. مصابيخ: اسمُ خفوضٌ بالباء وعلامة خفضه الفتحةُ نيابةُ عنِ الكسرةِ؛ لأنه ممتوعٌ من الصوفيد. والمائعُ من الصرف صيغةُ منتهى الجموع.

ما كان على وزنِ «مفاعِلَ» هاتها في جملةٍ مفيدةٍ مجرورةً.

المسروث بمساجد كثيرة؛ بمساجدً: اسمّ بجرورٌ بالياء وعلامةً جرّه الفشحةُ نيابةً عنِ الكسرة؛ لأنه اسمّ لا ينصوفُ والمانعُ له مِنَ الصرف صيغةً مُشتهى الجموع.

- ح. قولُه: «وَزَنْ» المرادُ يهِ ماذا؟ وزَنُ الفعل.

ما الندي يُشتَرطُ معَ وزنِ الفعلِ؟ العَلَميةُ أوِ الوصفيةُ، مثالهُ في العلمية؟: «أحدُه، ويزيدُه.

هاتهما في جملية مفيدة. ومورث بينويغة الخريمها. مورث: فعسلً وفاعيلًّ. بينويذ: النباءُ حرفُ جرَّ «يزينة اسمٌ عروزٌ بالباءِ وعلامةُ جرَّه الفتحةُ عوضاً عَنِ الكسرةِ؛ لأنه اسمٌ لا ينصرفُ، والمانعُ من الصرف العلميةُ ووزنُ الفعل.

وزن الفعل هال يُسترط أن يكون علمًا فقط؟ او فذ ياتي غيرً علم؟ يكون علمًا وصفةً، العلّم مبق، الصفةً مثل: "مورتُ برجل انفسل مبن زيد،، وهل يصلُحُ "معردتُ بافضل مِن زيد؟؟ يَصلُحُ. أَصْرِبُها: معردتُ: فعلُ وفاعل. بافضل: الباءُ حرفُ جرّ. أفضل: اسمًّ مجرورٌ بالسباءِ وعلامةً جرَّهِ الفتحةُ نيابةً عَنِ الكسرةِ؛ لأنَّهُ ممنوعٌ مِنَ الصرف، والمانعُ له الوصفيةُ ووزنُ الفعل.

إذَنَّ؛ وزنُّ الفعلِ لا بدُّ أنْ يكونَ علمًا أو صفةً.

«عَادِلاً» ما عُدِل عَنِ الآخَرِ. وهو لا بد ان يكونَ علمًا أو صفةً.
 مثالُ: العلم: «عُمَرٌ». الصفة: «مُثَنَى» معدولةٌ عَنْ ماذا؟ عَن «اثنين».

هـاتُ وعَشَرُهُ في جَلَةِ مَفْيَدَة وَأَغْرِيْهَا، وَنَرْرَتُ بِمُمَرَّرُهُ، مَرْرَتُ. فعـل وفاصل، يمُمَزَز الماء حرفُ جرَّ، عَمَزَز اسمٌ مجرورٌ بالباء وعلامةً جرو الفتحة ليهابةً عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف، والملائم لَهُ العلميةُ والعدل.

العمدلُ مَعَ الوصف مثاله: ﴿ أَيْنَ الْمَيْمَةِ ثَلَقَ وَلَنْتَ وَوَيْمَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ مِنْهُ وَاللّهُ لَ مشى: بمدل مِنْ اجمنعة، وبمدل المجرور مجرور، وعلامةً جرّه فتحةً مقدرةً على الألف نيابةً عن الكسرة؛ لأنّه اسمٌ لا ينصرف والمائمُ له من الصرف الوصفيةُ والعدلُ.

«أَنْتُ» إشارةٌ إلى أيّ شيء؟ إلى المونت. كمّ اقسامُهُ؟ جمُّ المونت السالـمُ، النانيثُ اللفظيُّ والمعنويُّ.

المؤنثُ بالألف كم صورةً لَهُ؟ صورتان، هما الألفُ المقصورةُ والمدودةُ. مثالُ القصورةِ: لَيْلَى، ومثالُ المدودةِ: حراءُ. صَلْ يُشْتَرِطُ فِي المؤنث بالألف الله يكون علمًا؟ لا. أو صفةً؟ لا. إذنًا؛ يكفي فيه علةً واحدةً. متى وجلنًا اسْمًا فيه الألف المقصورةُ أوِ المدودةُ فإنه لا ينصرف.ُ

ما تقولُ في «اسماءُ» هل هو عنوعٌ بن الصوفي؟ نعم. إنْ قَلَت: نعم قُلَّمًا: غيرُ صوابو، وإنْ قُلْتَ: لا، فكذلك. لو كانتُ «اسماءُ» علمًا فهو اسمٌ عنوعٌ بن الصوف، وإنْ كانَ المقصود جع «اسمٍ» «اسماءٌ فهي غيرُ عنوعةِ من الصرف.

قال الله تعالى: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَا ۗ سَيِّسَتُمُوهَا ﴾. (١)

النف التأنيب المقصورة؛ البلق، هانها في جلة مفيدة؛ «مرزت بالملك، أغرب «باللك»؛ الساءً حرف جرً، ليلّى: اسمّ بحرورٌ بالباء، وعلاسةً جرَّو الفتحةُ المقددةُ على آخر، نباية عن الكسرة؛ لألّهُ اسمّ بمنوعٌ بن الصرف، والمائمُ لَهُ مِنَ الصرف، ألفُ التأنيبُ المقصورةُ.

المؤنثُ بغيرِ الألف: ما تقولُ فيه؟ لفظيةٌ، معنويةٌ، لفظيةٌ معنويةٌ.

هــات لفظيةً معنويةً: (عائشةً» اجاءَنِي غلامٌ عائشةً». جاءً: فعلً ماض، الياءُ: مفعولٌ يه، والنونُ نونُ الوقايةِ. غلامٌ: فاعلٌ مرفوعٌ وهو مضافٌ. عائشةً: مضافٌ إليه مجرورٌ بالإضافة وعلامة جره الفتحةُ نيابةً عَن الكسرة؛ لأنه اسمٌ لا ينصرف، والمانعُ له العلميةُ والتأنيث.

التأنيثُ المعنويُّ: ﴿وَعَنْ زَيْنِ يَنْتِ جِحَشِّ ا: عَنَّ: حَرْفُ جَرٍّ. زيمنبَ: اسمٌ مجرورٌ بــ اعن، وعلامة جره الفتحةُ نيابةً عن الكسرةِ؛ لأنَّهُ اسمٌ لا ينصرفُ، والمانعُ له العلميةُ والتأنيثُ.

ما تقولُ في «طَلُحَة» هلُ هو ممنوعٌ مِنَ الصرف؟ إنْ قلتَ: ممنوعٌ، قُلْنا: غيرُ صحيح، وإنْ قلتَ: غيرُ ممنوع. قُلْنا: غيرُ صحيح. فيه تفصيلٌ. فَصَّلْ. إذا أريـدَ يـهِ شخصٌ فهو ممنوعٌ مِنَ الصرفِ للعلميةِ والتأنيث؛ وإنَّ أريدَ يهِ شجرةً فهو غيرُ ممنوع. لماذا؟ لأنه غيرُ علَم.

إذنَّ؛ التأنيثُ اللفظيُّ بالـتاءِ، المعنويُّ لا بدُّ لَهُ مِنَ العلميةِ، ولا تنفعُ الوصفيةُ؛ ولذلِكَ تقولُ: "مررتُ بامرأةٍ قائمةٍ" لا تقولُ: "قائمةً" لماذا؟ لأنها ليستُ علمًا بلُ هي وصفٌ.

ابمعرفة»: إشارة إلى العلميةِ.

ارَكَبْ»: المراد التركيبُ الْمَزْجِيُّ، والنحويونَ عندَهُمُ التراكيبُ

أنواعٌ: تركيبٌ إضافيٌ، تركيبٌ إسناديٌّ، تركيبٌ مزجيٌّ.

التركيب الإضافيُّ: هو الجاري بين المضاف والمضاف إليه، كما

لوُ قلتَ: «هذا كتابُ فلان» هذا تركيبٌ إضافيٌّ. التركيبُ الإسناديُّ: ما تركُّبَ مِنْ مبتدإ وخبر، أو فعل وفاعل.

هـذان الـنــوعان لـيس لنا فيهما تخلُّ، لأنَّ المركبَّ تركيبًا إضافيًّا يكــونُّ علــى حَسّــبُ العــواملِ، والمــركبَّ تــركيبًا إمسناديًّا تُقَــلُزُ عليُّه الحركاتِ تقديرًا.

. مثالُ: المركب تـركيبًا إضافيًّا: إذا قُلْتَ: «جاءَ غلامُ زيلِه غلامُ: فاعلٌ ومضافٌ، زيلِه: مضافٌ إليه.

التركيب الإستادي: ال تُسمئي شخصاً وزيدٌ قائمٌ، هذا مركبٌ تركيبًا إستاديًّا. تُشربُهُ بَحركاتِ مشتَّرةِ على آخرِه، ﴿جاءَ زيدٌ قائمٌ، جاءً: فعلَّ ماض. زيدٌ قائمٌ، مرفع بالضمةِ المقدرةِ على آخرِه مُنَحُ من

ظهورها الحكايةً. يوجد رجل يسمّى: فشابّ قرّاها»، تقول: فجاء شابّ قرناها» وورايت شاب قرياها»، وفعروت بشاب قرّاها» هذا ليس لنا فيه لنــُذَكُلُّ المَــُذَا؟ لاُلــُهُ يعــربُ بحركاتِ مقدرةِ على آخرو مَنْحُ مِنْ

ظهورِها الحكايةُ. «التركيبُ المزجيُّ؛ هذا الذي يشيرُ إليه الناظمُ في قوله: «رَكَبُ».

التركيب المؤجي أن تانيً بكلمتين تجعلهما كلمةً واحدةً مثلُ: التركيبُ المؤجيُّ: أن تانيً بكلمتين تجعلهما كلمةً واحدةً مثلُّ: فـ خَصْرَمُونَ \* هـذه كلمةً مكونةً تمنُّ كلمتين حضر وموت، ابْعُلَبُكُ\* هذه كلمةً مكونةً مِنْ اجعزًا \* وابْكُ.

أسسافوت إلى حَضْرَمُوتَ، مسافوت: فعلَّ وفاعلُّ. إلى: حرفُ جرَّ. حضرموت: اسمَّ مجرورٌ بإلى وعلامةُ جَرَّو الفتحةُ فيابةً عَنِ الكسووا؛ لأنه اسمَّ لا ينصرَفُ؛ والمائعُ له مِنَّ الصرفِ العلميةُ والتركيبُ المزجمُّ.

الماقستُ في بعلبكَ اقستُ: فعلُ وفاعلُ. في: حرف جَرُ. بعلبكَ: استمُ مجرورُ بفني وعلامةُ جَرُّهِ الفتحةُ نيابةٌ عَنِ الكسرةِ؛ لأنّهُ استُمْ لا ينصرفُ للعلميةِ والتركيبِ:

هلِ الوصفيةُ تُركُّبُ بهذا التركيب؟ لا؛ التركيبُ علميةٌ فقطُ.

فوَرِدًا يشمير إلى زينادة الألف والنون رَدَّ، فكلُّ اسم مختوم بالفو ونــون زائدتين وهــو مفــردٌ فهــو ممـنوعٌ مِنَ الصرفـــ إنْ كانَ علمًا اوْ صفةً.

قال الله تعملل: ﴿ وَلِمُنْتِئِنَ أَنْتُهِ كُلِيهَةً ﴾ "كافا سليمان واللامُ حرف جرَّ الآن سليمان اسمٌ لا ينصرف، والمائعُ له من الصرف العلميةُ وزيادة الالفو والنون.

<sup>(</sup>١) الأثبياء: (٨١).

• وعَن سلمان الفارسيّ نقولُ: عن سلمانُ ولانه اسمّ مستوعٌ من الصرف، والمانعُ له بن الصرف العلميةُ وزيادةُ الألفِ والنون.

إذا قبال قاتلُ: ما الدليلُ على أنها زائدةً؟ «سلمان» مِنْ «سَلِمٌ». والآن «سَلَبُمَ» للالنَّهُ حروفِ و«سلمانٌ» خَسةُ حروفِي، إذن؛ يوجدُ حرفان زائدان.

«سليمانُ» مِنْ «سَلِمَ» وهي ثلاثة حروف و«سَليمانُ» مكونةً مِنْ ستةِ حروف إَخَوْها الفُّ ونونُ زائدةً، فلما زيدتِ الألفُ والنونُ صارَ

ستةِ حروف آخرُها ألفٌ ونونٌ زائدةً، فلما زيدتِ الألفُ والنونُ صارَ اسمًا لا ينصرفُ.

وصنائها في الصنفات: مثلُ: اسكرانَّه وصفُ. هذا الوصفُ فيه زيادةُ الفيو ونبون؛ لأن أصلهُ «شكرَّ» إذن، فيه زيادةُ الآفف والنون. إذن، نقولُ: «سكرانُّ» اسمٌ لا ينصرفُ والمائعُ له من الصرف الوصفيةُ وزيادةُ الآلفو والنون.

اعطشانُ اسمٌ لا ينصرفُ؛ لأنه وصفٌ فيه زيادةُ ألفٍ ونون.

"غضبانً" أصلُها: "غَضِبَ" إذن؛ فيه زيادةُ ألفٍ ونونِ فيكُونُ

"عصبان" اصلها: "عصب" إدنًا فيه زيادة الفي ونونٍ فيخور ممنوعًا من الصرف للوصفية وزيادةِ الألف ِ والنونِ.

المَرْضَانُ ا أصلُها مِنْ المَرضَ ا إذن؛ فيها زيادةُ ألف ونونِ.

«الخَجْسَةُ»: يعني: الاسم الأعجميّ، ويُجرُّ بالفتحة لكنْ بشرط الله يكون علمًا زائدًا عَـنْ ثلاثةِ أحرفيه فإنْ كانْ على ثلاثةِ أحرفي ساكن الوسط فإنه ينصوف. وإن شيئ فقل: علمًا إلا أنْ يكونَ على ثلاثة أحرفي وسطةً ساكنً.

السراهيمُ؛ اسمُ أعجميُّ؛ ولهذا يجرُ بالفتحةِ؛ لأنه علمٌ زائدٌ على ثلاثةِ أحرفي.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْجَيْنَا ۚ إِلَىٰ إِزْمِيمَ ﴾ (١) وَلَمْ يَقُلُ: إبراهيم؛ لاكه اسم لا ينصرف؛ والمائم لهُ مِنَ الصرفِ العلميةُ والعجمةُ.

السماعيل، اعجمعيَّ، عِبُّ بِالفَتحَةِ لِآنَةُ عَلمُ اعجمعيَّ. قال اللهُ تعلى: ﴿ وَلَوَجَيْنَا ۚ إِنَّ إِرْهِيمَ وَإِسْتَكِينَ ﴾ وَلَمْ يَقُلُ: وإسماعيلِ؛ لأنَّ إسماعيلَ اعجمعيُّ، وزائدٌ عَنْ ثلاثةِ احرف.

إذا كمانَ على ثلاثـةِ أحــرفــو ساكنِ الوســط فإنــه يُصْرَفُ ويجرُّ بالكسرةِ مثلُ: نوح، لوط، هردٍ، هذه تُصْرَفُ.

<sup>(</sup>١) النساء: (١٦٣).

ولو كانَ أعجميًا.

قـــال اللهُ تعـــالى: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ شُرِج ﴾'' وقال تعالى: ﴿ وَلُومًا مَالَيْنَكُ شَكَّمًا وَيِلْمَا ﴾'' هَذَا منصرفٌ؛ لألهُ منونٌ.

وقالَ تعالى: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَاهِ قَوْمِ هُومٍ ﴾ (٢) مجرورةٌ بالكسرةِ؛ لأنَّهُ ثلاثيٌّ ساكنُ الوسطِ.

ثلاثيّ ساكنّ الوسط. إذن؛ يُستَنتَنى مِنَ الأعجميّ كلُّ ثلاثيّ ساكنِ الوسط، فإنهُ يَنْصَرِفُ

من اسماء الأنبياء: «صالح»، «معيد»، اسماء مصروفة قال تعلى: ﴿ هِ رَانَ نَبْنَ أَنَاهُر شَيْرًا ﴾ ألله أو اسماء الأنبياء مثل: غيرها إن كانت أصحصية فهي غير مصروفة، إذا تجاوزت ثلاثة احرفو، وإن كانت عربية؛ فإنها مصروفة.

و... اشعيب" اسمٌ عربيٍّ. (صالحٌ اسمٌ عربيٌّ. (محمدٌ اسمٌ عربيٌّ.

فـــإن كـــان الاسم أعجميًّا وغيرَ علم فإنه يصرفُ لفَواتِ الشرط؛ لأنّا اشترطُنا أنْ يكونَ علمًا.

يقالُ: إن عليَّ بنَ أبي طالب سألَ شُرَيعًا عَنْ مسألةٍ في العدةِ: ةُ ادَّعِتُ أنَّ عدتها تَمَتُ في خلال شهى، وعدة الله أة ثلاث حيض.

امرأةُ ادَّعتُ أنَّ عدتُهَا تَمَّتُ في خلالِ شهرٍ، وعدةُ المرأةِ ثلاث حيض.

<sup>(</sup>۱) الأنبياء: (۷۶). (۲) هود: (۲۰). (۳) هود: (۸٤).

نشترطُ في الأعجميِّ الْ يكونَ علمًا. إذن؛ «العجممةُ لا تمنعُ مِنَ الصرفو إلا إذا كانتُ علمًا؛ يعني علَّها: العلميةُ والعجميةُ.

أمــا الوصيفيةُ والعجميةُ أو الاسمية والعجمة فلا تؤثران؛ لا بدُّ بن أنْ يكونَ علمًا.

رَّ وَالْهُ اللَّهِ يُكتفَى فيه بعلةٍ واحدةٍ: صيغةُ منتهَى الجموع، الفُّ التأنيث الممدودة، الفُ التأنيث المقصورةُ.

الذي فيه علتان، وتجتمعُ فيها إحدى العلتين ِ العلميةُ والوصفيةُ .

وزنُّ الفعلِ والعدلُ. «التأنيثُ»: التأنيثُ اللفظئُ والمعنوئُ لا بدُّ فيه مِنَ العلميةِ والتأنيثِ.

«رَكَّىُ» التركيبُ المزجيُّ، فيه علتان: التركيبُ والعلميةُ.

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّوْنَ، فِيهَا: عَلَمَيةٌ وَوَصَفِّيةٌ.

اعُجْمَةًا علميةٌ وعجميةٌ.

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي، كتاب العلهارة، باب في أقل الطهر، رقم (٨٥٥).

فشلانةً يُكَثَفَى فيها يعِلَّةِ واحدةٍ: "صيغةُ منتهى الجموعِ، والفُ التأنيثِ المقصورة، والفُ التأنيثِ الممدودةِ.

شلاتٌ لا بـدٌ فيها من علمية وعلَّة أخرى والوصفية لا تؤثر: «التأنيثُ اللفظيُّ أو المعنويُّ، العجمةُ، التركيبُ المزجيُّ».

همذه تسمعُ عامل، وفسله يقولمون في تعريف الاسم المذي لا ينصرف: ما كان فيه علمةً واحدة من علل تسمُّ عالي، وفغاه يقولون في تعريف الاسم الذي لا ينصرف: ما كان فيه علةً واحدةً من عللٍ تسم أو عِلَان من عِلَل تسم.

ما كان فيه علَّة واحدٌ وهو: صيغةُ منتهى الجموع، ألفُ التأنيثِ الممدودةِ، ألفُ التأنيث المقصورةِ.

ما كنان فيه عِلْمَنَان: العلميةُ وعلةٌ اخرى دون وصفيةِ: التأنيثُ اللفظيُّ والمعنويُّ، التركيبُ المزجيُّ، العُجمةُ.

ما كنان فيه عِلْتَان إحداهما الوصفيةُ أو العلميةُ: وزنُ الفعلِ، العدلُ، زيادةُ الألفِ والنون. واعلم؛ أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو اقترنت به «أل» صار منصر فاً.

يقولُ ابنُ مالك ٍ \_ رحمه الله \_:

وَجُورُ بِالْفَنْتُحَةِ مَا لا يَنْصَرُونُ مَا لَمْ يُضَفَّ اوَ يَكُ بُعْدَ «الَّ رَفِطُ؟" فنقولُ: « ذَخَلُتُ إِلَى مَسَاجِيدُم، لماذا قائدًا: «مَسَاجِيدُم» ولمْ تَقُلُ: مَنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى ال

"مَسَاجِدَكُم"؟ لأنه أَضيفَ، وإذا أضيف، وَجَبَ أنْ يُجَرُّ بالكسرةِ. وتقول: «اسْتُضاتُ بمصّاييجِكُم" لماذا؟ لأنه أضيف.

وتقول: «خطبت على المنابر» منصوب مع أنه على صيغة منتهى الجموع؛ لدخول «أل» عليه.

وقــال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَيِّيْرُوهُكَ وَأَشُدُ عَنَكِفُودَ فِى الْسَنَاجِيَّةِ﴾ (٢) جرها بالكسرة؛ لأنها دخلت عليها «اله».

وتقبول: «النزلت ضيفاً على افضلكم» مجرورة الكسرة لأنها مضافة وتقول: «نزلت على الأفضل من الجماعة» الأفضل جر بالكسرة لأنه دخلت عليه «ال».

<sup>(</sup>١) الألفية، باب المعرب والميني، البيت رقم (٤٣).

# [أسئلة]

في اي موضيع تكول العلة الواحدة قائمة مقام علين؟ في صيغة منتهى الجموع، والسفو التالييث الممدودة والفو النائيث المقصورة. مثال الأول: «ممروث بمساجدة» مروث: فعل وفاعل"، بمساجدة البالة حرف خضضٍ. مساجدة اسمة بجرورٌ بحرفو الخفضي، وعلامة جرًة الفتحة نباية عن الكسرة لأنه عمنوً من الصرفو.

النف التانسية الممدودة أستائها: «موروت باسماء» مروث: فعلّ وفاعل باسماء: البلة حرف خفض. أسماء: اسمّ مجرورٌ بالبلء وعلامةً جرّه الضحة نبايةً عن الكسرة؛ لأنه بمنوعٌ من الصرف، والمائعُ له من الصدف الف التانيت الممدودة.

مثالُ الف النائية المقصورة؛ «سلّمتُ على ليل» أُشُرِبُ. على: حرف خفيض. ليلى: اسمَّ مجرورٌ، وعلامةً جرّو الفتحة المقدوة على الألف نيابةً عن الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف، والمائعُ له من الصرف الفُّ التائيك المقصورةُ،

ما هي العللُ التي لا بدَّ فيها من العلميةِ مع علَّةٍ أخرى؟ التأنيثُ اللفظيُّ أو المعنويُّ، والعجمةُ، والتركيبُ المزجيُّ. التأنيث اللفظيّ مثالًد: (مروت بطلحة، بطلحة: الباءُ حرف خضض طلحة: اسمّ بجرورٌ بالباء وعلامةٌ جروً الفتحةُ نيابةً عن الكسروء لأند ممنوعٌ من الصرف، والمانعُ لـه من الصوف العلميةُ والتأنيث اللفظيُّ.

التأنيث المعنوئ: همروت برينب، الباءٌ حرف خفض. زينب: اسم بجرورٌ بالباء، وعلامةً جرَّهِ الفتحةُ نيابةً عن الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف للعلميةِ والتأنيث المعنويّ.

التأنسية المعنويُّ اللفظيُّ: «مروتُ بعائشةٌ» الباءُ حرفُّ خفضٍ. عائشة: اسمَّ مجرورُّ بالبايه وعلامةً جرَّه الفتحةُ نيابةً عَنِ الكسرةِ؛ لأنه ممنوعُ من الصرف للعلميةِ والتأنيث.

لــو قلــتُ: "نظرتُ إلى شجرةٍ" هَلْ هي ممنوعةٌ من الصرفو؟ لا. لماذا؟ لانها ليستُ علمًا.

ولـــو قلـــتُ: «مررتُ بقائِمَةٍ على الطويقِ؛ "بقائمةٍ» أمْ "بقائمةٌ»؟ بالتنوين. لماذا؛ لأنها ليستُ علمًا. هي وصفّ.

العجمة مثالها: (ايراهيمَ) هاتِدِ في مثال: في وَتَهَدَنَآ إِنَّ إِنْهِيمَرَ فِي اللهِ إلى: حرفُ جرَّ إيراهيمَ: اسمَّ مجرورُ وعلامةُ جرَّو الفتحةُ نيابةُ عن الكسرةِ؛ لأنه اسمُّ لا ينصرفُ، والمائمُ له من الصرف العلميةُ والعجمةُ. لو قلتُ: "نظرتُ إلى آدمَ": ينصرفُ أو لا ينصرفُ؟ لا ينصرفُ؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف للعلميةِ والعجمةِ.

التركيبُ المزجيُّ مثالهُ: فسافوتُ إلى خَصْرَمُونَّ: إلى حَرفُ جرَّ. حضـرموت: اسـمٌّ بجـرورٌ وعلامةً جرَّه الفتحةُ نيابةٌ عن الكسرة لأنه اسـمٌّ لا ينصرفُ، والمانعُ له من الصرفِ العلميةُ والتركيبُ المزجيُّ.

مــا هــي العـلــلُ الـــثلاثةُ التي يكونُ فيها علميةٌ أو وصفيةٌ مع علةٍ أخرى؟ وزنُّ الفحل، العدلُ، زيادةُ الألف والنون.

مثالُ وزن الفعل: فيزيك «افضلُ» هات مثالاً كافضلُ؛ «لظرتُ إلى افضلُ مِلكُنَّا: إلى: حرفُ خضض، افضلُ: اسمَّ جرورُ بـ«الِل» وعلاسةً جرُّو الفتحةُ الظاهرةُ على آخرِهِ نيابةً عنِ الكسوةِ، لأنه ممترعً من الصرف، والمائعُ له العلميةُ ووزنُ الفعل.

زيبادة الألف والسنون مشائها في العَلَم: (لل سلمان): إلى حرفُ جـرٌ. سلمانُ: اسمٌّ بحرورٌ وعلامةً جرُّو الفتحةُ نبايةٌ عن الكسرة؛ لأنه عمرعٌ من الصرف، والمانعُ له العلميةُ وزيادة الألف والنون.

في الوصف: (نظوتُ للى سكوانُّ): لل: حرفُّ خفض. سكرانُ: اسمٌ جمرورٌ وعلامةُ جرَّو الفتحةُ نبابةً عنِ الكسرؤ؛ لأنهُ ممنوعٌ من الصرف، والمانحُ له من الصرف الوصفية ووزنُّ القعل. ليستة عَلَميةً ولا وصفيةً. مثالُ العدل علمًا: (اسلمت على خَمَرًا على: حرفُ جرٌ. عمرَ: اسمٌ بجرورٌ بعلى، وعلامةً جرَّاه الفتحةُ نبايةً عن الكسرة! لأنه عنوعً

منَ الصرف، والمناخعُ له العلميةُ والعدلُ. العدلُ والوصفيةُ: ﴿ فَيَـذَةٌ مِنْ أَنَادٍ أَمَرٌ ﴾ (\*\* مِنْ: حوفُ جرّ، اليام: اسمّ جرورٌ، ايام: مضافٌ، خطأً. الم تسمعُ إلى قول القائل:

كَأْلُنِيَ تُنْوِينٌ وَأَلْتَ إِصَافَةً فَأَيْنَ تُرَانِي لاَ تُحِلُّ مَكَانِي

آيـام: مجــرورٌ بمــنُ، وعلامــةُ جـرُّو الكـــرةُ الظاهرةُ على آخرِه، وأُخَـرُ: نعـت لايــام ونعـت المجــرور وعلامــة جــره الفــَـحةُ نيابةٌ عن الكـــرة؛ لانه ممنوعٌ من الصرف، والمائمُ له الوصفيةُ والعدلُ.

يُجَرُّ الاسمُ الذي لا ينصرفُ في موضعين بالكسرةِ ما هما؟ إذا أضيفَ، وإذا دخلتُ عليه األ.

مثالُ المضافو: اصليتُ في مساجلو عُنَيْزُةً، في: حوفُ جرَّ. مساجلو: اسمٌ مجرورٌ بـهفي، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ.

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٦٤). (٢) البقرة: (١٨٤).

مضافٌ إليه.

لماذا جُرُّ بالكسرة وهو صيغةُ منتهى الجموع؟ لأنه مضافٌ. عُتَيْرَةَ:

مثال: إذا دخلت عليه «ألَّ»: اخطبت على المناير، على: حرف

جرٌّ. المنابر: اسمٌ مجرورٌ بـ«على» وعلامةُ جرِّهِ الكسرةُ. وإنما صُرفَ وهو صيغةُ منتهى الجموع؟ لأنه دخلتُ عليه «ألَّا.

## [علامتا الجزم]

ص: «وَلِلْجَوْرُمِ عَلَاتَنَانَ السُّكُونُ وَالْحَدْثُ فَأَمَّا السُّكُونُ قَبِكُونُ عَلاَمَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِئلِ الْمُصَارِعِ الصَّحِيعِ الآخِرِ وَلَمَّ الْحَدْثُ يَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِئلِ الْمُصَارِعِ الْمُكُثلُّ الآخِرِ وَفِي الْأَفْمَالِ الْخَلْسَةِ الْفِي وَفُهُمَا بِثَبَاتِ النُّونَ»

ض الجنوم، مو العلامة الترابعة للإصراب. يقول: والمُفتَرَم غاضَتَان السُّكُونُ وَالْمَقَافَ، والاصلُّ السُّكُونُ. والجزمُ لا يهنعالُ في الأسماء، ولا يدخلُ في الفعلِ الماضي، ولا يدخلُ في فعلِ الأمرو، ولا يدخلُ في الفعلِ الفضارِع إذا اتصلتُ به نولُ النسوق، أو نولُ التُسوق، أو نولُ التُوكِيد.

إنحــا يــدخلُ في الفعلِ المضارعِ بشروطٍ؛ ولهذا نقولُ: الجزمُ يكونُ في الفعل المضارع غير المبنيُّ.

وله علامتان: السكون، والحذف.

# [موضعُ السكون]

 «فأما السكونُ: فيكونُ علامةً للجزم في الفعلِ المضارعِ الصحيح خر».

قولُهُ: ﴿فِي الفعلِ ۗ خَرَجَ بِهِ الاسمُ. ﴿المُضارعِ»: خرجَ بِهِ الأمرُ، والماضي. ﴿الصحيحِ الآخرِ، خرجَ بِهِ: المعللُ الآخرُ؛ لأنه سياتي حكمُهُ. لكن لا بدُّ أن تُفييفَ: الفعلَ المضارعَ غيرَ المبنيُّ «الصحيحَ الآخر».

فلــو قلـت: «لا يقــومَنُ زيــدُ» لا: ناهيةٌ. يقومَنُ: فعلُ مضارعٌ لم يُجْزَمُ. مِنَ أَنَّ «لا» الناهيةَ تَجْزِمُ. لماذا لم يُجْزَمُ؛ لأنه مبنيُّ.

يجزم. مع أن ولاه الناهية لنجرم. لماذا لم ينجرم: و له صبي. إذن؛ لا بــد مــن الإضافة في الفعل المضارع الصحيح الآخر غير

مثالُهُ أن تقبولُ: ﴿ إِيَّهُمْ زِيدٌ ۚ يَقَمْ: فعلَّ مضارعٌ صحيحُ الآخرِ؛ ولهذا جُرَمَ بالسكون.

﴿ أَنَّ ثِلَمْ إِنَّا لَنَهُ كِنْهُ ﴾ (١) يعلم: فعلٌ مضارعٌ صحبحُ الآخرِ غيرُ مبنيٌّ ولهذا جُرْمَ بالسكون.

﴿ إِذْ قَالَ لَكُمْ قَوْمُكُمْ لَا تَقَرَّتُمْ ﴾ (٦) تفرحُ: مجزومٌ بالسكونِ؛ لأنه فعلَّ مضارعٌ صحيحُ الأخرِ غيرُ مبنيُ.

﴿ وَلَا تَحْسَبَتُ اللَّهَ غَلَوْلًا ﴾ "" لا: ناهيةٌ. تحسبَنُ: فعلٌ مضارعٌ لكنْ لم يُجرَّمُ؛ لأنه مبنيُّ، وإنحا كان مبنيًا لاتصالِهِ بنونِ التوكيد.

<sup>(</sup>۱) العلق: (۱٤). (۲) القدم: (۲۱)

<sup>(</sup>۲) القصص: (۷٦).(۳) إبراهيم: (٤٢).

﴿ وَلَهُمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَكَنُا ﴾ (١) "يكننا مجنوم بالسكونِ للذا؛ لأنه فعل مضارع صحيح الآخر غيرُ مبنىً.

إذن؛ متى كنان الفعل المضارغ بجزومًا وهو صحيحُ الآخر غيرُ صبيّ وجَبّ أن نسكَنُهُ. «لم يكنُ» «لم يضربُ» «لم يحسبُ» والأمثلةُ كثيرةً جدًا.

#### [موضعا الحذف]

ص: "وَاشًا الحَـٰدُّفُ فَيَكُونُ عَلاَمَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِمْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَارِّ الآخِرِ».

ن المعيور". ش: الفعلُ المضارعُ المعتلُّ الآخرُ هو الذي آخرُهُ حرفُ علَّةٍ.

وحروف العلَّة ثلاثة الألف الفتوحُ ما قبلها، والواوُ الضمومُ ما قبلها، والياة المكسورُ ما قبلها. كلُّ فعل مضارع آخرُهُ الفَّ، أو واوَّ، أو ياةً فإلهُ لِمُجْرَمُ مُحَدْفِ الألف، أو الواو، أو الياء.

"يرضى» أَذْخِلُ عليها الجازمَ "لُمْ" تقُولُ: "لمْ يرضَ" لا تقولُ:

یرستی ۱۰ پس علیه ۱٫۰۰۰ کم علوق م پرس تا مورد رضی...

لــو سمعـت قــائلاً يقولُ: •ومن يُقمَلُ مثقالُ ذرةِ شرًا يراهُ• ماذا تقــول؟ خطـأً• لأنَّ •يــرى، مُفــَئلُّ، وهــو جزومٌ، فيجزمُ بحذف حرف العلَّةِ. فيقالُ: •يرَهُ».

#### (١) الإخلاص: (٤).

إذا كنانُ آخيرُ الفعل وياءُ فإنَّهُ يجرَمُ بَحَدُف الياءِ، مثلُ: ويقضيهِ تقولُ: «لم يقضِ»، قال الله تعلل: ﴿ كَالْ تَلْمَا يَشْوَمُنَا أَنَّمُ ﴾ " ثَمَّ: حرفُ جزم، يقضي: لم يقبل ويقضيهِ» ولكن حذف الياءُه لأنه معتلُّ بالياءِ، فتحذفُ عند الجزم.

«يعني» اجْزِمْهَا، «لم يعنِ» حذفتَ الياءَ وأبقيتَهُ مكسورًا.

قسال اللهُ تعملى: ﴿ ﴿ اللهِ إِلَّهِ لِلْإِينَ اَمَثُوّا أَنْ لَشَكَةٌ قُلُوبُمْ إِلِيوسَطِّرِ أَيْرَ ﴾ (\*\* لأنك إذا حدفث حرف العلة يبقى الباقي على ما هو عليه. النونُّ تبقى مكسورةً كما هي عليه.

قال الله تعدلي: ﴿ وَنَدُنَا يُنْهِمُ الْمِيلَةُ ﴾ " يَاتِهِمَ ما اصلُها ؟ ياتِهِمَ المِلْهَا ؟ ياتِهِمَ اللهُ يَتَكُمُ مَثَلَهُ عَبَّهُمْ ﴾ " والله الله والله الله يقدانا حملها عرف العالمة الكدن لما يُخرِعَتُ ولما ياتِهم، ما الله يقدانا حملها عرف العالمة وتبقى الكسرة، دليلاً على اللهاء فنقول: لمَّا ياتِهم. لمَّا: حرف نفي وجرة موقّلة وعلامة جزيو حملهُ خرو حملهُ .

<sup>(</sup>۱) عبس: (۲۳). (۲) الحديد: (۱٦).

<sup>(</sup>٣) يونس: (٣٩).

<sup>(</sup>٤) هود: (۸).

الواوُّ: مثلُّ: ٩يدعو» معتلٌ بالواو، إذا جزمتَهُ احْذِفِ الواوَ وتبقى الضمةُ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَن يَدَّعُ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ ﴿ ( ) وقال تعالى: ﴿ فَلَا نَنْغُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا مَاحَرُ ﴾ (٢) «تـدعُ» حُـلـِفَتِ الـوَاوُ؛ لأنــه دخــلَ عليها جازمٌ، وإذا دخلَ على الفعلِ المضارع جازمٌ وهو معتلُّ الآخرِ؛ حُلِفَ حرفُ العلةِ وبقيتِ الحركةُ قبلَهُ دليلاً عليهِ.

تقـولُ: «يغـزو» «فـلانٌ يغـزو» اجّـزمُّهُ «فلانٌ لم يغزُ» دونَ واو، والضمةُ تبقى دليلاً على الواو.

إذن؛ عرفنا القاعدةَ الآن: كلُّ فعلِ مضارع معتلُّ الآخرِ: «بالفٍ، أو واو، أو يماءٍ المانه إذا جُزمَ يجبُ حذَّفُ حرفُ العلةِ، ويبقَى ما قبلَهُ على مًا هـو علـيه. إن كـأن المحـذوفُ الألفَ يبقى مفتوحًا، إذا كان معتلاً بالواوَ يبقى مضمومًا، وإذا كان معتلاً بالياءَ يبقى مكسورًا.

الإعرابُ: تُعربُ المعتلِّ بالألفِ.

قـال الله تعـالى: ﴿ وَلَدْ يَغَشَّن إِلَّا ٱللَّهُ ﴾(٣) لم: حــرفُ نفى وجزم وقلب. يُخشَ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ «بلمْ» وعلامةُ جزمِهِ حذفُ الألفِ والفتحةُ قبلَها دليلٌ عليها.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: (١١٧). (٢) الشعراء: (٢١٣).

<sup>(</sup>٣) التوية: (١٨).

﴿ فَلَا لَيْهَا مَنَ آتُنَوْ إِلَهَا مَاحَدَ ﴾ (١ ٪ ناهـية. تـلـغ: فعـل مضارعً جــزومٌ بــلا الناهــية، وعلامةُ جزمِهِ حلـفُ الألفو والفتحةُ قبلُها دليلّ عليها.

﴿ لَكُ لَكُ تَقِينَ مَا أَمُرُهُ ﴾ (" لـشّا: حــوف نضي وجـــرم وقلـــبو. يقضي: فعلّ مضارعٌ عِمْرُومٌ بِـعَلّـا، وعلامةٌ جزيهِ حــف الياء، والكـــرةُ قِبْلَها دليلٌ عليها.

انتهينا من الإعراب. هـذا حكمُ إعرابِ المعتلُّ بأحدِ حروف

ص: ﴿وَفِي الْأَفْمَـالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي رَفْعُهَـا يِثْبَاتِ النُّونِ ۗ وهي: «يَفعلان، وتَفعلان، ويَفعلون، وتفعلون، وتفعلون»

رى، ولمعدرى، ويمعمون، ولمعمون، ولمعمون، ولمعمون، ولمعمون، ولمعمون، ولمعمون، ولمعمون، ولمعمون، ولمعمون،

قـــال الله تعـــالى: ﴿ يَانَ لَهُ تَفْتَمُوا ﴾ " لم: حـــرفُ نفـــي وجـــزم وقلـــيو. تفعلوا: فعلَّ مضارعٌ بجزومٌ بــدقم، وعلامةُ جزمِهِ حلفُ النونِ والواؤ فاعلً.

<sup>(</sup>١) الشعراء: (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) عيس; (٢٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (٢٤).

وتقــولُ: الـــمُ يقوما؛ لــمُ: حرفُ نفي وجزمٍ وقلبٍ. يقومًا: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـالــم؛ وعلامةُ جزمِهِ حذفُ النون، والألفُ فاعلٌ.

وتقـولُ للمـراةِ غَاطِيّها: الــم تقوبيّ، واصلُها: تقوبين، لكنّ لما ذَخَلَ عليها الجازمُ خُلُوفَتِ النولُ، فنقولُ في إعرابها: لــمُّ: حرفُ نفي وجــّرَم وقلبِ. تقوبيّ: فعـلُ مضـارعٌ بــالــمُّ، وعلامهُ جزيهِ حذفُ النون، والياءُ فاعلٌ.

إذن؛ تُجَزَمُ الأفعالُ الخمسةُ بحدْف السنون، والمعتلُّ بالألف. بحذف الألف، والمعتلُّ بالياء بحذف الياء، والمعتلُّ بالواو بحذف الواو.

مثالُ المعتلُّ بالألف: «لسم يسعُ» أصلُها «يَسْمَى» خَلِفَتِ الأَلفَّ لِمَّا دخلَ الجَازِمُ.

المعتلُّ بالواو: ﴿ نَلْيَنَةُ نَادِيَهُ ﴾ (١) لأن لامَ الأمر تُجْزُمُ.

الياءُ: «لم يقض».

السم يسمع السُرجلُ السمَّ: حرفُ جزم ونفي وقلبو. يسمَّ: فعلُّ مضارعٌ مجزومٌ بـالسمَّ وعلامةُ جزمه حذف الألف والفتحة قبلها ولمار علمها.

السم ينستها لسمُ: حـرفُ نفــي وجزم وقلب. ينته: فعلَّ مضارعٌ مجزومٌ بـالــمُ، وعلامةُ جزمِهِ حـذفُ النون والألفُ فاعلٌ. إذا قبال قائلً: «لم يدعوا» خطأً. وما الصوابُّ إذا كانت الواؤ واو جماعة فهو صوابُّ وإنْ قصد واحدًا فهو خطأً، وإذا كان تُصد واحدًا يكونُ الصوابُّ: «لم يدعٌ» لم: حرفٌ نفي وجزم وقلبٍ، يدغً: فعلُّ مضارعٌ مجزوم بدام، وعلامةً جزوهِ حذف الواو والضمةُ دليلً عليها فهو صحيح.

# [أسئلة]

كسم علامةً للجزم؟ وما هما؟ علامتان: السكولُ والحذف. مثالُ السكون: ﴿ لَمْ يَضُمُهُ ﴿ حَرِفُ نَضْيٍ وَجَرْمٍ وَقَلْبُو. يَقْمُ: فَعَلَّ مُضَارَعٌ يَجْرُومُ بِدُلُوكُ وَعَلَامَةً جَرْبُو السكولُ.

يقـولُ المؤلفُ: إن السكونُ يكونُ علامةَ الجزمِ في الفعلِ المضارعِ الصحيح الآخر.

والحـذَفُ يكــونُ علامـةَ الجـرَمِ في الفعــلِ المضــارعِ المعتلِ الآخر، والأفعال الخمسةِ التي رفعُها بثبوتِ النون.

فعلٌ مجزومٌ معتلُّ الآخر بالألفو: الم يوضُّ لم: حرفُ نفي وجزم وقلسبو. يوضُّن: فعلُّ مضارعٌ معتلُّ مجزومٌ بـالم، وعلامةُ جزومِ حذفُ الالقب، والفتحةُ قبلُها دليل عليها.

ت الانجوا والمنتخ فبهم دنيل عبهه. معمل السياء: الم يقض! لم: حرفُ نفي وجزم وقلب. يقض: فعـلَّ مضـارعٌ مجـزومٌ بـــالمَّا وعلامةُ جزمِهِ حذفُ الياءِ، والكسرةُ قبلَهَا دليا" عليها.

معمَّلُ بالـواو: ٥لم يـدعُه لم: حـرفُ نفي وجزم وقلب. يدعُ: فعـلٌ مضـارعٌ مجـزَومٌ بــالما وعلامـةُ جزمِهِ حَـذفُ الواو والضمةُ قبلَهَا دليلٌ عليها.

الأفعـالُ الخمسـةُ الـتي رفعُها بثبوتِ النون نريدُ لها مثالاً: المسند

إلى النف الاثنين: ﴿ لِمَ يَسِمِيا ۗ أَغْرِبُهَا، ﴿ لَمْ حَرَفُ نَفِي وَجَزِمٍ وَقَلْبُ، اليرمياً ا فعـلٌ مضـارعٌ مجـزومٌ وعلامـة جـزمِهِ حـذفُ النون نيابةٌ عَن الضمةِ؛ لأنه من الأفعال الخمسةِ والألفُ فاعلِّ.

ومثال المسند إلى واو الجماعة: «لم يفعلوا» لم: حرفُ نفي وجزم وقلب يفعلوا: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ«لم» وعلامةُ جزمِهِ حذفُ النونَ والواوُ فاعلٌ.

ومثال المسند إلى ياء المخاطبة: ﴿لا تمشِي فِي الْأَسُواقِ؛ لا: حرفُ نهى. تمشيى: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ الاا الناهية وعلامةٌ جزمِهِ حذفُ النون؛ لأنها مِنَ الأفعال الخمسةِ والياءُ فاعلِّ.

إذن؛ الأفعالُ الخمسةُ تُجْزَمُ بحذف النون. ولكن كيف نجيبُ عـن قولِهِ تعالى: ﴿ فِن لِلْسَ طَامُواْ ذَنُونَا يَشَلَ ذَنُوبِ أَصَّيْهِمْ فَلَا يستعيمون کيون

والأفعال الخمسةِ التي رفعُها بثبوتِ النونِ.

«يستعجلون» هذه نونُ الوقايةِ، وليستَ نونَ الإعرابِ.

إذن؛ الحدَّفُ يكونُ علامةً للجزم في موضعين في: الفعلِ المعتلِّ،

# المعرباتُ

## [المعربياتُ]

ص: فصل:

شن: يقولُ - رحمه الله - هفصالُ) هذا الفصلُ خلاصةُ ما سبق، وقد جمّة المؤلف - رَحِمَّهُ اللهُ - جمّا جيئا؛ لأنه في الأولِ جاءَ موضع التقسيم علامات الإعراب، أما هذا فجمّع كلُّ نوع على حدق، يعني: جمّع المذكر السالم وحدثُهُ المشمى وحدثُهُ الأصحاءُ الحسسةُ وحدثُهَا، وهذا يُقرَّبُ للطالب اكثرُ مِنْ الباب الذي قلّة.

ص: قال: «الْمُعْوَبَاتُ قِسمَانِ: قِسْمٌ يُعْرَبُ بالْحَرَكَاتِ وَقِسْمٌ يُعْرَبُ بالْحَرُوفِ؛

ش: الحركاتُ التي هي: الفتحةُ، والكسرةُ، والضمةُ. والسكونُ ليس حركةً.

وبالحروف مثلُ: الألف، والياء، والواوِ، ونحوِها.

وهذا الفصلُ لا يغني عما سبق، لكنه يجمعُ ما سبق.

\*\*\*

# [المعربُ بالحركاتِ]

ص: فَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ أَرْبَعَةُ أَلُوَاعِ: الاَمْنُمُ الْمُفَرَّدُ، وَجَمْعُ التُكْسِرِ، وَجَمْنُعُ الشَّوْلَتِ السالسُّ، وَالْفِعْلُ الْمُفَتَاعُ الْذِي لَمْ يَتْصِلُ بِاخِرِهِ شَيْءًا

ش: نَزِيدُ: لم يتصلُ بآخرِهِ شيءٌ، وليس مبنيًا.

اللذي يُعْرَبُ بالحركات، همله الأنتواغ الأربعة والدليل: التسيعُ والاستقراء، فإنمنا تتبعنا كملام العرب، ولم نجذ من كلابهم شيئاً يُعْرَبُ بالحركات إلا هذه الأنواغ الأربعةً.

ص: «وَكُلُهَا تُرافَعُ بِالضَّمَّةِ وَتُنْصَبُ بِالْفَشَّحَةِ وَتُخْفَضُ بِالْكَسْرَةِ وَتُحِرَّمُ بِالشُّكُونَ».

ش: تجزمُ بالسكون كلُّها، هذه قاعدتها ثم استثنى، قالَ:

ص: "وَخَرَجَ عَنْ دَلِكَ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: جَمْعُ الْمؤثَّثِ السالـمُ يُتُصَبُ بِالْكَسْرَةِ»

ش: من أينَ خرجَ هذا؟ من قولِهِ: "وتنصبُ بالفتحةِ» إذن؛ يستثنى من ذلك جمعُ المؤنثُر السالـمُ هـذا لا ينصبُ بالفتحةِ وإنما ينصبُ بالكسرةِ.

ص: ﴿ وَالاسْمُ الَّذِي لاَ يَنْصَرفُ يُخْفَضُ بِالْفَتُحَةِ ١

ش: هـذا مستثنىً من قولِهِ: «تخفض بالكسرة» يعني: إلا الاسمَ الذي لا ينصرف.ُ

ب . ص: «وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتَلُ الآخِرُ يُجْزَمُ بِحَدَّفِ آخِرِهِ

شن إذناه القاهدة سليمة بالاستثناء الذي يعرب بالحركات إربعة أشياة: الاسم المفرق جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المصارغ اللذي لم يتصلل بالحرو فسيء وليسل مبنيًا، مع ألا قولنا هنا وليسل مبنيًا، يجيئ الاستغناء عنه لأن المبني لا بدأان يتصل بالخرو نول توكيل إلو نوث

هذه المعريات بالخركات؛ قاصائها أنها ترفع بالضدة، وتنصب بالفتحة، وتجبر بالكسرة، وتجرز بالسكون، لكن خرج عن هذا ثلاثة أشياءً: أولاً: جمع المؤنث السالم، خرج في حال النصب لا ينصب بالتسرة، ولها ينصب بالكسرة، ويرفع بالضمة على الأصل، ويُبحرً، بالكسرة على الأصل، ولا يُجرزًم لأنه اسم، والمؤلف قال فيما سين: وللاسماء من ذلك السل، ولا يُجرزُم لائمة السم، والمؤلف قال فيما سين:

ثانيًا: الاسمُ الذي لا ينصرفُ يُخفضُ بالفتحةِ، ويرفعُ بالضمةِ، وينصبُ بالفتحةِ. ويستثنى من الاسمِ الذي لا ينصرفُ إذا أُضيفَ أو اقترن بدالُه.

الثالث: ٥والفعلُ المضارعُ المعتلُّ الآخرُـ، هذا مستثنىٌ أيضاً من قولِهِ:

"تجزمُ بالسكون" فالفعلُ المضارعُ المعتلُ الآخرُ يجزمُ بحذف آخرِهِ، ويرفع بالضمة، وينصب بالفتحة.

إذن؛ لـو ســالني ســائلُ: بمـاذا يــرفعُ الفعـلُ المضارعُ؟ لكان الجوابُ بالضـــــة، وبــاذا يتصــبُ؟ بالفــتحة، وبماذا يُجزّرُمُ؟ بالسكونِ، إلا إذا كان معتلُّ الآخر فيجزمُ تعدف آخرو.

والاسمُ المفردُ يـرفعُ بالنَّهــمةِ، وينصبُ؛ بالفتحةِ، ويجرُّ بالكسرةِ، ويستثنى من ذلك الذي لا ينصرفُ فيجرُّ بالفتحةِ.

وجمعُ المؤنثِ السالم يرفعُ بالضمةِ، وينصب بالكسرةِ، ويخفضُ بالكسرةِ.

# [المعربـاتُ بـالحروف]

ص: «وَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعَةُ ٱلْوَاعِ: الثَّلْبَيَّةُ، وَجُمْعُ الْمُدَكَّرِ السالسُم، وَالأَسْمَاءُ الْخَسْمَةُ، وَالآنْعَالُ الْخَسْمَةُ.

ش: هذه كلُّها تعربُ بالحروف.

ص: ﴿وَهِيَ يَفْعَلاَنِ، وَتَفْعَلاَنِ، وَيَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلِينَ٪.

ش: همذه الأفعال الخمسة، نقولُ في ضابطها: هي كلُّ فعل مضارع اتصلُّ به ألف الثين أو واوُّ جاعة، أو ياءُ خاطبة، إذا قلناها بهذا الشبايط ما صارت "بفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلون كلُّ فعل مضارع اتصلاً به اللف النين أو واوُّ جاعةٍ أو ياءُ خاطبة، سواءً أكانً ويفعلمون» از «يكلمون» از «يشمريون» او «يسنامون» او «يخسرجون» او «يدخلمون» كُلُمها واحمدٌ. المهمُّ أن يتصلُّ به الفَّ التين، او واؤ جماعةٍ، او ياءٌ مونثغ خاطبةٍ. هذه ترفعُ بالحروف.

ص: قـال: «فَأَمَّا النَّتْنِيَّةُ قَتْرُفُحُ بِالأَلِفِ» نِيابةٌ عن الضمةِ «وَتُنْصَبُ وَتُخْفَضُ بِالْيَاءِ».

ش: نيابةً عَنِ الفتحةِ والكسرةِ. فتقولُ: "مررتُ بالرجلينِ، فَاكْرُمْتُ الرجلينِ، فكافاني الرَّجُلانِ».

ش: وافقَ التثنيةَ في الخفضِ والنصب، وخالفه في الرفع.

ص: ﴿وَأَمَّا الْأَمْلَمَاءُ الْخَمْسَةُ فَشَرْفَعُ بِالْوَاوِ، وَتُشْصَبُ بِالْأَلِفِ، وَتُخْفَضُ بِالنِّاءِ،

ش: فدوافقت جمية المذكور السالم في حالة السرفع ووافقت جمع الملذكور السالم والمثنى في حال الخضوء وانفردت في حال النصب حيث «تتصب بالألف، فتقول: «زارني أبوك، فاكرمث أبالاً» و«تقربت إلى الدارة

إذن؛ الأسماءُ الخمسةُ وافقتِ المثنى والجمعَ في الخفضِ، وخالفتُهما في حال النصب ووافقتُ جمّ المذكر السالم في حال الرفع. ص: «وَإِنَّنَا الأَفْعَالُ الْحَسْسَةُ كُرْفَعْ بِالثَّنِ وَتُفْصَبُ وَتُجْرَهُ مِحْشَقِهَا» ش: إذن؛ هسله لا يشماركها شسيءٌ؛ لأنها فعلَّ لا اسمٌ، ترفعُ بثبات النون، وتجرهُ وتصبُّ بحذفها.

. وهـذا الفصـلُ في الحقـيقةِ فضـلةُ الفصـلِ السابقِ، يعني: أنه أتى بالفصـلِ السـابقِ علـى وجـه آخرَ غيرِ الأولِ. لكنهُ أحصى. يغني عَنِ الأول، لكن الأولُ أكثرُ تفصيلاً.

#### [أسئلة]

خرج جمعُ المؤنث السالمُ عنِ الأصلِ في حالِ النصب فينصبُ بالكسرة.

وخـرجَ الاســـمُ الــذي لا ينصــرفُ عنِ الأصلِ في حالِ الخفضِ؛ فإنه يخفضُ بالفتحةِ.

وخرجَ الفعـلُ الهضـارعُ المعتلُّ الآخرُ عنِ الأصلِ في حالِ الجزم فإنه يجزمُ بحذف ِ آخرِهِ.

والذي يعربُ بالحروف الأسماءُ الخمسةُ، فترفعُ بالواوِ، وتنصبُ بالألف, وتخفضُ بالياءِ.

بالألف، وتخفضُ بالياءِ. وخرجَ جمعُ الذكرِ السالـمُ عنِ الأصلِ؟ لأنه يرفعُ بالواو بدلَّ الضمةِ، ويخفضُ بالياءِ بدلاً عن الكسرةِ، وينصبُ بالياءِ نيابةً عن الفتحةِ. ويشتركُ المثنى وجمعُ المذكرِ السالـمُ في الإعرابِ في حالةِ الحفضِ والنصب. فكلاهما يخفضُ وينصبُ بالياءِ.

ويشتركُ جمعُ المذكرِ السالـمُ والأسماءُ الخمسةُ في حالةِ الرفعِ والخفض.

والفعلُ المضارعُ إذا اتصلَّ به ألفُ الاثنينَ أو واوُ الجماعةِ أو ياهُ المخاطـيةِ بمـاذا يـرفغُ؟ بثبوت النون، وينصبُ بحذفها، ويجزمُ؟ بحذفها أيضاً.

\*\*\*



# بَـابُ الأَفْعَـال



# [أنواعُ الأفعالِ]

ص: «بَابُ الأَفْعَالِ».

ش: سبيق لمنا أنه قبال في أول الكنتاب: «واقسامُهُ ثلاثةُ: اسمٌ، وفعلُ، وحرفٌ». و«أمّا الفعلُ»، وهناً قال: «بابُ الأفعال؛ فلماذا جمّ هنا وأفردَ هناك؟

الجواب: أفرة هناك الأن القصوة الجنس، وجمّ هناه لأن المقصوة النوع. هنا سيذكرُ الواغ الأفعال. أما هناك فإنما أراة وْكُرُ الجنسِ فقطً، والجنسُ: الفعلُ يشملُ كملُ مُوع، والفرقُ بين الجنسِ والنوع، أن ما صحةً الْنُ يُمْتِرُ بِهِ عَنْ الْآخِرِ وَلَّ العكسِ، فالذي يَجْرُ بِهِ هو الجنسُ الا مُمَّرِّ بِهِ عَنْ الْآخِرِ وَلَّ العكسِ، فالذي يَجْرُ بِهِ هو الجنسُ

صح أن يخبر به عن الآخر دون العكس، فالذي يجبر به هو اجتس وما لا يخبر به هو النوع: تقول: «البُّرُ حَبُّ» حَبُّ: جنسٌ؛ لأنه يصلُحُ أنْ يَعْبَرُ بهِ عَن

\*البُرَّة. لــو قلــتَ: \*الحَـبُّ بُرُّة هذا خطأً لا يصح الإخبار به؛ لأن هناك

لـــو قلــتً: •الحــبُ بُرَّاه هذا خطأ لا يصح الإخبار به؛ لان هناذ حبًا ليس برًا كالشعير مثلاً.

﴿السَّامُبُ نَصَّـلًا فَصَدَّ: جَـنَسٌ. لو قلتَ: ﴿النَقَدُ ذَهَبُ ﴿خَطَّا ۗ لأَنَ النقدَ فيهِ ذَهَبُ وفضةً.

«الإنسانُ حيوانٌ» حيوانٌ: جنسٌ، «الحيوان إنسانٌ» لا يصح.

شرح الأجرومية

«المسجدُ بيتٌ» البيتُ: جنسٌ. «البيتُ مسجدٌ» لا يصح.

إذن؛ نقـولُ: افــرة المؤلـفُ الفعــلَ في أولِ الكتاب؛ لأنَّ المرادَ يو الجنسُ. وجمعُه هنا؛ لأن المرادَ يو النوع، فانواعُ الأفعالِ ثلاثةٌ:

ص: «الأَفْسَالُ ثَلاثَةٌ: مَاضٍ، وَمُفسَارِعٌ، وَأَشْرُ، تَحُوُ: ضَرَبَ، وَيَضْرِبُ، وَاضْرِبُه

ش: الأفعالُ ثلاثةٌ: ماضٍ: وهو ما دَلَّ بهيزتِه على زمن مضىً.

مضارعٌ: ما ذَلُ على حاضرٍ أو مستقبلٍ.

أمرٌ: ما دَلُّ على مستقبلٍ.

وهـذه الأفعـالُ تُـوَرَّعَتِ الـزمنَ، الماضــي للماضــي، والأمــرُ للمستقبل، والمضارعُ للحاضرِ.

مشالَّة «ضَمَرَب» متى؟ قبل زمن التكلم، فكلُّ لحظةِ تذهب فقد مضَّتَ، يعني: ليس بـــلازم أن يكـــون مَضَى قــبلُ عشرٍ سنوات، لو تكلمتَ فَأَكْرُ حرفو تُتَكَلَّمُ به مِنْ الكلمةِ مَضَى، «ضَرَبّ» مضى.

إذن؛ «ضَرَبَ» يدلُ على الفعلِ الماضي ولو قريبًا. «يَضُرِبُ» الآنَ «أكَنُّ» مضَى «ياكلُّ» الآنَ. «كُلُّ» إلى الآنَ ما أكنَّ. مستقبلُ بعيدُ أمْ قريبٌ؟ يصحُّ للبعيدِ أو للفريبِ، المهمُّ أنه للمستقبل.

فصيارت الأفعالُ متقاسمةً للأزمانِ "ماضٍ"، "مضارعٌ"، "أمرٌ"، نحوُ "فَرَرَبَ"، وايَصْرَبُ"، والصَّرِبَ. ص: افَالْماضِي مَفْتُوحُ الآخِيرِ أَبْدًا، وَالأَمْرُ مَجْزُومٌ أَبْدًا، وَالْمُفَارِعُ».

ش: مرفوعٌ ومنصوبٌ ومجزومٌ.

«الماضــي مفـــرً الأخر إبداً» لا يمكن أن يقعّ إلا مفترحًا؛ ولهذا نسميَّه مبنيًا، فالماضي دائمًا مبنيًّ على الفتح، سُمُّيَ مبنيًا لأنه لا يتغرُّن كما لو بَنَيْنَ على الأرضِ بناءً ثبت، فالماضي مبنيًّ على الفتح دائمًا.

وظاهر كلام المؤلف أنه مبني على الفتح مطلقاً وإن أتصل به واو الجناعة، أو ضمير الفاعل، تقول: «فترتبوا». «فترتبا». ظاهرً كلام المؤلف إلى همسريوا » بيئة على الفتح، فيقول على كلام المؤلف عن ضريوا: ضرب: فعل ماض مبنيً على فتح مقدر على اتحره مُنَعَ مِن ظهورهِ الشغال أهل مجركة المناسبة، إذن على كلام المؤلف يكون الفتح مقدارً. «فترتبات». ضربت: فعل ماض مبنيً على فتح مقدد على آخره ومُنَعَ من ظهورهِ المناسبةُ، ولكن بعضُ العلماء قال: هو مبنيً على الفتح ويُستَشى منه مسائنان:

إذا اتصلتُ بهِ واوُ الجماعةِ بُنِيَ على الضمُّ، وإذا اتصلَ به ضميرُ الرفع المتحركُ بُنِيَ على السكون. وهـذا القول اصحّ؛ لأن هذا لا يحتاجُ على تكَلَّفُ ولا يحتاجُ إلى تقدير، اضربُوا، هكذا نطق العربُ، لـيس هـناك تقديرُ ولا شيءٌ اصـلاً، ومـا دارَ في فكرهِم الأهـناك فتحةً في هذا السياق، فنقولُ في إعـراب ضـربُوا: ضَـرَبُ: فعلَّ ماضٍ مِننيُّ على الضُمَّ لاَتصالِه بواوٍ الجماعة.

ونقـولُ في «ضَـرَيْتُ» ضَـرَبّ: فعـلٌ مـاضٍ مـبنيٌّ على السكونِ لاتصالِه بضمير الرَّفع المتحرك.

والحلاصة أن الفعلُ الماضي مبنيُّ على الفتح إما ظاهرًا وإما مقدرًا على كنلام المؤلف. والصحيحُ أنه مبنيُّ على الفتح ما لم يتصلُّ بواو الجماعة فيُنتى على الفسمُ أوَّ بضميرِ الرفع المتحركة فيُنتى على السكون.

إذا كنان الفعدل الماضيي معتلاً بالبياء. يعني: آخرةُ حرفُ علَّةِ «البياة فهل يُبَنَى على الفتح أم كيف؟ يُبنى على الفتح؛ لأنه مرَّ علينا الله الفتحة تظهرُ على المعتلُ بالبياء. فإذن؛ فقولُ: الفعلُ الماضي إذا كنان آخرَهُ باءً، تقعُ عليه الفتحةُ، مثل: قضي وإذا كان آخرهُ ألفاً: فإنه يُبنى على فتحةِ مقدرةِ على آخرو مَتَعَ مِنْ ظُهورِها التعذرُ.

بنى على فتحوّ مقدرو على أحرِّو منع بن طهورها المعدر. مـثلُ: (رَمَى!! فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على فتحةٍ مقدرةٍ على آخرِو مَنعَ

من ظهورِهِا التعذرُ. ما تقولــونُ في «ضَـرَبًا»: مـبنيٌّ على الفتح؛ لأنه مَا اتصلَ يهِ واوُ الجماعة، ولا ضميرً الرفع المتحركة؛ لأن فيه ضميرً رفع غيرٌ متحرك. ونحنُ قُلْنا ضميرٌ الـرفع المتحركُ فخرجَ بذلك ضميرٌ الرفع الساكنُ مثل: «ضربًا».

وإذا قلـتُ: "ضـرَبُنَا» مبنيُّ على الفتح. لماذا؟ لأنَّ الذي اتصلَ يو ضميرُ نصبي، لا ضميرُ رفع.

و له الله التعدول: «ما الشنقًا اصَّمَاتُهَا اوْ «ما انصفُنَا أَصَحَابُنا» اليُهما؟ إن كنا نحن الطالمين فنقول: «ما الصَفَّا اصْحَابُنا» وإنْ كانوا همُ الطالمين نقول: «ما الصَفَّانُا اصحَابُنا» انظُرُ وقةَ اللغةِ العربيةِ!

«انصشّنا» اختلَفَت \*ما الصّنَفَا» إنبيّ على الفتح؛ لأن «ئا» مفعولٌ يد؛ وضلاً نقـولُ اتصلُّ بها ضميرُ نصب، لا ضميرُ رفعٍ، وخلّا بنيتً على الفتح. \*ما الصّنْفَا» اتصل بها ضميرُ الرفع المتحرك.

إذن الفعل الماضي سبنيًّ على الفتح دائمًا إلا في حالتين: ﴿إِذَا اتصلتُ بِهِ وَاوُ الجماعة، كَبْنَى على الفسَّم، إذا اتصلُ بِهِ ضميرُ الرفع المتحركُ، فينس على السكون؛.

وإذا اتصلّ به فسميرُ النصب يُننى على الفتح وإذا اتصل به فسميرُ الوفع الساكنُ يُبنى على الفتح ولهذا تقولُ: االزّجلان ضوبًا!! لأنّ فسميرُ الرفع الآن ساكنٌ. وتقولُ: االرّجُلُ إكونتًا!! لأنه ضميرُ

#### [أسئلة]

لماذا قالَ: «بابُ الأفعال»، وفي أول الكتابِ قالَ: الفعلُ؟.

«الأفعالُ» يعني: النوعَ يعني: أنواعَ الأفعالِ، أما الأولُّ فهو جنسُ ملِ.

ما وجهُ المحصارِ الأفعال في ثلاثيمُّ الأفعالُ تشيمُ الأزمان، كلُّ فعلِ له زمنُ إماء ماضي، أوَّ حاضرٌ، أوْ مستقبلٌ، هذا وجهُ المحصارها، كذلك إيضاً كلامُ العرب، كلُّ كلامِهم لا تخرجُ الأفعالُ فيه عنْ هذهِ الثلاثةِ.

الماضي ما دلُّ؟ على زمنِ مضىَ بهيئتِهِ.

المضارعُ؟ ما دلُّ على الحاضرِ والمستقبلِ.

الأمرُ: ما دلُّ على المستقبلِ.

حكمُ الماضي هل هو مبنيٌّ أو معربٌ؟ مبنيٌّ على الفتح.

ماذا نقولُ في همرؤواه هتَرَب: فعلَّ ماهي وليسَّ بمفتوح آخَرُهُ الباءُ مضمومةٌ. على كلام المؤلفو نجعلُ الفتحةَ مقدرةً فنقولُ: هَرَبَ. فعلُّ ماضٍ مبنيًّ على فتح مقدرِ على آخرِه.

هــل هــناك راي آخـرُ خلاف راي المولف؟ الراي الآخـرُ يستثني إذا انصــل يــه واوُ الجماعـة او ضميرُ الرفع المتحرك، مثل: «ضربُوا». «ضربُنا» يُنبى على السكون. ذكرًا مثالاً: هما الصَفّا اصحابًا» وهما الصَفّا اصحابًا» يبتهما فرقًا والحداد واللفظ بختلف وباحتلاف اللفظ بختلف فرق والخداد اللفظ بختلف المعنى: إذا قلنًا: هما الصفة الصحابًا» لماذ يُمني الفعل في «الصفنا» على المنحود؛ إيني على السكودن الاتصالي الشجر الرفع المتحرك، ويُبني على الفتح، لأن الضمير الذي اتصل به ضمير الدفع المتحرك، ويُبني على الفتح، لأن الضمير الذي اتصل به ضمير تصبير من نصب.

قال اللهُ تعالى: ﴿ فِي نَافَ الرَّالِ لَذَاتَ ﴾ (" وَفَصَّلَنَا أَعُورُ وَاللَّهِ اللَّهِ أَغْرِيْهَا فَصَّلَ: فَعَلَّ مَاضِ مِينِيًّ عَلَى السَّكُونِ؛ لأنه اتصل بضميرِ الرفع المتحرك.

﴿ الكرمَنَا زيدٌ اكْرَمَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على الفتح لاتصالِه بضميرِ النصب. ﴿ اللهُ: ضميرُ المتكلم مفعولٌ به.

«الرجلان قاصًا» الرجلان: مبتداً مرفوع وعلامةً رفيه الألف نيابةً عَنِ الضَّمَةِ؛ لأنه مشى والنون: عوض عَنِ التنوين في الاسم المضرو. قَامَنا: فعل ماضى مبنىً على الفتح، والألف: فاعلَّ. لماذا يُنْبَى الفعل هنا على الفتح مَع الله مُتُصلل بضميرٍ؟ لأنه اتصل بضمير ساكن.

م قــال: «وَالأَمْسُرُ مَجْــُرُومٌ آبَدُا»، وعَرَفْتُمُ الجزمَ فيما سبقَ، إذا كانَ

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٥٣).

آخـرُهُ حـرِفاً صحيحًا؛ جُزِمَ بالسكون؛ إذا كان آخرُهُ حرفَ عِلَّةٍ؛ جُزِمَ بحذف ِ حرف ِ العلَّةِ، إذا كانَ مِنَ الأفعالِ الخمسةَ؛ جُزِمَ بحذف ِ النونِ.

إذا كانَ متصلاً به نونُ التوكيدِ فإنه يُبنَى على الفتح.

يقــولُ المولفُ ــ رحمُه اللهُ ــ: «الأمرُ مجزومٌ» فإن قال قاتلُ: جزومًا والجزمَ إنَّما يكونُ في المعربات، وفعلُ الأمرِ مبنيًّ، قال ابنُ ماللئِ:

وَفِعْـلُ أَمْـرٍ وَمُضِيٍّ بُنِيَا<sup>(١)</sup> .....

نقـول لـه: إن ابـن آجَرُّومُ خالَفك في هذا؛ لأنه يَرَى أن فعلَ الأمــر معربُّ وليس مبنيًا، فَيَرى أنَّ اقَـُمُّا: فعلُّ امرِ مجزومٌ وعلامةُ جزيهِ السكونُ.

وبعضُهم يقول: إنه على تقدير لام الأمر، "قم" يعني: "لِتَقُمُّ".

على كلُّ حال الخلافُ ثبيَّة لفظيٌّ وليس هناك فرقَّ، إنَّما نحنُّ تقولُّ: فعلُّ الأمرِ مبيُّ إما على السكونِ، أو على حذف حرف العلقِ، أو على حذف النون، أو على الفتح، فهذه أربعةً.

فإذا قلتَ لشخص: «اضربْ» هذا مبنيٌّ على السكون.

وإذا قلتَ: «اتق اللهَ»: هذا مبنيٌّ على حذف ِ حرف ِ العلةِ «الياءِ».

<sup>(</sup>١) الألفية؛ باب المعرب والميني، بيت رقم (١٩٧).

وإذا قلتَ: \*اضربَنَّ زيـدًا»: على الفتح لاتصالِهِ بنون التوكيدِ. وإذا قلتَ: "قُومُوا" على حذف النون.

إذن؛ يُبِّنَى فعلُ الأمر على واحدٍ مِنْ أربعةِ أشياءَ: السكونُ، الفتحُ، حذفُ حرف العلةِ، حذفُ النون.

واعلَــمُ؛ أنَّ الأمـرَ مضــارعٌ مجــزومٌ حُــلٰـِفَ منه حرفُ المضارعِةِ، فمثلاً: اثبت بفعلِ مضارع مجـزوم مِـنَّ "قــَامَّ»: "لم يَقُمُّه احْلَوْفْ منهُ

حرفَ المضارعةِ اقُمُّه. هـات فعلَ أمر من اخَافَ؛ اخَفْ؛؛ لأن المضارع المجزوم منه: لم

فعـلَ أمـرِ مِنْ «نامَ» «نَمْ»؛ لأنَّا إذا رَكَّبْنَا القاعدةَ قُلْنَا في المضارع

المجزوم اللُّمْ يَنَمُ احْذِفِ الياءَ اللما. إذنَّ؛ الأمرُ إذا أردُّنا أن تُحَرَّرَ تصَّريفَهُ نقولُ: إنه مضارعٌ مجزومٌ

حُذِفَتْ منه ياءُ المضارعةِ.

فعلُ أمرٍ مِنْ «ضَوَبَ» «اضوبْ» المضارعُ الم يضوبْ» أيْسَ الهمزةُ؟ هذا لا يَنْقُضُ القاعدةَ؟ لأن همزةَ الوصل يُؤتَّى بها للتوصل

إلى البدءِ بالساكن، وليست مقصودة.

وفي اللغة العربية لا يمكن أن نبدأ بساكن، فماذا نصنع؟ نأتي بهمزةِ وصل لأجل أن نستطيعُ النطقَ. فأصلُ «اضربُ» أولُ الفعل

هو الضادُ وأتيَّنَا بالهمزةِ للتوصلِ إلى النطقِ بالساكنِ وهي «الضادُ».

«أعـطِ فلانًا كـذا» المضارعُ يُعْطِى «لمُ يُعْطِ» أينَ الهمزةُ؟ نقولُ: حُــٰذِفَتُ مِـنَ المضارع؛ لأن ياءَ المضارعةِ زائدةً، والهمزةُ في اأعطى ا زائـدةٌ، ليسـت من أصل الكلمةِ. فلا يَجتَمِعُ زيادتان في أول الكلمةِ، فَحُلْوفَتِ الهمزةُ وجيء بالياءِ.

فعـلُ الأمـر ليس فيه ياءُ مضارعةٍ، ولهذا جاءتِ الهمزةُ، لما رأتِ الهمزةُ أنَّ الياءَ ليست موجودةً في الأمر جاءتٌ. فقيلَ: «أَعْطِ فلائًا» لكن لما جاءت ياء المضارعة طردت الهمزة.

لماذا؟ قالمت المياء: أنما جئْتُ لأدُلُّ على معنيٌ، وأنت جئتِ لا لتَدُلِّين على معنى"، اذهَبِي فذهبتِ الهمزة. فِلما كان الأمرُ ليس فيه ياءُ المضارعةِ جاءتِ الهمزةُ. وإلا فالقاعدةُ مُطَّرِدَةٌ، فالأمرُ مضارعٌ مجزومٌ محذوف حرف المضارعةِ.

والأمرُ يُبْنَى على واحـلو مِنْ أربع: السكونُ، الفتحُ، الحذفُ: حذف حرف العلة، حذف النون.

قال اللهُ تعالى: ﴿ فَاكِرْ إِن نَعَتَ ٱلذِّكْرِينِ ﴿ ' وَكُرْ: مِنِيٌّ على السكونِ.

﴿ وَاتَّقُونِ يَسَأُولِهِ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ (٦) اتقون: مبنيٌّ على حذف النون، وأصلُهَا «اتَّقُونَنِي» النونُ التي هي علامةُ الإعرابِ محذوفةٌ. قىال: ﴿ فَاذْهَبَا بِمَائِئِنَآ ﴾ (١) اذهبا: مبنيٌّ على حذفو النونِ، والألفُ فاعلٌ.

﴿ نَفُرُكَ لَمُ ﴾ " قُولاً: مِنِيَّ على حذف الدون، والألفُ فاعلٌ. ﴿ فَإِنَّا تَنَيَّ مِنَ ٱلْبَتَدِ لَسَمَا مُثُولٍ إِنْ تَذَرْتُ ﴾ " قُولُسٍ: مبنيٌ على حذف الذون، واليا، فاعلُ.

إذن؛ الأمرُ مبنيُّ على السكونِ، أوِ الفتح، أوِ حذف ِ حرف العلةِ، أو على حذف النون.

يكول مبنيًا علمى حذف النون إذا كان بنَ الأفعال الحمسة. ويكون مبنيًا علمى حذف حرف العلة إذا كان آخرُهُ حرف علة، ويكونُ مبنيًا علمى الفتح إذا كان متصلاً به نولُ التوكيد، ويكونُ مبنًا علمى السكون فيما عدا ذلك.

#### 7.110

وفعـلُ الأمـر لـه فاعل يكون في الغالب ضميرًا مستترًا، ويكون ظاهـرًا إذا أسـند الفعل إلى آلف الاثنين، واو الجماعة... ياء المخاطبة مثل: اكتباء اكتبواء اكتبى.

<sup>(</sup>۱) الشعراء: (۱۵). (۲) طه: (٤٤).

<sup>(</sup>۳) مریم: (۲۱).

### [أسئلة]

فعلُ الأمرِ مبنيُّ على السكونِ إلا في أحوالٍ ثلاثةٍ:

الحال الأولى: إذا كان معتلُّ الآخرِ فَيُننى على حذف ِحرفِ العلةِ.

الحال الثانيةُ: إذا اتصلَ يهِ نونُ التوكيدِ يُبِّنَى على الفتح.

الحال الثالثةُ: إذا كانَ مِنَ الأفعالِ الخمسةِ يُبنى على حذف النونِ.

مثال لفعلِ أمرٍ مبنيً على الفتح "افْهَمَنُ"؛ أَغْرِبُـهُ. افْهَمَ: فعلُ أمرٍ مبنيًّ على الفتح لاتصالِهِ بنونِ التوكيلِ، والنونُ للتوكيلِ.

يُشَى على حدف النون إذا كمان من الأفعال الخمسةِ، مثالُهُ؛ «الكُشَّا» اكتبُ: قعلُ أمرٍ مبنيُّ على حذف النونِ، والأَلفُ في علُّ رفع فاعلِ.

ويسبني علمى حـذف المنـون مع الواو اافسرئوا) أغربها، اضرب: فعـلُ امـرٍ مـبنيًّ علمى حـذف الـنـونِ والـواوُ ضميرٌ متصلٌ مبنيًّ علمى السكونِ في محلٌ وفع فاعلرٍ.

"افسرِيسِيِ" أَعْرِبُها. اضْرِبَ: فعلُ أمرٍ مبنيٌّ على حذف النونِ، والياءُ عانٌ. هـات فعـلَ أمرٍ مبنيًا على حذف الألف؟ «اخشَ» فعلُ أمرٍ مبنيً على حذف الألف لماذا؟ لأنه معتلًّ بالألف.

هات فعل أسر معتلاً بالياء؟ «اقضي» أغربها. اقضي: فعل أمر صبعيًّا، وعلامةً بمنابِ حذف حرف العلبي، وهي الياءُ وفاعلُهُ مستبرًّ وجويًا تقديرُهُ أنت.

هاب معتلاً بالنواو؟ «ادغ» اغريّة. فعلَّ اصر مبنيَّ على حذف حرف العلمَّ وهي الوالَّ والضمةَ قبلُها دليلٌ عليهاً. والفاعلُ مستنرَّ وجويًا تقديرُهُ انت.

الآن عرفنًا فعلَ الأمرِ هلّ هو مبنيٌّ أو معربٌ؟ على كلام المؤلف بحزومٌ، والصحيحُ أنه مبنيٌّ. على أيّ شيء يُبنى؟ على واحدِ من

مجنوم، والصحيح النه صبتي. على اي شيء يندي على واحدٍ من أربعة أمور: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. ص: هزالمُهمّارعُ مَا كَانَ فِي أَوْلِهِ إِخْدَى الزَّوْالِيْدِ الأَرْبَعِ يَجْمُمُهُمّا

قُولُكَ: آتَيْتُ» المضارعُ له علامةٌ متصلةٌ وعلامةٌ منفصلةٌ. العلامةُ المنفصلةُ ﴿﴿»

المضارع له علامة متصلة وعلامة منفصلة. العلامة المنفصلة «لم] فكلُّ كلمةِ تقبلُ «لمَّ» فهي مضارعٌ. قال ابن مالكِ:

وفِعْـلٌ مُضَّارِعٌ يَلِي لَمْ كَيَشَمْ (١) .....

فكلُّ كلمةِ تقبلُ "لمَّ" فهي فعلَّ مضارعٌ. إذا قُلْنا: "يقومُ" تقبَلُ "لــهُ" «لــهُ يَقَمْ"، "قامُّ" لا يقبلُ فليس مضارعًا.

وهناك علامةً متصلةً، يقولُ المؤلفُ فيها: «ما كانَّ في أولِهِ إحدى الـزواندِ». انتبة لكمةِ «إحدى الزواندِ الأربعِ يجمَعُها قولُكَ أَنْبُتُ» من «الاتنِ».

إذن؛ هـذه الـزوائدُ الأربعُ إذا كانتْ في كلمةِ فهي فعلٌ مضارعٌ، هذا كلام المؤلف ونمثل: له بالآتي:

«اقومُ» مضارعُ؟ في اوّلِها الهمزةُ. «نقومُ» مضارعٌ؟ نعمُ. ما الذي في اوّلِها مِن الحروف النوواند؟ النونُ. «يقُومُ» مضارعٌ ما الذي في اولها؟ البادُ. «تقومُ» مضارعٌ. والذي في اولها؟ التادُ.

«تعِيب» في اوليها تناة لكنها ليست بزاندة، هي اصليةً والهولفُ يقـوك: «إحـدى الزواند؛، أما «تعِبّ» فالناءُ أصليةً؛ لألكَ تقولُ: وَزْنُ «تعِبّ» «قَهِلَ».

"فيبسن" أولُهما يماةً لكنّها أصليةً، والمؤلف يقولُ: الإحدى الزوائد الأربعــة، «أيسّ» هذه همزةً أصليةً والمؤلفُ يقولُ: "زائدةً". انحَسَّ» لا نقولُ مضارعًا؛ لأنّ النونُ أصليةً، والمؤلفُ يقولُ: "إحدى الزوائدِ".

قَـدْ يقولُ قائلٌ: ما قولون في «أَكْرَمَ»؟ فعلٌ ماضي والهمزةُ زائدةً؛ لأنها مِنْ «كُرُمَ». على كـلُّ حـال الفسارعُ ما كانْ في أوَّلِه إحدى الزوائد الأربعة يُعِمِّها قولُكُ: «انبتُّ» وعرفُم الأمثلةُ، وله علامةً منفصلةٌ وهي: «لمَّ» و«السينُ» و«سوف». فإذا وجدتُّ كلميةً مبتدئةً بلمُّ فهي مضارعً، مبتدةً بالسين فهي مضارعً، مبتدئةً بسوف فهي مضارعً،

وهناك علامات أخرى لم يذكرها المؤلف فلا نذكرها هنا اختصارًا.

قال: "وَهُوْ مَرْفُوعٌ آبِدًا! النّبة حتى لا يَعْفِرُ لسائلنَّ مَدُوفَعٌ آبِدًا! كلُّ مضارع مرفوعٌ. ولكنْ علاماتُ الرفع إمَّا لفظاً، وإمَّا تقديرًا، وإمَّا بالحسرقة، وإمَّا بالحرف. فالمضارغُ مرفوعٌ أبنًا وعلاماتُ الرفع سَبَقَتْ؛ لأنّ هذا الكتابُ سِيقٌ بعضُهُ على بعض.

افيضربُ ا آخرُهُ صحيحٌ، ولم يتصلُ بآخرِهِ شيءٌ، فيرفعُ بالضمةِ الظاهرة. ا يخشى! لم يتصلُ بآخـرِو شـيءٌ لكـنَّهُ معتلُّ فيرفعُ بماذا؟ بضمةٍ مقدرة.

«يفعلان» اتصلل به الفأ اثين فلا يرفعُ بالضمة، يرفعُ بشوت النون، والألفُ فاعلُ في «يفعلان»، والواوُ فاعلُ في «يفعلون»، والباءُ فاعرُ في «تفعلين».

وقــول المؤلــفـــ: هـــو «مـــرفـرغ ابــنَا» فناهـــرُ كلامِهـ اللهُ حتى المبنيّ مرفوعٌ، ولكن ليسّ بصحيح. يعني: ليسّ على المشهورِ عند الشحويين. فيُستشي مِنْ قراينا: «وهو مرفوغ ابدًا» مسالتان:

فيستننى من فولمنا: "فوهم مرفوع ابداً فمسانتان: إذا اتصل يو نسول التوكيبو، أوْ نولُ النسوة. فإذا اتصل به نولُ التوكيبو صار مبنيًا على الفتح، وإذا اتصل به نولُ النسوة صارَ مبنيًا

على السكون. قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَالَقَتُ يُتَرَبِّسُونَ ﴾ (\*) ويتربُّصن: مضاوعٌ

لماذا لم يُوفَعُ؟ لأنه الصلت يو نونُ النسوة. ﴿وَلَا يَمِلُ لَمَنَ إِنَ يَكُمُنُونَ ﴾ (\*\* ايكُمُمُنَّة: اتصلت بـه ايضاً نونُ

النسوةِ؟ وَلَهٰذَا لَمْ يُنْصَبُ بالفَتَحَةِ. وإذا اتصلت يـه نـونُ التوكيدِ يُبنى على الفتح سواءٌ كانتُ نونُ

وإذا الصنت يبر سول التوقيدي يبني على الفتح سواء كات لول التوكيد شديدةً أوْ خفيفةً. اشديدة اليعني: مشددةً. خفيفةً: مخففةً.

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) اليقرة: (٢٢٨).

قال الله تعملل: ﴿ لِلسُّجَنَّ وَلِيكُونَا يَنَّ الصَّدِينَ ﴾ " همله الاية اجتمعت فيها نـونُ التوكيدِ الخفيفةِ والشديدةِ، اليُسْجَنُنُ الثقيلةُ، وليكونُنُ خفيفةً.

﴿ كُلَّا لَيُنْبَدَّنَّ فِي ٱلْمُعُلِّمَةِ ﴾،(") الثقيلةُ.

لوْ قلتَ: «ليقومَنْ زيدٌ» خفيفةٌ والفعلُ مبنيٌّ على الفتحِ.

«ليضربنُّ زيدٌ» ثقيلةٌ وهي مبنيةٌ على الفتح.

﴿ إِلَّا أَن يَتَعُونَ ﴾ (<sup>(٢)</sup> نــونُ نســوةٍ؛ ولهــذا بُــني الفعــلُ علــى السكونِ.

# فائدةٌ

إذا بُـــبيئ المضـــارع بالــياء يكـــونُ للغائـــبي، وفاعلُــهُ مستترٌ جوازاً تقديرُهُ «هــو».

وإذا بـدئ بالألـف يكـون للمتكلم وفاعلهِ ضمير مستتر وجوبًا تقديرهُ «أنا».

إذا بُدئ بالتاء فهو للمخاطب وفاعله مسترّ وجوبًا تقديرُه النتّ.

<sup>(</sup>۱) پرسف: (۳۲).

<sup>(</sup>٢) المرة: (٤).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (٢٣٧).

وقــد يكون للغائبة المؤنثة فيكون فاعله مستترًا جوازاً تقديره «هميّ». هذا ما لم يتصلُّ بو الفُّ اثنين، أو واوُ جماعةٍ، أو ياء خاطبة فيكونُ بارزاً.

إذا بـدئ بالـنون مـثالُه: «نذهبُ» يكون للمتكلّمين، أو للمتكلم المعظم نفسَهُ. وفاعلُهُ ضميرٌ مسترٌّ وجوبًا تقديرُهُ «نحنُ» أو «انا».

إذن؛ كـلُّ مــا كان تقديرُهُ «أنا»، أوْ «أنت»، أو «نحنُ» فهو مستترَّ وجوبًا، وما كان تقديرُهُ «هـو»، أو «هـي» فهو مستترَّ جوازاً.

# [أسئلة]

أَعْرِبُ: النهرقُدُ": فعـلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ، وفاعلُهُ مستترٌ وجوبًا تقديرُهُ انحنُّ».

«آخَــَـَـُـُهُ فعــلِّ ماضٍ. لماذا وهي مُبْدُوءَةٌ بالهَمزةِ؟ لأنَّ الهمزةَ ههنا أصليةٌ مِنْ بنيةِ الكلمةِ.

أَعـرِبُها: أخذ: فعلٌ ماض مبنيٌّ على الفتح، وفاعلُهُ مستترٌّ جوازاً تقديرُهُ «هو». لماذا قُلْنا إنهُ جوازاً؟ لأنَّ تقديرُهُ «هو».

النَّبَعُ المَاءُ" النَّبِعِ": فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفَتحِ. المَاءُ: فاعلٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة.

ب سسم المصادرو. «يَبِسَ القُمرَ» يَبِسَ: فعلٌ مـاضٍ مبيٌّ على الفتح. الثمرُ فاعلٌ مرفوعٌ علامةُ رفوهِ الضمةُ الظاهرةُ.

الْمَاكُلُ الحَبْرَ» نَاكُلُ: فعلٌ مضارعٌ. وما الدليلُ؟ أُولُها نونٌ زائدةٌ. فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ. والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا تقديرُهُ انحنُّه. الخبزَ: مفعولٌ يهِ منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةِ.

السرى؛ فعملٌ مضمارعٌ بضمةٍ مقدرةٍ على آخرهِ مَنْعَ مِنْ ظهورها

التعذُّرُ. الفاعلُ ضميرُ مستترٌ وجوبًا تقديرُهُ انحنُ». قَالَ المؤلِّفُ: "يجمعُها قولُكَ أَنَيْتُ" إذا كَانَ مبدوءاً بالهمزةِ

فتقديرُ الفاعـل فـيه «أنــا» وهو مستترٌّ وجوبًا. إذا كان مبدوءاً بالنون فتقديـرُ الفاعـلَ فـيه «نحـنُ» وهو أيضاً مستترٌّ وجوبًا. إذا كانّ مبدوءاً بالسياءِ فتقديـرُهُ ﴿هُوا وَهُو مُسْتَرِّ جُوازاً. إذا كان مبدوءاً بالتاء تقديرُهُ

اأنت؛ وهو مستترٌ وجوبًا.

قَالَ المؤلفُ: ﴿وهو مرفوعٌ أبدًا الحتى يدخلَ عليه ناصبٌ أو جازمٌ أخَدْنَاها. ولم يَقُل المؤلفُ: أوْ رافعٌ لماذا؟ لأنه الأصلُ \_ ولم يقُل الخافضُ؟

لأن الحفضَ لا يَدخُلُ على الأفعالِ. إذن؛ كلامُ المؤلفِ مُحْكَمٌّ.

ص: «حَتَّى يَمَاخُلُ عَلَيْهِ نَاصِبُ أَنْ جَارِمَ فَاللَّوَاصِبُ عَشَرَةً، وَهِيَ: أَنَّهُ وَلَـنَّهُ وَإِدْنُ، وَكَنَّى، وَلاَمُ الْجُحُـوهِ، وَحَثَّى، وَالْجَـوَابُ بِالْفَاءِ، وَالْوَارُ، وَأَنَّهُ

ش: قبال المؤلف: حتى يدخل عليه ناصب أو جازم ولم يقل: أو رافع؛ لأنبه الأصبل ولم يقبل: أو خنافض؛ لأن الخفيض لا يبدخل الأفعال.

يقــولُّ المؤلـفُّ: فالنواصبَ عشــرةً» فما الدليلُ على انحصارِها بعشــرةٌ؟ التنبعُ والاستقراءُ، فعلماءُ اللغةِ تتبعوا كلامُ العربِ فوجدُوا إنّ الذي ينصبُ الفعلُ المضارعَ عشرةُ أشياءً فقطُ.

[اولها]: «أنَّ منكل: أنْ تقول: «أحيبُ أنْ تُفَهَّمَ» في هذه الجَملة فسلان مضارعان: الأول: «أحبُّ»، والثاني: «نفهمَ» لكنهما مختلفان. الأول سرفوع والثاني منصوب؛ لأنَّ الأول ثم يمدخلُ عليه ناصبُ، والثاني دَخَلُ عليه ناصبُ، ولهذا لو قُلت: «أحيبُ أنْ تَفْهَمُ» قُلْنا: هذا خطأً، لألك تصبت ما لم يدخلُ عليه الناصبُ ورفعت ما دخلُ عليه الناصبُ، إذن الصوبُ «أحيّ أنْ تَفْهَمُ».

كيفَ أُعْرِبُها؟ نقولُ: «أنْ»: مصدريةٌ تنصِبُ الفعلَ المضارعَ.

تفهــمَ: فعــلٌ مضارعٌ منصوبٌ بــ«انَ» وعلامةُ نصبِهِ فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرهِ، والفاعلُ مستترٌ وجوبًا تقديرُهُ «انت».

لماذا قُلْمنا: إنها حرف مصدر؟ يقول العلماءُ: لأنها تُسْبَكُ هي وما بعدها بمصدر، فقولُك: «احبُّ أن نفهم» إذا حولتها إلى مصدر

وما بعدها بمصادر، فقولك: «احبّ ان تفهم» إدا حولتها إلى مصدر صارت: «أحِبُّ فَهَمُنُكَ»، وهذا سيئينا «انْ» مصدرية. «أحِبُّ أنْ أرَاكُ مَسْرُورًا» أحـبُّ: فعلُّ مضارعٌ موفوعٌ بالضمةٍ

أنَّ: مصــدريَّةً. أزَّى: فعلَّ مضَّارِعٌ منصوبٌ بــ«انْ» وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ مقدرةٌ على الألف, مُنّع من ظهورِها التعذرُ.

«أحيبُ أنْ أرْسِيَّ) احتبُ: فعلَّ مضارعٌ بالضمةِ الظاهرةِ لتجردِهِ من ناصب وار جازم، انَّ: مصدريةً. ارمِيُّ: فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بانُ وعلامةُ نصيرِ فتحةً ظاهرةً في آخرو.

. فلمو قال قائلً: لماذا نصبتَهُ باَلفتحة وآخرُهُ حرفُ علَّةٍ؟ فالجواب: لأنَّ الفتحةُ تظهرُ على الساء.

 أحِب أنْ أَخْرُوا احب. فعل مضارع بالضمة الظاهرة لتجرده من ناصب أو جازم، وفاعله مستتر وجوبًا تقديره «انا».

ن ناصب أو جازم، وفاعلُهُ مستنرٌ وجوبًا تقديرُهُ «أنا». أنْ: حـرفُ مصـدر ينصِبُ الفعلَ المضارعَ. أغزُوَ: فعلٌ مضارعٌ

منصوبٌ بـــــاأنْ» وعلامةُ نصبهِ فتحةٌ ظاهرةً في آخرِهِ.

فلمو قَـالَ قائلٌ: لماذا نصبتُهُ وآخرُهُ معتلٌ؟ فالجواب: لأنَّ الفتحةَ تظهّرُ على الواو.

إذنْ؛ «لنْ» صارَ لها ثلاثةُ أَمُورٍ: حرفُ نفي ونصب واستقبالٍ.

حـرف نفي؛ لألها نفت الفعل. ونصيبوا لألها نصبتُه. واستقبال؛ لأنها حَـرُّلتـر المُصارعَ الـذي للحال إلى مستقبل. يعني: في المستقبل. وفذا نقولُ في إعراب والنَّ عـرف نفي ونصيبو واستقبال.

فياذا فُلْمَتُ: ﴿فَنَ أَقُومُۥ لَنْ: حَرفُ نَفي ونصبِهِ واستقبال. أقومَ: فعلُّ مضبارعٌ منصبوبٌ بـ«لـنْ» وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرِه وفاعلُهُ مسترَّرُ وجوبًا تقديرُهُ «انا».

قىال الله تعالى: ﴿ وَلَى بَعَمَكُمْ الْوَمْ إِدْ طَلَمْتُمْ الْأَمْ وَ الْمَدَابِ شَنْمَكُونُ ﴾. (أ) يفقكُمُ: لماذا تُصِبَ؟ للدُّخُولِ النَّاءِ. وقـال الله تعـالي في الحديثِ القدسيِّ: «يا عبادي إنكُمْ لنُ تبلغُوا ضُرِّي، (١) «لن تبلغُوا» بما تُصِبَ؟ نصبَ بحذفِ النون؛ لأنَّ «تبلغُوا» من الأفعال الخمسةِ أصلُها: «تبلغونَ»، لكن لما دخَلَ عليها «لن» حُٰذِفَتِ النونُ فصارتُ «لن تبلغوا».

إذا قلتَ: «لن نتكلمَ» لنَّ: حرفُ نفي ونصب واستقبال، نتكلمَ: فعـلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـــ\*لنَّـ، وعلامةُ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا تقديرُهُ المحنُ٩.

هـلُ «لسُّ» تفيد: النفي دائمًا أي على سبيل التأبيد أو تنفي نفياً يمكن أن يشبت ؟ الجواب: إذا نفتُ لا تنفي دائمًا، ولهذا بَطُلَ استدلالُ أهـل التعطيل بقـولهِ تعـالي: ﴿ لَن تَرَانِهِ ﴾(\*) على انتفاءِ رُؤيـةِ اللهِ في الآخـرةِ، فــ«لَـنْ» ليست للنفي المؤبِّدِ، ودليلُ ذلك أنَّ الله قسال في أهسل السنار: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًّا بِمَا فَذَمَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾. ٣) وقالَ عَنْهم وهم في النار: ﴿ يَمَنِيكُ لِنْسِ نَيْنَا رَبُّكُ ﴾،(4) ومعنى: «ليقض»: لُيمتـنا، إذن؛ تمـنُّوهُ ودعَـوا بِـهِ، واللهُ تعـالي قال: ﴿ وَلَن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٩٤. (٢) الأعراف: (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (٩٥). (٤) ال خرف: (٧٧).

يَتَمَنَّوُهُ ﴾ إذن؛ دلُّتِ الآيتانِ علَى أنَّ النَّ! لا تَقَنَّضِي التأبيدَ، وعلى هذا قولُ ابن مالك:

من رأى النفي بلُنْ مُؤبَّدا فَقَوْلُهُ ارْدُدْ وَسِواهُ فَاغْضُدَا

[الثالث]: ﴿إِذَنَّ مِن النواصِبِ لَكُنَّ بِثَلَاثَةِ شُرُوطَ:

الأول: أن تكونَ في أولِ الجملةِ.

الثاني: أنْ تكونَ متصلةً بالفعلِ بحيثُ لا يفصلُ بينها وبين الفعل فاصلٌ، إلا أن يُفْصَلَ بيئُهُ وبينَها باليمين.

الثالث: أنَّ يكونَ الفعلُ بعدها مستقبلًا.

وعلى هذا يقولُ ابنُ مالك:

وَتَصَــبُوا يِــاإِذِنِ المُسْــتَقُبُلاَ إِنْ صُـدَّرَتْ وَالْفِعْـلُ بَهْـدُ مُوْصلاً أَوْ قَـــبُهُ الْــَــيَنِينَ.....(''

مثالُ ذلك: قــال رجـلُّ لَـكَ: ﴿ســازُورُكَ غــدُاۗ. قُلــتَ: ﴿إِذَنْ أَكُرِمَكَ، انظر الشروط:

أولاً: هي في صدرِ الكلامِ.

ثَانيًا: الفعلُ بعدها مستقبلٌ متى يكونُ الإكرامُ؟ غذًا إذا زارَكَ.

ثالثاً: هي متصلةٌ بالفعل.

قالَ لك قائلٌ: «سأزوركُ غدًا».

فقلت: «إني إذا كرمِك» هذا خطأ، بل أقول: «إني إذا كرمُك» لماذا؟ الأنها ليست مصدرةً، لأنها جاءت في أثناء الجملة، إولُ الجملة هي «إني».

قلت: وإنْ زُرُتُنِي إِذِنْ أَخْرِبُكِ هِذَا خَطَّاهِ لَانِهَا لِيسَتْ مُصَدَّرَةً. إذن؛ ماذا تقولُ؟ الجواب: وإنْ زرتبي إذنْ أكرمُك، لاَنها لِيستْ أول الجملة.

لَّـو قـالَ: •سازورُك غدًا». فقلت: ﴿إِذَلْ ـ وَاللَّهِ ـ أَكُومُكَ\* صحيحٌ\* لأنَّ الفصلَ هنا باليمينِ، وإذا كانَّ الفصلُ باليمينِ، فإنه لا يمنعُ النصبَ.

إذا قبال لمبكّ قائدلُ: «أنا مشتاقُ إليك أحبُّ أنْ أزورُكُّ، فقلت: «إذنِ الآن أكسرمَك» خطا؛ لأنَّ الفعلُ غيرُ مستقبلٍ، والصحيحُ: «أكبرُمُك»؛ لأنَّ الفعلُ الآن غيرُ مستقبلٍ، وهي لا تُنْصِبُ إلا إذا كانَّ الفعاُر مستقبلًا.

#### كيف إعرابُها؟

إذا قلتَ: ﴿إِذَنَّ أَكْرِمَكَ ۚ إِذَنَّ: حرفُ جوابٍ ونصبٍ؛ لأنَّها تدلُّ

على الجواب، وتنصبُ الفعلَ المضارعُ.

[الـرابع]: «كُـيُّ» أيضاً تنصبُ الفصلُ الفصارع. فياذا قلتُ لشخصُ: «لماذا جِنُت؟» فقال: «كَيُّ أقرأً» نقرل: كَيُّ: حرفُ نصبِ ينصبُ الفُعل المُضارع. أقرأ: فعلُ مضارع منصوبٌ به كَيُّ».

همذا الذي ذهب إليه المؤلف همو الصحيح. أن «كي» تصيبُ بنفسهاه أشا البصريون فيقولون: «كي» لا تنصبُ بنفسهاه لأنها حرفُ جرّ. فد كي» نقولُ فيها: حرفُ تعليلِ، والفعلُ بعدها منصوبُ بدان». أي: كُنَّ أَنْ.

ولكنِ الصحيحُ ما دَّهَبَ إليه المؤلفُ.

الطَّفَاصِلُ: يقولُ: ولامُ كُونُّة، وهي التي تفيدُ التعليل غالبًا وهي النبي تفيدُ التعليل غالبًا وهي النبي يعدى كُونُ مثال: أن يقولُ لك قائلُ: فالذا جدتَّ فقولُ: وجدتُ لأقرأَه أي كُونُ أَن المال المنظم الأم التعليل، والمؤلف يسميها «لامُ كُونُ» لماذا الأمُ وقلتَ: وكُونُ كَمَا اللهُ وقلتَ: وكُونُ المنظمة، وهذه نقولُ فيها كما قُلنًا فيما سَبَقَ أَنْ اللام هي الناصبُّ والن المواصبُ والنَّ على والتقديرُ: «لأنْ أقرأَه.

ولكن قاعدتُننا في بناب المنحو التي يُنْبِغي أن تُسيرُ عليها أنه إذا اختلف المنحويون في مسالة سلكُنًا الأسهل من القولين؛ لأننا إذا الحدانا بالمرخص في بناب الإغراب فهمذا جائزٌ، وليس هذا من باب الأمور التكليفية التي لا يجوز فيها تنبع الرخص. وَالْخُلْفُ إِنْ كَانَ فَخُدُ يِالْأَسْهَلِ فِي النَّحْوِ لاَ فِي غَيْرِهِ فِي الْأَفْضَلِ

[السادسُ]: «لامُ الجُحُودِ»: الجحودُ: يعني: النفيَ. يعني: اللامَ الـتى تأتــي بعدما يفيدُ النفيَ لكن في اكانَّ؛ ومشتقاتِها، يعني: هي التي تأتي بعد كون منفيِّ. ما معنى «كون منفي ؟؟ يعني: تأتي بعد «ما كانَ، أو ﴿ لَمْ يَكُنُّ ۗ، أَوْ ﴿ غَيْرُ كَاتُنِّ ۗ ، أَو مَا أَشَبَهَ ذَلَكَ. هَذَه تُسمَّى لَامَ الجحود يعني: لامَ النفي لمقارنتِها له.

ونحنُ كمبتدئين نقولُ: ما جاءَتْ بعد "لم يكنْ"، أو "ما كانَ".

مثالُها قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِلْكَذِّيُّهُمْ ﴾.(١) ﴿ لَمُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾،(٢) اللامُ هُمنا لا يمكنُ أنْ تكونَ لامَ كي. إذنُه مَاذا نسميّها؟ لامَ الجُحودِ؛ لأنَّها التي تأتي بعَّدَ النفي، بعدَ اللم يكنُّ»، أو «ما كانَّه.

نقول في إعراب ﴿ وَمَا كَانَ أَنَّهُ لِلْمُدِّنَّهُمْ ﴾ ما: نافيةٌ. كانَّ: فعلٌ ماضٍ ترفعُ الاسمَ وتنصبُ الحبرَ. اللهُ: لفظُ

(١) الانقال: (٣٣).

(۲) النساء: (۱٦۸).

الجلالة اسمُنهُ. ليعذيُهم: العلامُ: لامُ الجحودِ، وهي تنصبُ الفعلُ المُضارعُ. يعذبُ: فعلُ مضارعٌ منصوبٌ بلام الجحودِ، وعلامةُ نصبِهِ فتحةً ظاهرةً في آخرِهِ.

[السابع]: «حتَّى»: تنصبُ الفعلَ المضارعَ.

ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿ قَالُوا لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَنكِهِنِينَ حَنَّى يَرْجِعَ لِلِّنَا مُوسَىٰ ﴾ (١

ف البرجع؟ هنا منصوبٌ بداخش، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هـ و الصـحيح؛ الآنه اسهل، والبصريون يقولون: منصوبةٌ بدان، بَعدَ احش، 4 لأنهم يقولون: «حش، حرف جرً.

وعلسى هـذا نقولُ في قولِهِ تعالى: ﴿ خَفَّ يَرْجِعَ إِنَّا مُرْجَعُ: هُو خَشِي: حـرفُ غايبة ونصـب.، ينصبُ الفعـل المُصارعُ، يُرْجِعُ: فعلُّ مضارعٌ منصوبٌ بـــاحشُ، وعلامةُ نصبِهِ فتحةً ظاهرةً في آخرو.

وحتى إذا دخلت على الاسم صارت حرف جر مثاله قوله تعالى: ( سلام هي حتى مطلع الفجر )

[الـثامن والتاسع]: ١٩لجـوابُ بالفـاءِ والواو، نحن نؤخر الكلام عليهما؛ لأنه يحتاج إلى بسط.

<sup>(</sup>١) طه: (٩١).

بمعنى: ﴿ إِلاَّ ال

[العاشر]: «أوُ": تنصبُ الفعلَ المضارع، وهي تأتي بمعني: "إِلاَّ"، وبمعنى: "إلى". فإنْ كانتُ غايةً لما قبلَها فهي بمعنى: "إلى" مثلُ:

الْأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تَقْضِيَنِي دَيْنِي». هذه على تقديرِ «إلى أنْ تقضيَنِي دَيْنِي». مثالُها بمعند. «إلاَّه «الْأَقْتُلَنَّ الكافِرَ أَوْ يُسْلِمَه، هنا لا يمكِنُ أَنْ نجعـلَ ﴿أَوْ\* بمعنى: ﴿إِلَى \*؛ لأن القــتلَ لا يمتدُّ إِلَى أَن يُسْلِمَ. لكنُّ نجعلُ الوَّا بمعنى: اللَّا أن يُسْلِمَه، وعلى كلِّ فالوَّاتنصبُ الفعلَ المضارعَ،

وهي تأتي على وجهين: الأولُ: أنْ تكونَ بمعنى: إلى. والثاني: أنَّ تكونَ بمعنى: إلاًّ.

فإن كانَ ما بعدَها غايـةً لما قبلَها فهي بمعنى: "إلى". وإلا فهي

## [أسئلة]

النواصب عشرةٌ: «أنَّ مثالُها: «أحِبُّ أنْ تكتبَ أحبُّ: فعلُّ مضارعٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ على آخرهِ. أن: أداةُ

نصب ومصدر.

تكتب: فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بأن وعلامةُ نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرهِ. فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ الن» وعلامةُ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ على

\*إذنْ\* مـثالُها: قـال: إذا ذاكرتُ دُروسيي نجحتُ، فقالَ له زميلُهُ: إذنَّ تفرحَ.

«إذنَّ» ما هي شروطُها؟

الشرطُ الأولُ: أنْ تكونَ مصدريةً.

الثاني: أنْ لا يكونَ بينها وبين الفعل المضارع شيءٌ إلا القسمَ. الـثالثُ: أنْ يكـونَ الفعلُ بعدها مستقبلاً. مثالُها: ﴿إِذَنَّ أَكْرِمَكُ،

إذنَّ: حرفُ نصبٍ وجوابٍ. أكرمَ: فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بإذنَّ وعلامةً نصبه الفتحة الظاهرة.

هـل تنصب الفعلَ إذا قلتَ: "إنِّي إدَّنْ أكرمَك"؟ خطأً؛ لأنها لم تأتِ في أوّل الكلام. والصوابُ: "إني إذنْ أكرمُك".

إذا قلت: "إذن زُرْتَنِي \_ أكرمَك، خطأٌ. لماذا؟ للفاصل.

«إذنَّ أكرمَك الآنَّ» هلَّ هذا صحيحٌ؟ غيرُ صحيح كَم الشروطُ؟

هي تامَّةٌ؟ غيرُ تامَّةٍ. ما الناقصُ؟ ليستُ في الاستقبال. صَحَّح العبارةَ: اإذنَّ أكرمُك الآنَّ». «كي" مثالها: «اسلمت كي أذخل الجنة» اسلمت: فعل ماض.
كي: تعليلة. أذخل: فعل مضارع متصوب بالحرف الناصب «كي»
وعلامة نصو الفتحة في آخرو.

اللهُ كُمَيُّا مثالُها! وجنّتُ المسجد لأدرسُ الأدرسُ: اللامُ حرفُ نصب وتعليلِ أدرسُ: فعل مضارعُ منصوبٌ بلامٍ كمي وعلامةُ نصبه

للفتحةُ الظاهرةُ على آخرِهِ. الفتحةُ الظاهرةُ على آخرِهِ. الاكمُ الجحودِه ما هي؟ تأتي بَعدَ «ما كان»، أو «لم يكن».

ما معنى المجعود هنا: النفيّ. ﴿ قَمْ تَاكَنَّ آلَةٌ لِيَنَدُ ﴾ ``ا اللامُ لامُ المجحود. يُمنذُ: فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بـاللام وعلامة نصيو الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو.

العناهره عنى احرو. \* حُشّى؛ متألُها: ﴿ خَنَّ بَرَيَحَ إِلَيَّا مُوبَنَ ﴾،'' حتى: حرفُ غايةً ونصبو. يرجخ: فعلَّ مضارعً منصوبٌ بحتى وعلامةً نصيهِ الفتحةُ.

(١) آل عمران: (١٧٩).

# [الجوابُ بالضاءِ والواوُ ]

ص: «والجوابُ بالفاءِ والواوُُّ.

ش: أي: ينصب الجنواب إذا اقترن بالفاء أو بالواو. الفاءُ يعني: فاءَ السَبَيَّةِ، والواوُ يعني: واوَ المعيّةِ.

هــذان الحــرفان إذا كانا جوابًا لواحدٍ مِنْ أمورٍ تسعةٍ تُصبَ بهما الفعلُ. يجمعُ هذه الأمورَ التَّسعَةَ قولُهُ:

مُرْ وَادْعُ وَالَّهَ وَسَلْ وَأَعْرِضْ لِحَضَّهِمُ ۖ تَمَنَّ وَارْجُ كَـٰ لَـٰاكَ النَّهْيُ قَدْ كَمَلا

«شُرَّ» يعني: إذا وَقَعَتِ الفَاءُ والواوُ في جوابِ الأَمرِ فإنَّ الفعلَ صَبُّ بِهِما.

منتأله: «أسليلم فتندخل الجننة» السليمة: فعنل أمر، والفاء للسبيبة يعني: فيسبب إستلامك، تندخل: فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بفاء السببية وعلامةً نصود فتحةً ظاهرةً في آخرو.

الذُوَّا يعني: المدعاء وهمو موجه لله فَظْق فتقول: (رب وَقَفَني فاعمالَ صاخًا، المدعا، في اوقضي، والشاء في العمالَ المسببة. اعمال: فعال مضارعٌ منصوبٌ بفاء السببية، وعلامةٌ نصبو الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو.

شرح الأجرومية

قال الشاعر:

رَبُّ وَقُفْنِ مِي فَلَا أَعْدِلِلَ عَدِنْ مَسَنَنِ السَّاعِينَ فِي خَيْرٍ مَنَنْ (١)

(وَالَــة) يعـني النهـي. (لا تُسْـرَحُ في الــدُرْسِ فيفوتكَ) هذه بعدَ
 لنه... وفي القاآن: ﴿ وَلا تَطْفُوا لِمِهِ فَيُحلَّ عَلَيْكُمْ عَشَدَى ﴾ (١٠)

النهي. وفي القرآن: ﴿ وَلَا تَطْغَزَا فِيهِ فَيَجِلَّ عَلَيْكُمْ عَشَيِقٌ ﴾.(") واسلأ، بمعنى: السال يعنى: الاستفهام. فإذا وقعت فاءُ السببية

جوابًا لاستفهام؛ وَجَبَ نصبُ الْفعلِ المضارعِ بها فتقولُ: «هَلِ اعْتَلَدَرُ إليكَ زيدٌ فتعذرُهُ؟».

قسال الله تعمالى: ﴿ لَهُمَ لَكَا بِن شُمُمَّةً وَيُشَمِّعُوا لَمَا ﴾ "" الفساءُ: واقعةً في جواب الاستفهام؛ ولهذا نصّبت الفعل، بماذا نصبتُ؟ بمدفق النون؛ لأنه مِنْ الأفعال الحمسةِ.

"واغرض لمخصّهم" اغرض يعني: العرض. لحصّهم يعني: الحث فعندنا اغرَض؟، وعندنا حتَّ مثال: «العرضي» ال تقول لشخصر: «الا تشولُ عندي فاكرضك» لأنها وقعت جوابًا للعرض. «هلاً أثبّت ولذلك فيستقيمً». ويستقيمً» جوابً لهادً.

(١) هــذا الشــاهد من الأبــيات الــي لا يعرف قاتلها، وقد استشهد به ابن هشام في «شرح قطر السندي» واشــر شــلـور الدهــــ» وابن عقبل في «شرح الآلفية» انظر: تحقيق الشيخ عمي الدين عبداخميد على شرح افطر النديء مـــ(٧٧).

(٢) طه: (٨١). (٣) الأعراف: (٥٣). والفرق بين التحضيض والعرض أن التحضيض طلبّ بحثُ وَإِزْعَاجٍ، والعرضُ طلبّ برفق ولين؛ وضلًا يعرضُ عليك عرضاً فيقولُ: «الا تتفضلُ عندنا فنكرمُك» أما هذا فيقولُ: «هلاً أدّبت ولذك فيستقيمٌ فينهما فرق. التحضيضُ حثُّ بقوةٍ بعكس العرضِ.

اتمنَّا: يعني: التمنيّ.

«وارج»: يعني: الرجاءَ.

التمنّي طلبُ ما يتعذَّرُ أو يتعسَّرُ الحصولُ عليه.

1.531 . 115

الألَّـيْتَ الشَّبَابَ يَعُردُ يَرِوْمًا فَأَخْرِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيْبُ(')

هذا مستحيلٌ، فهو تمن.

وقىال الفقيرُ المعدةُ: «لَيْتَ لِي سَالاً فَاتَصَدُّقَ صَنهُ هَذَا متعسَّرٌ، وليس متعلَّرُا؛ لأنه كم من فقيرٍ صار غنيًا، لكن الشيخُ لا يصيرُ شابًا.

و «ارجُه: الرجاءُ طلبُ ما يقرُبُ حصولُهُ. تقولُ: «لعلَّ السَّلَعَ

<sup>(</sup>١) البيت لأبي العتاهية في ديوانه (٢٣).

تكثرُ في البلدِ فاشتريَ منها»، جاءً في أولِ النهارِ في أولِ السُّوقِ فوجدَ الناسَ لم يَجْلِئُوا فقال: «لعلَّ»، هذا رجاءٌ.

الأصل أن يكون التعبيرُ عن التعلي بـ المبته و عن الترجي بـ العللُ هـذا الأصلُ لكن قد يكون العكسُ. قد تأتي العلَ في امر متنجلِ عال فرعونُ ﴿ يَشِتَنُ آبَ فِي سَرِّهُ لَتُنَ أَنَكُ آلَكُ أَلَاكُ الْأَسْمَاتُ الْإِلَّا النَّبُ النَّسَوْنِ الْمُلْقِ لِلَّ إِلَّهِ مُوسَى ﴾ العالم العلى العلى الله على العالم الله على الله على الم غرَّةُ لأنه مستجلِ. لكنه تحقى بالعالى.

وقال الشاعرُ، وهو يخاطِبُ الحمامَ:

بَكَيْتُ عَلَى سِرْسِ الْقَطَّا إِذْ مَرَرْن بِي فَقُلْسَتُ وَوَبُلِسِي بِالْسُبِكَاءِ جَدِيسِرُ أَسِسِرْبَ الْقَطَّ هَسِلُ مَسْنُ يُعِسِيرُ لَعَلِّي إِلَى مَنْ قَدْ هَوِيثُ أَطِيرُ<sup>(١١)</sup>

ولعلُّ هنا تمنُّ؛ لأنه مستحيل.

المهــةُ الذّ نقــل: الفــرق بـين الـتعنبي والترجــي، إذا كان التعلُّق بامر مستحيلٍ أو متعلم فهذا تمنّ إذا كان بامر قريب فهذا ترحٍّ. ولكن الأصلُّ إن الحرفَ الموضوعُ للترجي هو «لعل» وللتمهي «ليت»، وقد يُمتّكسُّ.

<sup>(</sup>۱) غافر: (۳۱، ۳۷).

 <sup>(</sup>٣) تُسِب هذان البيتان للأحنف بن قيس، انظر تحقيق الشيخ عيي الدين عبدالحميد على «شرح الألفية» لابن عقيل (١٩٤٨).

آخرُ شيءٍ في البيت: «كذاك النفيُ»، يعني: إذا وقعت الفاءُ جوابًا للنفي فإنّها تُنْصِبُ الفعلَ المضارعَ.

قـــال الله تعـــالى في القــــرآن الكحــريم: ﴿ وَالْمَبِيَّ كَشُوا لَهُمْ ثَالَ حَهَنَّرَ لَا يُشْفَىٰ فَلِتَهِمْ فَيَتَمِيرًا ﴾ (<sup>()</sup> «عوتــوا» جـــوابُّ للنغي وُلُمبيّبتْ بحذفو النون.

إذنًا؛ فــاءُ السببيةِ وواوُ المعـيةِ إذا وقعــتا جــوابًا لواحدٍ من أمورٍ تسعةِ مجموعةٍ في قول الشاعر:

مُرْ وَافْعُ وَاللَّهِ وَسَلَلْ وَأَعْرِضَ لِحَصَّهِمُ مَ تَمَنَّ وَارْجُ كَـٰتَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلا

فإنها تنصب الفعل المضارع بعدها.

هنا مثال مشهور عند النحويين، وهنو: الا تأكيل السبك وتشبرب اللين، لا حرف نهي. تأكل: فعل مضارع جزرم بلا الناهية، وعلامة جزيه السكون في آخرو، والفاعل ضمير مستر وجويا تقديرهٔ «انت، السبمك: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخرو، السواف: واق المعية تنصب الفصل المضارع، تشرب: فصل مضارع منصوب بالنواو وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة على آخرو، والفاعل ضمير مستر وجريا تقديره هانت، اللين، مفعول يو منصوب وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة على آخرو، هـــذا المثالُ يُسرِدُ على ثلاثةِ أرجو ويختلف المعنى على كلُّ وجو، إذا قلتُ لــك: الا تأكل السمكَ وتشربَ اللبنَّا، فاكلتَ السمكَ في العسباح وشسريت اللبنُّ في المساء. فهـلُّ النت عـاصو؟ لا؛ لأني إنحا يُمَهِنُكُ عَن الجمع بينهما. والُّ المميةِ يعني: لا تأكلُّ مَذَا مَعَ مَذَا.

إذا قلتُ: الا تأكيلِ السمكُ وتشربِ اللبنَّ! فأكلُتُ وشربُتُ فانتَ عناصٍ. سنواءٌ أكلَتَ وشريتَ في الحالِ، أو أكلتَ وشربتَ بعدُ ذلك.

إذا قلستُ: «لا تأكيلِ السبعكُ وتشربُ اللبيَّا، فأكلتَ وشربتَ فانست عباص في الأول وصو أكلُّ السمكَ غير عاصي في الثاني، وهو شعربُ اللبينُ لانسك إذا قلستَ: «لا تأكيلِ السبعكُ وتشعربُ اللبيَّا، صارتِ الواوُّ استثنافيةً، وتشربُ: فعلَّ مضارعٌ مستأفَّ.

# [أسئلة]

سبقَ لـنا أن فـاءَ السببيةِ وواوَ المعيةِ تنصبُ الفعلَ المضارعُ إذا وقعتْ جوابًا لواحدٍ من أمورِ تسعةِ بجمعُها قولُ النَّاظِم:

وقعت جوابًا لواحد من أمور تسعة يجمعها قولُ النّاظمِ: مُرْ وَادْعُ وَاللّهَ وَسَلْ وَأَعْرِضْ لِحَضْلُهُمْ تَمَنّ وَارْمُ كَـذَاكُ النَّهْيُ قَدْ كملا

"هُـرً" إشـارةً إلى أمْـرٍ. مـثالُهُ: «اذهـبْ فاكْتُبْ»، «راجعْ فتنجحَ»

فتنجحَ: الفاءُ فاءُ السبيية. تنجحَ: فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بالفاءِ وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرهِ.

"واذغُه الدعاءُ. مثالُهُ: وربُّ وفقني فاعملُ صالحًا»، وفقني» لما لا تقولُ إنها أسرًا لائن الأسرَّ لا يبوجُهُ إلى الحالـقِ. الحالـقُ آسرُّ وليس بماسور. ربُّ: مناذى مبنيُّ على الفسمُّ في محلُّ نصُبِرٍ. وفئنُ: فعلُّ دعاءٍ. والدولُّ للوقايةِ.

ورَسَلَ" ساذا يه ريدٌ بقوليه «سال ۱۴ الاستفهام، اي: اشألّ. هشألةً، «همل تأتي إلى البيت فأعلَمُنكّ هملُ: اداة استفهام، تأتي فعل أصفارةً مرفوغ وعلامةً رابع الفيمة المقدرة على الياء تنكم من ظهورها النشلُ. إلى: حرفٌ جرّ. البيت: اسمٌ مجرورٌ بإلى وعلامةً جرّ الكسرةُ الظاهرةُ على آخرو، فأعلمَكُ: الفاءً للسببية وهي تنصبُ الفعلُ المضارعً، أعلَمَّةً، فعلَّ مضارعً منصوبٌ بالفاء وعلامةً نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرِه، والكاف مفعولٌ به.

واغرض"؛ ما المقصود بها؟ الصرض هو الطلب برفع ولين مثل: «الا تزورني فاكرمك» الا: اداةً عرض. تزورني: تزورُ: فطلً مضارع مرفوع بالفسمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضميرً تقديرُهُ «انت» والنول للوقاية. واليانًا: مفعول يو. فاكرمك: الفاءً للسببية وهي تنصيبُ الفعل المضارع، أكرمً: فعلَّ مضارعً منصوبً بالفاءِ وعلامةُ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرِهِ. والفاعلُ ضميرٌ مسترٌ تقديرُهُ \*أناه والكافُ ضميرٌ متصلٌ في محلٌ نصبٍ مفعول بهِ.

"خضّهم"، ما المقصود بها " يشيرً إلى التحضيض، وهو الطلب
بشدو، مثالةً: هملاً أدّبت ولذك فيحترمك هلاً: اداة تحضيض. ادّبت:
فعل ساض مبيق علمي السكون لاتصاله بناه الفعال. هل يُبني فعل
ساض على غير السكون؟ نعمّه على الفتح إذا لم يتصل به واو جاعة أو يُبتّني على الفسم عند اتصاله بواو الجماعة. ولذك: ولد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، الكافأ: مضافاً إليه. فيحترمَك: الفاءً للسببية تعسب الفعل المضارع. يحترمَ: فعل مضارع منصوب بفاء المسببية، وعلاسة نصية الفتحة الظاهرة والفاعل ضميرً مسترّ تقديرةً

"قسن": المقصود بهما إنسارة للتمهي. مثالة: اليت في مالاً فانفئ منه في سبيل الله ليبت: حرف تمن تنصب الاسم وترفع الحبر. لمي: جارًا ومجرورً. مالاً: اسم اليبت، منصوب وعلامة نصبو فنحة ظاهرة. فانفئ: الفالم للسبية. الفق: فعل مضارع منصوب بفاء السبية. وعلامة نصبو الفتحة الظاهرة على آخرو. والفاعل ضميرً مسترًّ وجويًا تقديرهُ الماه. منة: جارً ومجرورً متعلقً بانفق .

اوارجُه المقصودُ بهما السرجاءُ يعني: إذا سَبَقَ فاءَ السببيةِ رجاءً؛

١٨/ ----

فيان الفعان يُنصّبُ بعدَها. مناأل: العال البضائع ان تكثر فاشتري، لعلًا: حرف ترج تنصب المبتدأ وترفع الخبر. البضائع: استم لعلً منصوب، وعلاسة نصبيه الفتحة الظاهرة على آخرو. تكثرُ فعلً مضارعٌ سرفوعٌ وعلاسةً رفيد الضمة الظاهرةُ على آخرو. فاشتري: الفائه للسببية. أشتري: فعلً مضارعٌ منصوبٌ بفاء السببية وعلامةً نصيه الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو.

ما الفرق بين التهي والرجاء النهي يكون لأمر مستحياه أو صعب للغاية، وأمّا الترجي فيكون للشيء الغريب. وقد يكون في 
الشيء المستحيل خسب السياق مثل: ﴿ حَلَّ لِهَ يَلَّهُ أَمَدُونُ قَلْ 
رَبِّ الْبِحْرِدِ أَنِّهُا لَمِنَّ أَعْلَى صَلَيْكَ ﴾ (\* اكسال النفسيّ، ما مصناها؟ 
حَلَّ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النفسيّ المعال. مثالًه: 
﴿ وَاللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) المؤمنون: (۹۹، ۱۰۰). (۲) قاطر: (۳۲).

لــو قلــتَ لــولليكَ: «يــا ولدي: لا تأكل السمكَ وتشرب اللبنَ». فأكلَ السمكَ اليومَ وشَربَ اللبنَ غذًا. تعاقبُهُ؟ نعمٌ.

ي ولو قلتَ لَهُ: ﴿لا تَأْكُلِ السمكَ وتشربُ اللبنَ» فأكلَ السمكَ ولم يشربو اللبنَ. عاص.

ولـو قلت: «لا تاكلِ السمكُ وتشربُ اللبنَّ» فاكلَ السمكَ اليومَ وشـرِبُ اللبنَّ غـلًا. فليسَ بعاصٍ؛ لأن النهيَ إنما هو للجمع بينهما.

وشـــرِبُ اللــبنُ غـــذًا. فليسَ بعاصٍ؛ لأن النهيَ إنما هو للجمع بينهما. هذا المثالُ يضــرِبُهُ النحويون لهذِو المسألةِ.

لو قلتُ: «لا تبدُنُ مِنَ الأسنو فتسَلَمَ» صحيحٌ؟ صحيحٌ، الآن: «لا تبدنُ من الأسنو فتسلمَ» الدنوُ هو سببُ السلامةِ؟ لا. لكنَّ إذا لم

تدنَّ هو سببُّ السلامة. مشال: «لا تندنُّ مِنَ الأسدِ فِياكلُك، صحيحٌ. مثلُ: ﴿ وَلَا تَطْمُوْا

فِيهِ فَيَعِلَّ عَلَيْكُمْ عَشَيِيًّ ﴾ (''. إذن؛ الأسبابُ التي تجعَلُ فاءَ السببيةِ ناصبةُ للفعل المضارع كمْ؟

إذن؛ الاسبابُ التي تُجعَلُ فاءَ السببيةِ ناصبة للفعلِ المضارعِ كمَّ؟ تسعةٌ مجموعةٌ في قولِ الشاعرِ:

مُرْ وَادْعُ وَالَّهَ وَسَلْ وَأَعْرِضْ لِحَضَّهِمُ ۗ تَمَنَّ وَارْجُ كَـٰذَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلا

الأخميرُ من حروف النصب «أوَّ» بشرط أن تكونَ بمعنى: «إلَى»، أو «إلاَّه.

فالنواصبُ عشرةً؛ إذا وُجِدَ منها واحدٌ؛ وجَبَ أن تُنصِبَ الفعلَ المضارعُ بدلُ أنْ كانَ مرفوعًا.

فلمر قدال قاتال: (مُهُجَيِّتِي أَنْ تَفَهِمُّ هَذَا خَطَأً، والصوابُ: (ان تفهمَّ، اكثرُ لو صبح أقول: (يُهُجَيِّتِي أَنْ تَفَهُمُّوا اللهَ لَمَا جَننا بالفسمةِ فلتُمَّ: خطاً، ولَمَّا اشْسِجناها وجعلُناها واواً قلمُّم: صحيحٌّ الأنك إذا فلت: (مُخَيِّتِي أَنْ تَفَهِمُ لواحدِ لا بدُّ أَنْ تَصِبَ. وإذا قلتَ لجماعةٍ: فإنك تصبِ مُعافِّد النون.

泰特泰县

ص: ﴿وَالْجَوَارُمُ تُمَانِيَةً عَشَرَ وَهِيَ: لَمْ، وَلَمَّا، وَٱلَمُّ، وَٱلْمَّا، وَلاَّمُ الأَمْسر، وَالسُّتُعَاءِ، وَلاَ فِي النَّهْيِ، وَالدُّعَاءِ، وَإِنْ، وَمَا، وَمَنْ، وَمَهْمَا، وَإِذْمَا، وَأَيُّ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَأَيْنَ، وَأَنَّى، وَحَيْثُمَا، وَكَيْفُمَا، وَإِذَا فِي الشُّعُر خَاصَّةً ٤

ش: الجوازمُ جمع: جازم. وجُربعَ جازمٌ وهو مذكَّرٌ على جوازمَ؛ لأنه لغير العاقل.

يقــولُ: "الجوازمُ ثمانيةَ عشرًا يعني: ثمانيةَ عشرَ جازمًا. دليلُها \_ ما أسلفُنَا ـ التتبعُ والاستقراء.

هـذه الحـروفُ مـنها مـا تجزمُ فعلاً واحدًا، وهي: لم، لمّا، ألم، ألمّا، لامُ الأمرِ، والـدعاءِ، ولا في النهـي، والـدعاءِ. هذه ثمانيةٌ تجزمُ فعلاً واحدًا، ويبقى من الثمانيةَ عشرَ عشرةٌ، تجزمُ فعلين.

الم؛ تقـولُ: «يضــربُ الرجلُ ولدَّهُ إذا أساءَ الأدبِّ». أَدْخِلُ «لمَّ»

على يضوبُ تقولُ: ﴿ لَمْ يَضُوبِ الرجلُ ولذَهُ حِينَ أَسَاءَ الأَدبَ \* مَا الذي حوَّلَ ايضربُ الى ايضربُ ؟ الَّمُ اجَزَمَتِ الفعلَ، هذا

كنا نقولُ: "يضربُ الرجلُ ولدَهُ حين أساءَ الأدبَّ الآنَ قُلْنا:

ا ١٩٢

«لسمْ يضسرب» منا اللذي حدث في الجملة؟ النفيُّ بدلُّ الإشبات. «يضسربُ السرجُلُ وللذُّهُ حِينَ أسناءَ الأدبُّ متى الفسوبُ؟ الأَنْ في الوقتِ الحاضر.

«لَمْ يضربِ الرجلُ ولدُّهُ حِينَ أساءَ الأدبَ» متى؟ في الماضي.

إذنًا؛ أفادتُ «لَمُ» ثلاث فوائلًا: «نفيٌ، وجزمٌ، وقلبٌّ» وإن شئتَ قُلُ: نفيٌّ، وقلبٌ، وجزمٌّ.

النفيِّ"؛ لأنها حوَّلتِ الجملةَ الثبوتيةَ إلى جملةِ منفيةٍ.

«قلبٌ»؛ لأنها قلبتِ الفعلَ المضارعَ من الحالِ إلى الماضي.

"جزمٌ"؛ لأنها جزمتِ الفعلَ المضارعَ.

فنقولُ: ﴿لم يضربُ لم: حرفُ نَفي وجزم. يضوبُ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ اللم، وعلامةٌ جزءهِ السكونُ.

تكلُّـمَ رجـلٌ فقـال: «لم يضـربُ» خطاً. قالَ الثاني: «لم يضربُوا» - يُو لأنه حِدَدُنُ مُحافِق النيز، لأنها من الأفعال الجدية

صحبح؛ لأنه جزّمَهُ بحذف النون؛ لأنها من الأفعالِ الخمسةِ. «لَـَـا»: تقولُ مثلاً: «يفرحُ زَيلًا فتأتي بلمًا فتقولُ: «لَمَا يفرَحُ زيلًا»

غيرتِ الفعلَ من الرفعِ إلى الجزمِ «يفرحُ زيدٌ» الجملةُ ثبوتيةٌ. «لَمَّا يفرَحْ زيدُ» الجملةُ منفيةٌ.

إذن؛ اللَّــا»: حرفُ نفي وقلب وجزم. لكنِ الفرقُ بينها وبين اللهِ أنَّ اللهُ نفيٌ بلا توقع. واللَّه نفيٌ بتوقع. فقسولُ اللهِ تعمالى: ﴿ بَل لَمَّا بَنُّوقُواْ عَنَابٍ ﴾.(١) فسيها نفسيٌّ لكسن بـتوقع؛ توقعُ المنفي هم ما ذاقوه ولكن قريبًا يذقونه، بخلاف «لَمْ» لا

تدلُّ على هذا المعنى. «الم» و«الَّما» المؤلفُ ـ جزاه اللهُ خيرًا وغَفَرَ اللهُ لَهُ \_ مُسَهَّالٌ على

الطالب، جَعَلَ الله أداةُ مستقلةً، والحقيقةُ أنها ليستُ أداةُ مستقلةً، إنحا هي المُّه لكنُّ دَخَلَتُ عليها الهمزةُ؛ لكنُّ من أجلِ التسهيل على

الطالب المبتدئ جعَلَها أداةً مستقلةً.

المستالُ: قسال اللهُ تعسالى: ﴿ أَلَّ نَفْرَحَ لَكَ سَدْرَكَ ﴾. (\*) إذا أَرَدُنَسا

الإعـرابَ: نقــوكُ: ألم: حرفُ نفي وجزم وقلبٍ \_ على كلام المؤلفِ \_

لماذا؟ لأنه جعَـلَ «ألمُ» هي الأداةُ وعلى هذا لا نتعرَّض للهمزة؛ لأن المؤلف - رَفَقَ اللهُ به - أرادَ أَنْ يَرْفُقَ بالمبتدئ. بدلاً مِنْ أَنْ يقولَ: الهمــزةُ للاســتفهام، وما المرادُ بالاستفهام؟ وهلُ خرجَ عَنِ الأصلِ أوْ

لم يخرجُ؟ ونسرهق الطالب، قال: اترك الكلامَ عَن الهمزةِ، نجعلُها من ضمن الأداةِ. المثالُ: ﴿ أَلَمْ يَغَلَمْ بِأَنَّ آلَتَهُ مَرِئ ﴾ "

(١) ص: (٨).

<sup>(</sup>٢) الشرح: (١).

<sup>(</sup>٣) العلق: (١٤).

﴿ آلَتُمْ تَعْلَمُ أَنَّ آلَقَهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (''

والمَّـا، هـي لمَّا لكنْ دخلَتْ عليها الهنرةُ. المؤلفُ يقولُ: اجعلَها اداةُ واحـدةُ. فـنقولُ: «المَّـا يَشُـلُ زيـنَّه، نقــولُ: المَّا: حرفُ نفي وقلب وجزم. يَقُلُ: فعلَّ مضارعٌ جزومُ بالمَّا وعلامةً جزوهِ السكولُ.

اولامُ الأمر ": يعني: اللامَ الدالةَ على الأمرِ.

مثل: قوليو تعالى: ﴿ لِيَنْقَ ذَرَ سَمَةٍ بْنَ سَنَدَى ﴿ أَنَ لِلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ هنا للاسر. ينتقل: فعال مضارع جزوم بالاس لاصر وعلامة جزمه السكون. فو: فاعل الينقل، مرفوع بالواود لأنه من الأسماء الخمسة. سعة. مضاف إليه

قــان: «والــدعاو» لامُ الــدعاو؛ هي اللامُ التي يُوجِّهُ فيها الخطاب إلى الله. مـــالُ: «وبُ لِتَغْفِرُ لــي» الــلامُ هــنا لو كانَّ المخاطبُ غيرَ اللهِ لكانتِ اللامُ للأمر.

لكنْ لَمَا كَانَ الحَطَابُ موجَّهَا إلى اللهِ، فلا يمكنُ أن نَامُرَ اللهَ. "اللهُ يَامرُ ولا يُؤمَرُ" إذنًا؛ نقولُ: اللامُ للدعاءِ.

ومِـنْ ذلـك قـولُهُ: ﴿ وَنَادَوْا يَكَابُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ ﴾ (٣)، فنقولُ:

 <sup>(</sup>١) البقرة: (١٠٦).
 (٢) الطلاق: (٧).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: (٧٧).

الـــلامُ لامُ الـــدُّعاءِ. يقــض: فعــلٌ مضارعٌ مجزومٌ بلام الدعاءِ، وعلامةُ جزمِهِ حذفُ الياءِ، والكسرةُ قبلَهَا دليلٌ عليها.

«ولا في النهمي والمدعاء» لا الناهيةُ، ولا المدعائيةُ. لماذا فرُق المؤلفُ بين التعبيرين؟ قال: لا في النهبي والدعاءِ هناكَ قالَ: لامُ الأمر؛ لأنَّهم يقولون: إذا كانتِ الكلمةُ على حرفٍ واحدٍ فإنَّك تنطِقُ باسمها، وإذا كانت مكوَّنةً من حرفين فأكثرَ تنطِقُ به بلفظِه؛ ولهذا نقولُ: «مِنْ» حرفُ جرٍّ. ولا نقولُ: «الميمُ» و«النونُ» حرفُ جرٍّ؛ لأنها مِنْ حرفين. ونقولُ: اللامُ حرفُ جرٌّ، و«إلى» حرفُ جرٌّ. لماذا؟ لأنَّ السلامُ حرفٌ واحدٍ، و الله ثلاثةُ أحرفٍ. بخلافٍ ما إذا كانَ فعلاً فإنه يُنْطَقُ بِهِ بِلْفَظِهِ، ولـو كانَّ على حرف واحدٍ. مثل: "ق٩، "ربِّ قِنِي عذابك» ما تقولُ: القافُ فعلُ دعاءٍ. تقولُ: "ق» فعلُ دعاءٍ.

وتقــولُ: ﴿رَ زيــدًا» ومــا معـناها؟ أي: الظِيرُ إلى زيدٍ. تقولُ: «رَ» فعلُ أمر، ولا تقولُ: الراءُ فعلُ أمر.

إذنُّ؛ إذا كانتِ الكلمةُ على حرف واحدٍ، فإنَّ كانتُ فعلاًّ فانطِقُ

بها بلفظِها، وإنَّ كانَ حرفاً ننطِقُ بها باسمِها. هذه القاعدةُ. يقــولُ: الله في النهي. ﴿ وَاشْكُرْ لَبْنَا بِالْحَقِّ وَلا نُشْلِطْ ﴾،(١) نقولُ:

<sup>(</sup>١) سورة ص: (٢٢).

 لا: ناهية. تشطيط: فعل مضارع مجزوم ابلاه الناهية وعلامة جزوبه السكون.

تقـوكُ: «لا تضـربُ ولـدَك المـوّدبَ» «لا» ناهـيةٌ، فتجـزمُ الفعلَ المضارعُ.

ولوُّ قالَ قائلٌ: ﴿لا تَضربُ ولذَكَ المؤدبَ؛ خطأٌ.

﴿ لا فِي الـدعاءِ هـي لا الناهـيةُ لكنه إذا وُجُة الحَفابُ إلى الربّ
 ﴿ تَنْهَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهُ مُو الذي يَتْهَاك، وانت لا تُنهى اللهُ مو الذي يَتْهَاك، وانت لا تُنهى اللهُ.

إذن؛ ماذا أسمّيها؟ "لا دعائيةٌ»، أو "لا حرفُ دعاءٍ».

مثل: قولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ (١٠).

لو قلت: "وربّ لا تُجمّلني النّقَى خلْفِكَ" صحيحٌ، لو قلت: "وربّ لا تجمّلني النّقَى خلْفِكَ" خطأً؛ لانك رفعت الفعل، ولا الدعالية تجزم الفعل المضارع. جزمِهِ السكونُ.

«هندٌ لا تقُومُ» «لا» هُنا نافيةٌ؛ لأنَّكَ تُخيرُ عنْ هندِ أنها لا تَقُومُ، ولا تُنْهَهَا وِ﴿لا ِّ النافيةُ لا تُغيِّرُ فِي الفعْل شيئاً.

إذنَّ؛ لا: نافيةٌ. تقومُ: فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ.

عِزومٌ بلمْ وعلامةُ جزمِهِ السكونُ. زَيدٌ: فاعلٌ مرفَوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ

لو قالَ قائلٌ: «لَمْ يقومُ زيدٌ» خطأً.

﴿ يَقُمُ زِيدًا ﴾ لم: حرفُ نفي وقلب وجزم. يقُمُ: فعلٌ مضارعٌ

\*لا تَقُــمُ\* لا: ناهيةٌ. تَقُمُ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بلا الناهيةِ وعلامةُ

## [أسئلة]

### ما أنواع أدوات الجزم:

ادوات الجنزم قسمهان: قسمة بجيزمُ فعلاً واحمناً، وقسمة بجيزمُ فعلمين. كم عمددُ النبي تجزمُ فعلاً واحمناً؟ ثمانيةً. ما هي؟ لم، لمأ، المُ، المّا، لأم الأمر، والدعاء ولامُ النهى، والدعاء.

هـات مثالاً لـ«لــم» «لَمْ يَضْرِبْ» لــمُ: حرفُ نفي وقلب وجزم. يضربْ: فعلَّ مضارعٌ جزومٌ بلم، وعلامةٌ جزوهِ السكونُ.

«السّم» متالئها: قولُه تعالى: هِوْ أَلَّدَ نُشَرَعَ لَكَنَ سَدَلَةَ هِيهِ.(١٠ المُرْ: حوفُ نفي وجزم وقلب. تشرّع: فعلَّ مضارعٌ جزومٌ بـــ«السمّ» وعلامةً جزيهِ السكونُ.

«لـمَّا» مثالُها: «لـمَّا يذهَبُ زيدٌ» لـمّا: حرفُ نفي وجزم وقلب. يذهبُ: فعلَّ مضارعٌ بحزومٌ بلمًا وعلامةُ جزومِ السكونُ. زيدٌ: فاعلٌ.

ما الفرقُ بين لـمَّا ولَمْ؟ كلاهما للنفي والجزمِ والقلبِ، ولكنُ «لـمَّا» يُتَوَقّعُ أنْ يكونَ الذي تُثنِيهِ بخلافِ «لـمْ». «أَلْشًا» مثالُها: «المَّنا يبات المدرسُ» الله: اداةُ جزمِ ونفي وقلبو. يباتن: فعـلُّ مضــارعٌ جزومُ بالنَّا، وعلامةُ جزمِهِ حذفُ الباءِ والكسرةُ دليلٌ عليها. المدرسُ: فاعلُّ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ.

«لام الأسرو مستألها: ﴿ لَمَنْ أَوْ مَنْهُ ﴾ (أَلْ يَعْفَى: السلام لامُ الأَمْرِو. للشّخوا، وعلامة جزيه السكول، كو: الأسر. يُعنفن: فعل مضارع جزرم باللام وعلامة جزيه السكول، كو: علما لل مرفوع بالحرو.

«لامُ الدعاو، مثالها: ﴿ وَمَوْزِينَدِينُ لِيفِينَ يَبَيْنَ رَبُّنَ يَجِهُ '' لَيْقَصَرَ: السلامُ لامُ الدعاء. يَقْشَفِ: فصلُ مضارعٌ جزومٌ بلامِ الدعاء، وعلامةً جزير حدث الياء والكسرة دليلٌ عليها.

لا في النهبي، مثالها: الا تضرب الا: أداة ناهبة تجزم الفعل المضارع. تضرب: فعل مضارع جزوم بلا الناهبة وعلامة جزوم السكول على آخرو.

لو قال القائلُ: «لا تضرِبُ» خطأٌ. لو قال: «لا تضرِبُوا» صحيحٌ، ويكونُ هذا للجمع.

(١) الطلاق: (٧).(٢) الزخرف: (٧٧).

«لا في السدعاء»: مسئالها: ﴿ رَبُّنَا لا تَؤَانِدُنَا ﴾ (أن لا: دعائسةً تتواجلًا: ﴿ رَبُّنَا لا تَؤَانِدُنَا ﴾ (أن لا: دعائسةً تتواجلًا السكون، وعلامة جزمها السكون، والضمير مفعول بو.

مــا الفــرقُ بينَ الدعاءِ والنهي؟ أن الدعاءَ طلبٌ من المخلوقِ إلى الحالق، وأما الأمرُ فبالعكس.

## [أدواتُ الشرطِ الجازمةِ]

ص: «وإنّ، وما، ومَنْ، ومهما، وإذ ما، وأي، ومنى، وآيّان، وأين، وألّى، وحيثما، وكيف».

ش: بدأ الآنَ في الجوازم التي تجزِمُ فعلين.

وهــي: الأه مــثل: الأن يُقــمُ زيـدٌ يقــمُ عمــروٌ، الأولُ يقُــمُ مجزومٌ، والثاني بجزومٌ. يُسمَى الأولُ فعلَ الشرط، ويسمَى الثاني جوابَ الشرط.

لوُّ قلتَ: "إنْ يقمُّ زيدٌ يقومُ عمروٌ، صاراً هذا خطأً أو ضعيفاً.

لو قلتَ: ﴿إِنْ يَقُومُ زِيدٌ يَقَمْ عَمَرُوَّ الْخَطَّأَ.

لو قلتَ: ﴿إِنْ يَقُومُ زِيدٌ يَقُومُ عَمْرُوَّۥ خَطًّا.

قــال اللهُ تعــالى: ﴿ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا ﴾. ('' ﴿ إِن نُصِبُاكَ حَسَمَةُ تَشَوُهُمَّ ﴾. (''

«مـــا»: ايضـــاً بــن ادوات الجـــزم الـــي تحــِزمُ فعلين مثالُه: ﴿ وَمَا تَشَــَكُوا مِنْ خَيْرِ يَسْلَمَهُ اللَّهُ ﴾ (٣٠ فعــل الشـــرط: نفعلُـــوا، وهــو بجزومٌ بحلـفــو النــون. وجوابُ الشــرط: يَعلَمُهُ اللهُ، وهــو بجزومٌ بالسكون.

<sup>(</sup>١) النساء: (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) التوبة: (٠٠). (٣) الدوبة: (٠٠)

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٩٧).

"مَنْ": مِنْ أدواتِ الجزمِ التي تجزمُ فعلين.

كفوله تعمال: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُونَ مِتَقَالُونَوْمَ خَيْرُ الْمَرْفِقِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَال يَعْمَلُ: فعلَّ الشرط، يَرْهُ: جوابُ الشرط. يعملُ: فعلُ الشرط جَوْرة بالسكون. يرَّهُ مِجْرومٌ بمعلفو الألفر؛ لأنه معنلُّ بالألف، والفتحةُ قبلُها دليلٌ عليها. والها: مفعولُ بهو.

«ومَهْمَا»: أيضاً مِن أدوات الجزم التي تجزِمُ فعلينِ. قال الشاعرُ: ومَهْمَا تكُنُ عِنْدَ الْمِرِيّ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَةًا تَخْفَى عَلَى الثّامِيُ ثُعْلَمٍ<sup>(٢)</sup>

"وإذ مَا": أداةُ شرط جازمةٌ تجزمُ فعلين.

تقولُ لصاحبكَ: ﴿إِذْ مَا تَجلِسُ أَجلِسُ» يعني: في أيَّ مكان تجلِسُ أجلِسُ. فعلُ الشرط: تجلسُ. جوابُ الشرط: أجلسُ.

لوْ قلتَ: ﴿إِذْ مَا تَجِلسُ أَجِلسَ} خطأً.

<sup>&</sup>lt;u>) الزلزلة: (٧).</u>

اإذْ مَا تَجلسُ أجلسُ خطأً.

«إذْ مَا تجلسُ أجلسُ» صحيحٌ.

«ايُّ»: صِنْ أدواتِ الجِرْمِ الذي تَجْرِمُ فعلين. مثلُ: أنْ تقولُ: «أيُّ شوبِ تلبَّسُ النَّبَسُ" »، «أيُّ كنتابِ تقسراً أقرأَه أينَ فعلُ الشرطُو؟ تقرأ. جوابُ الشرطُ: أقرأً.

لـوُّ قلـتَ: «أيُّ كتابِ تقرأُ أقرأُه خطأً. لوُّ قلتَ: «أيُّ كتابِ تقرأً أقرأُه النَّ فعلُّ الشرط؟ تقرأ. جوابُ الشرط: أقرأً.

لــوُ قلــت: «ايُّ كتاب تقرأ أقرأه خطاً. لوُّ قلت: «ايُّ كتاب تقرأ اقرأه خطاً. لا بدُّ انْ تقول: «ايُّ كتاب تقرأ أقرأه.

"متى": أداةً جزم تجزمُ فعلينِ تقولُ: "متى تقمُ أقمُّ». وتقمُ: فعلُ الشرط. أقمُ: جوابُ الشرط.

«أيَّانَ»: أقولُ: «أيَّانَ ما تجلِسُ أجلِسُ»، أوْ «آيَانَ تجلِسُ أجلِسُ»
 نفسُ الشيءِ كما سَيْق.

«الْيـنَ»: ناتــي بمثال من القرآن: ﴿ أَنِّ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمْ اتَفَهِي.('' اينما: أداة جزم تجزمُ فعلينِ؛ الأولُ فعلُ الشرطِ والثاني جوابُهُ.

#### (١) البقرة: (١٤٨).

تكوّلُـوا: فعلَّ مضارعٌ مجزومٌ باليَّمَا على أنه فعلُ الشرطِ وعلامةُ جزمِهِ حذفُ النون، والواؤ فاعلٌ.

يات: فعلَّ مضارعٌ مجزومٌ بأينما على أنه جوابُ الشرطِ، وعلامةُ جَزْمِهِ حذفُ الياءِ، والكسرةُ قَبْلَها دليلٌ عليها.

«السي»: إيضاً أداة جزم تجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. تقول مثلاً: «التي تحضرًا اخضارً» فالتي: اداة جزم تجزم فعلمين: الأول فعل الشرط والثاني جوابة. تحضرً: فعل مضارع جزومً بالتي علمي أنه فعل الشرط. احضرًا: فع مضارع بجزومً بالتي علم اله جواب الشرط.

احشما

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَنْيَتُ مَا كُنتُهُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَقَارَةً ﴾. (٢) لكنْ

هذو لم يظهرُ فيها الجزمُ؛ لأنَّ فعلَ الشرطِ كانَ ماضيًا «كنتم».

"وكَيْفَمَا»: أيضاً صِنْ أدواتِ الشرطِ التي تجزِمُ فعلينِ. مثلُ: أنْ

(١) البيت غير معروف القائل، انظر شرح ابن عقيل علمي الألفية (٢/ ١٣١). (٢) البقرة: (١٤٤). تقـول: ﴿كَنْيَفَمَا تَكُنْ ٱكُنْ ﴾، ﴿كَنْهُ، ﴿كَيفُما تَجْلِسُ ٱجْلِسُ ۗ، يعني: على أيُّ كَيْنِيةٍ تَجْلسُ أجلسُ أنا.

\*وإِذَا فِي الشَّـعْرِ خَاصَّـةً"، يعني: إذَا لا تَجزِمُ فعلين إلا فِي الشَّمْرِ خاصةً. ومِنْ ذَلِكَ قولُ الشاعر:

وَإِذَا تُصِبُّكُ خَصَاصَةٌ فَتَجمُّل(١١)

خَصَاصةً: يعني: جـوعًا. فعلُ الشرط: تُصبُكَ. جوابُ الشرط:

)؛ يقال للاول: فعل الشرط، ويقال للثاني: جواب الشرط. الجوازمُ التي تُجزِمُ فعلين فيها مباحث:

المبعث الأولُ: انها تجرِمُ فعلينِ الفعلُ الأولُ يسمَّى فعلَ الشرطِ، والفعلُ الثاني يسمَّى جوابَ الشَّرطِ مثل: "إنَّ تجتهدُ تنجَحُّ».

فـلا يصلُحُ الله يقال: ﴿إِنْ تَجْتُهِدْ تَنجِحُ ۗ ولا يصلُحُ اللهُ يقال: ﴿أَنْ تَجْتَهُدُ تَسْجُحُ ﴾ ولا يصلُحُ الله يقال: ﴿إِنْ تَجْتُهِدُ تَسْجُحُ ﴾ ولا يصبحُ الله يقال: ﴿إِنْ تَجْتِهَدُ تَنجِحُ ﴾.

 <sup>(</sup>١) هــذا عجر بيبت، وصــدوه: استَــلنِ ما أغْنَاكُ رَبُّكَ بالغِنمى...، وهو لعبد القيس بن خفاف،
 وقيل خارثة بن بدر. انظر المغنى (١٠٨٦٠).

= ۲۰۱

**المبحث الثانس:** هذه الأدوات كلّها اسماءً إلا ال<sup>3</sup>ه وعلى هذا فنقول: إنْ حرفُ شرط جازم يجزِمُ فعلينِ: الأولُ هو فعلُ الشرط، والثاني هو جوابُ الشرط.

أمّــا مَــا عــدَاهَا فــتقولُ مثلاً: «ما» اسمُ شرطِ جازمٍ يجرِمُ فعلين: الأولُ فعلُ الشرطِ، والثاني جوابُهُ.

المبعث الشالث: الجنزَمُ يكنونُ إذا كنانَ فعنلُ الشنوطِ وجوابُ الشرطِ مضارعين مثلُ: «إنْ تجتها. تنجَعُ».

أَمَّا إذَا كَنَانُ فَعَلُّ الشَّرِطُ وجوابُ الشَّرِطُ فَعَلِينَ مَاضِينَ فَإِنَّهُ يَنِغَى عَلَى بِنَاتِهِ لا يَتَغَيِّرُ إِمَّا عَلَى الفَتْحِ أَوِ السَّكُونِ أَوِ الفَسَمِّ. ويكونُ مِنِيًّا عَلَى كَذَا فِي عَلَّ جَزَمٍ.

مثالُه: «إن اجْتُهَدَ زيدٌ نَجَحَ» الفعلُ لمْ يتغيرٌ؛ لأنَّهُ ماضٍ، والماضي يُبّني ما يتغيّرُ فنقولُ في الإعراب:

إنَّ: حـرفُ شرطٍ جازمٍ يجزِمُ فعلينِ: الأولُ فعلُ الشرطِ، والثاني

جوابُ الشرطِ.

اجُتُهَذَ: فعلٌ ماضٍ مَبْنِيُّ على الفتح في محلٌ جزمٍ فعلِ الشرطِ. زيدُ: فاعلٌ.

ريد. فاعل. نَـجَحَ: فعلٌ ماضِ مَبْنيٌّ على الفتح في محلٌ جزم جواب الشرطِ. إنَّ: حرفُ شرطِ جازمٍ يجزمُ فعلين: الأولُ فعلُ الشرطِ، والثاني: إبُدُ.

اجتهدتَ: فعلٌ ماضٍ مَبنيٌّ على السكونِ في محلٌ جزم. لا تقولُ: يجزومُ؛ لأنَّ السكونَ ليست علامةً إعرابِ هذا بناءٌ.

. وتقول: «إن اجتهالوا نجحُوا» هنا نقول: مبنيَّ على الضمَّ لاتصالِهِ بواو الجماعة في محلِّ جزم.

مسيد بورد المحتصر في سن جود . فيإذا كان الأول مضارعًا والثاني ماضيًا مثلُ: ﴿إِنْ تَجْتَهِدُ نَجَحْتُ اذا نَمَدُلُ؟ نَجْزِمُ الآولَ، والثاني مبنيًّ على ما هو عليه في محلٌ جزم.

إذا كمانً بــالعكسِ مــثلُ: (إن اجــتهــدُ زيدٌ ينجُحــهُ نقول: صحيح اجـــتَهــد: فعلٌ ماضي بَنْيَقُ على الفتح في عللّ جزم. زيدٌ: فاعلٌ. ينجَح: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بإن جوابُ الشرط.

في هذه الصورةِ يجوزُ أنْ ترفَعَ الفعلَ المضارعَ فتقولُ: •إنِ اجتهدَ زيدٌ ينجَحُ\* قال ابنُ مالكِ:

### وَيَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنُ (١)

واللذي ينطبئ على كلامِهِ أن تقول: (إن اجتهذ زيدٌ ينجعُ)، ولكنَّهُ حَسنَّ بعني: ليسَ مُنوعًا، وإلا فالأصالُ: (إن اجتهذ زيدٌ ينجُعُ، ولكنَّ لو رفعتَ فلا باسَ، وحينتلز نقولُ: ينجُعُ: فعلُّ مضارعً، والجملةً في علَّ جزم جوابِ الشرطِ؛

لَانَّ الأداةَ هنا لم تتسلَّطُ على الفعلِ، تسلَّطَتُ على الجملةِ؛ ولهذا بقيَ الفعلُ مرفوعًا.

صارَ عندنا أربعُ صورٍ:

الأولى: أنَّ يكونا مضارَعُينِ فيجبُ فيهما الجزمُ.

الثانية: أنَّ يكونا ماضيَّيْنِ فَيُبْنَيَّا، العاملُ لا يتسلَّطُ عليهما.

الثالثة: أنْ يَحَــونَ الأولُّ ماضيًا، والثاني مضارعًا، فَيُبَنَّى الأولُ ويجزم الثاني، ويجوزُ رفعُ الثاني.

الـــرابعة: الأولُ مضـــارعٌ والثانــي مـــاضٍ، فيجـــزمُ الأولُ ويُبُنــَـى الثاني، ويكونُ في محلٌ جزم.

المبعث الرابع: إذا كانَ جوابُ الشرطِ جملة لا تصلحُ أنْ تباشِرَ أداةَ الشرطِ؛ فإنهُ يُعِبُ أقرائها بالفاءِ، قال ابنُ مالكِ:

<sup>(</sup>١) «الألفية»، فصل في عوامل الجزم، البيت رقم (٧٠٠).

وتقريبًا لهذا جَمَعها بعضُ الناس ببيتٍ، وهو:

اسْسَويَّةٌ طَلَيْسَيَّةٌ وَيجَامِسِهِ وَبَمَا وَقَــَدْ وَيَلَــُوْ وَبِالتَّنْفِــيِس

«اسمية» يعني: إذا كانَ جوابُ الشرطِ جملةُ اسميةً وَجَبَ اقترائها ....

مشالة: وإن تجمتهد فانست تناجعة ولن: حرف شسرط جازم بجزم فعلمين: الأول فعل الشرط والثاني جوابة. تجتهد: فعل مضارع بجزوم بهاؤ وعلامة جزوء السكول فعل الشرط وفاعلّه مستثرّ وجويًا تقديرًا فانت.

فانست ناجحٌ: الفساءُ رابطـةٌ للجــوابـو. يعـني: تــربطُ ما قبلَها بما بعــدَهَا. انت: مبتداً. ناجحٌ: خبرٌ. فالجملةُ الأنّ اسميةٌ. فنقولُ: الجملةُ مِنَ المبتدا والخبر في محلٌ جزم جـوابــو الشــرطِ.

قالَ رجلٌ آخرُ: ﴿إِنْ تَجْتَهِدُ أَنْتَ نَاجِعٌ ﴿ خَطَّا ۚ لَأَنَّ الْجَمَلَةَ اسميةٌ لا بدُّ أنْ ترتيطُ بالفاءِ. ﴿ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُولٌ تَجِدُّ﴾.(١) إين فعلُ الشرطِ ؟ تَغْفُرا وما عُطِفَ عليها.

﴿ وَإِنَى اللَّهُ غَفُورٌ رَبِّعِيمٌ ﴾ لماذا اقترئت بالفاء؛ لأنَّ الجملةَ

لـو قـال: (إن تعفُ عَمَّنُ ظلمَكَ إلَّكَ محسنٌ، خطاً. والصوابُ: (فإلك محسنٌ».

مونت حسن. •طلبية» كلُّ ما دلُّ على طلبو، مثلُّ: الأمرِ والنهي والاستفهام. تقـولُ: ﴿إِن جَاءَكُ صِيفٌ فَاكْتِرَمُهُۥ [لِينَّ فَعَلُّ الشرط؟ جاءَكُ

ضيفً. فَأَكْرِمُهُ: جَوَابُ الشَّرَطُ. لماذا أفَّتَرَنَّ بِالْفَاءِ؟ لأَنَّ الجَوَابُ طَلِيٍّ. قال قاصلُ: فإن جاءَكَ ضيف أكبرِمُهُ خطا. لماذا؟ لأنَّهُ عِبُ

مثالُ: ﴿إِنْ نَمُ إِلِكَ النَّمَامُ لا تصدَّقُهُۥ خطأً؛ لأن الجملةَ طلبيةً لا يُدُ أنْ تقترنَ بالفاءِ.

الاستفهامُ: "إن حدَّثكَ الكذابُ فهلُ تصدَّقُهُ؟" صحيحٌ؛ لأنَّها طلبيةٌ.

لـوْ قــالَ قائـلُ: «إنْ حــدُثُكَ الكــذابُ هــلُ تصدُّقُهُ» خطاً؛ لأنّها طلبيةً فلا بُدُ مِنْ اقترافِها بالفاءِ.

اقترائة بالفاءِ.

#### شرح الأجرومية

فوبجاسوه: يعني: إذا كان جوابُ الشرطِ فعلاً جامئًا، وإلجامئًا.
 هُــوّ الىذي لا يتصرف فهو جامئًا. ﴿ وَرَقَى الْجَالُ تَشَيّرًا جَامِئًا جَامِئًا وَالْجَامِئَةُ وَفِى تَشَرُّ النّمَالِ ﴾.(" فهر جامة لا يتغيّرُ.

فمثلاً: «يتُسنَ» جامدٌ لا يتصرّفُ. ليس له مضارع، ولا فعلٍ أمرٍ. «لَيْسَ» جامدٌ لا يتصرّفُ.

إذا كانَ لا يتصرفُ؛ فإنه يقترنُ بالفاءِ وجوبًا.

مثالُه: ﴿إِنَّ تَعدَّى عليكَ الجِرمُ فلَيْسَ بِضارِّكَ إِلَّا بِإِذِن اللَّهِ».

إنْ تعددًى عليكَ الجرمُ ليس بضارًك الا ياذنِ اللهِ خطاً؛ لأنْ
 الجملة الجوابية مبدوءة بفعل جامدٍ.

اإِنْ صاحبْتَ فلائا فيغمَ الصديقُ هُـوَ" صحيحٌ؛ لأن الغِمَّا

﴿إِن صَاحِبَتَ فَلَانًا نِعْمَ الصَّدِيقُ هُو ۚ خَطَّاً؛ لَأَنْكَ أَسَقَطَتَ الفَاءَ. والفَاءُ مَعَ الفَعلِ الجَامدِ يجبُ أَنْ تَقْتَرَنَ بِهِ إِذَا كَانَّ جَوَابًا لَلشَّرطِ.

"وَيَصَاه: إذا كَانَ جَـوابُ الشـرطِ مقـرونًا "يمــا" وَجَـبَ اقترالُهُ بالفاءِ. مثالُهُ: "إنْ يَكُثُرُ هؤلاءِ فما همْ بمعجزِينَ". إِنَّ قَـالَ قَائـلِّ: ﴿إِنَّ يَكُفُـرِ هَــؤُلاءِ مَـا هَــمُ بِمَعَجَـزِينَ، خَطَّا؛ لأَنَّ الجوابَ بدئ «بما» فيجبُ أنْ يقترن بالفاءِ.

﴿ وَقَــٰذُ \* إِذَا كَانَ الْجُوابُ مُصَدِّرًا بِقَد؛ وَجَبَ اقترالُهُ بِالْفَاءِ. مثلُ:
 ﴿ وَمَــٰذَ عُمْرُكُ الشَّارِدَ فَقَدْ ثُمَّارِكُهُ ﴾.

دهبت نطب بعيرك السارد فقد ندرك. لو قلت: «إنْ ذهبت تطلُبُ بعيرَكَ الشاردَ قدْ تدركُهُ» خطاً.

قَـــال اللهُ تعـــالى: ﴿ فَإِنْ يَكُفُرُ يَهَا هَلُوْلَا ۚ فَقَدْ رَكُفَا ۚ يَهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا يَكُورِيَ كِهِ. (\*) الشاهدُ أنَّ الجوابَ اقترَنَ بالفاو؛ لأنه مصدُّرُ بقَدْ.

٩وبلَنْ الله إذا صدّر الجوابُ بلَنْ وَجَبَ اقترائهُ بالفاءِ.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُ مَد فَسَانَن يَضُرُّوكَ شَيْرًا ﴾. (٧)

لوٌ قالَ قائلُ: ﴿إِنْ أعرضُتَ عَنْ فلان لَنْ يَضُرُّكَ شَيئاً» خطأً؛ لأنَّ الجوابَ إذا صُدُّرٌ «بَلْنَ» وَجَبَ اقترائُهُ بِالفَّاءِ.

«وبالتنفيسِ»: أنْ يكونَ الجوابُ مصدَّرًا «بالسينِ» أو «سَوُفَ».

قىال اللهُ تعمل هِي يَمَلَيُّ اللَّهِنَ مَاشُؤَا مَن يَرَدُ وَسَكُمْ مَن وِبِيْوَ، مُسَوِّقَ بَأَيْ اللَّهَ بِقَرْدِ بُجُنِّهُمْ وَيُجِيُّونَهُۥ ﴾ يعرته: هـذا فعـل الشرط وقول: "فسوف ياتى الله الجمعلة جواب الشرط.

<sup>(</sup>۱) الأنعام: (۸۹). (۱) الأنعام: (۸۹).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٢3). (٣) المائدة: (٤٥).

اإن اجتهد زيدٌ فسينجَعُ وإنْ قلتُ: «إنِ اجتهد زيدٌ سينجَعُ»
 ٢.

المبعث الضامس: الأكل جمواب التبرّن بالفاء فإنّ الجزم يكونُ علّل: أي: إلىك تقول: الجملةُ في عملٌ جمزم جمواب الشرطة وذلك لأنّ العامل لا يتسلّط على لفظه إلما يتسلّط على علّه وموضعه، فتقول: الجملة في عملُ جزم جواب الشرط.

### [أسئلة]

اغــرِب ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ﴾ (آ) الله: حــرف جـــرم وقلــــيو. نشرّع: فعـل مفسارع مجــزوم بلّــم وعلامــة جــزيو السكون الظاهرُ. وفاعلُه مسترٌ وجويًا تقديرُهُ المحنُّه. لك: جازً وجرورٌ متعلَّقٌ بنشرح، صَدرَكَ: مفعولُ يو.

لوَّ قَالَ قَاتِلٌ: ﴿ السَّمْ نَشَرَحُ ﴾ خطأً. ﴿ السَّمْ نَشَرَ ﴾ خطأً؛ لأنَّ ﴿ لسَّمْ ﴾ والسَّمْ ،

«إِنْ تَقُمُ تَجِلِسٌ» إِنْ: حرفُ شُرطٍ جازمٍ يَجِزِمُ فعلَينِ الأُولُ فعلُ الشرطِ والثاني جوابُ الشرطِ. تقُمُ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بإِنْ وهو فعلُّ الشرط بجنورة بالسكونِ وفاعلُّهُ ضميرٌ مستنرٌ وجوبًا تقديرُهُ «انت». تجلِسٌ: فعلُ مضارعٌ بجنورةً بلمُ وهو جوابُ الشرط وفاعلُهُ ضميرٌ مستنرٌ تقديرُهُ «الت».

﴿ مَن يَعَمَلُ شَوّا أَيْحَرْ بِهِ ﴾ ( أ مَنْ: اسمُ شرط جادم يَجزمُ تعلّمِن: الأول فعل اللسرط، والثاني جوابُ اللسرط، يعمَلُ: فعلُ مضارع جروم مُمن، وعلاسة جزيره السكول، وهو فعل الشرط، والفاعل ضميرً مستترّ جوازاً تقديرُه «هوه. سومًا: مفعول بو منصوبُ وعلاسةً تصبير الفتحة، يُجَرّز فعل مضارعٌ جورمٌ بلَمَ وعلامةً جزيهِ حذف حرف العلق وهي «الألف» والفتحة دليل عليّها.

الذا يجتهدُ الطالبُ ينجَعُهُ إذا: أسلوبُ شرطِ غيرِ جازم. يجتهدُ: فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ. الطالبُ: فاعلُ مرفوعٌ بالضمةِ. ينجُحُ، فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ وهو جوابُ الشرط.

ماذا تقولُ في قول الشاعر:

وإِذَا تُصِبُكَ خَصَاصَةٌ فَسَتَجَمَّلِ؟

اإذا! إذا جاءَتْ في الشعر تجزمُ.

رود إن جارك في السعو جرم. "مَتَى تَفُمُ يَقُمُ زِيدٌ"؟ مَتَى: أداةُ جزَّم تجزمُ فعلَين الأولُ فعلُ

(١) النساء: (١٢٣).

الشرط والثاني جوابُهُ. تقَسَمُ: فعداً مضارعٌ جزومٌ بَنَمَى وعلامةُ جزومٍ السكورُ، وهو فعلُ الشرط، والفاعلُ ضميرٌ مسترَّر وجوبًا تقديرُهُ «انت» يُقُمَّمُ: فعملٌ مضارعٌ مجزومٌ بَنَسى وعلامةٌ جزيه السكونُ، وهو جوابُ الشرط, زيدً: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفعهِ الضمة الظاهرةُ علَى آخرو.

اإن سافرات فهمل أشراع إحوائك. إن: حرف شرط يجزمُ فعلَين: الأول فعال الشرط، والثاني جوابُهُ. سافرَت: سافرَ ماض مُسبئَ عَلَى السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك في علَّ جزم، لأنهُ فعلُ الشرط والساءُ فاعلَّ، فَهَالَ: الفاء رابطةً للجواب. هَلُ يُردُعُ: الجملةُ في علَّ جزم جواب الشرط، إخوائك: مفعولٌ يو. والكاف، مضاف إليه.

إنا أساء الطالب الأدب فَمَرُورَهُ أَوْ نَقُولُ: «غَرُولُهُ الْمَوْلُةُ دونِ الفاءِ. الصدوابُ: فَضَرُّ الشَّرِطُ والثاني جوائِهُ، أساءً: فعلَّ ماضِ مبيًّ على الفتح الأولُ فعلُ الشرط والثاني جوائِهُ، أساءً: فعلَّ ماضِ مبيًّ على الفتح في عمل جزءٍ الأَنَّهُ فعلُ الشرط، الطالبُ: فاعلُ سرفعُ بالضمةِ في عمل مبرّرُهُ: الفاءُ رابطةً لجواب الشرط، غَرْدُهُ: فعلُ أمرِ مبيًّ على السكون والفاعل ضميرٌ مستثرٌ تقديرهُ "انتَه، والجملةُ بنَ

﴿ لَلْ أَنَّا يَذُوفُواْ عَذَابٍ ﴾. (١٦ بَـلْ: للإضوابِ. لَــا: حـوفُ نفـي

وجنرم وقلسبو تجزئم فعالاً واحدًا. يُدُوقُوا: فعل مضارعٌ بجزومٌ بلماً وعلامةً جزءِهِ حدّف النوز؛ لائه من الأفعال الحسنة، والواؤ فاعلّ. عَذَاب: مفعولٌ به منصوبٌ وعلامةٌ نصبه فتحةٌ مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتخال الحمل بحركة المناسبة لياء المتكلم وياء المتكلم محلوفة.

قال الله تعملل: هِرْ شَدَّ لِنَقْصُوا فَصَلَّهُمْ هِهِ. (\*\* ثَمَم: حرف عطقو. لِتَقْطُسُوا: اللامُ لامُ الأمر. يَقْصُوا: فعل مضارعَ عِزومَ بلام الأمر وعلامَهُ جزيهِ حـففُ السنونه لألهُ مِنْ الأفعال الحسيّة، والوارُ ضميرٌ مِينًا على السكون في حملٌ رفع فاصلٍ. تقُلُهُمْ: تَقَنَّ : مَعْمُولُ بهِ منصوبٌ وعلامة تصديد الفتحةُ، واضاءُ ضميرٌ صيئًا على الضمّة في على جرَّ مضاف إليه وسكّنا لامَ الأمرِه لانها إذا جانت بعد «الواوِ والفاء وتُمَّا لسَكَنُ

ولَمُلِينُونَ أَوْ سَمَة بِنَ سَعَةٍ بِنَ سَعَةٍ بِنَ سَعَةٍ بِنَا اللهُمْ لامُ الأَمْوِ بَلِيُونَ! فعل مضارع جزوم باللام، وعلامة جزوم السكون. ذو: فاعل مرفوع وعلامة وفيو السواو نسيانة عنن الفسمة؛ لأنه مِنَ الأسماء الحمسة. وافوا مضاف وسمة؛ مضاف إليه مجرورٌ بالإضافة وعلامة جره الكسرة.

<sup>(</sup>۱) الحج: (۲۹). (۲) الطلاق: (۷).

بَابُ مَرْفُوعَاتِ الأَسْمَاءِ



#### [بَابُ مَرْفُوعَات الأَسْمَاء]

ص: «بَابُ مَرْفُوعَاتِ الأَسْمَاءِ».

ش: هذا مِنْ باب إضافة الشيء إلى جنبه يعني: المرفوعات مِنَ الأسماء، وهي سبعة للتنبع والاستغراء، لأن علماة اللغة العربية اجتهدوا اجتهادًا عظيمًا ومشوًا في الرباري والفيافي وفي كلّ ممال يُنتُجُون الأجرابيُّ مِنْ أهملِ العرب لياخدُوا عنه مسالةً مِنْ مسائلٍ للغة تِنجوا المرفوعات مِنْ الأسماء فوجدُوا أنها لا تخرجُ عن سبعةً المناخة تَنجوا المرفوعات مِنْ الأسماء فوجدُوا أنها لا تخرجُ عن سبعةً

ص: «المُسرُفُوفاتُ سَنِهُمَّةً، وَهِينَ: الْفَاحِلُ، وَالْمُمُعُونُ الَّذِي لَمُ يُسَمَّهُ فَاعِلُمُهُ، وَالْمُسِئِدَاً، وَخَيِّرُهُ، وَاسْمَهُ كَانَ وَأَصْوابَهُهُ وَخَيْرُ إِنَّ وَأَخْرَائِهُا، وَالشَّائِعُ لِلْمُسرِفُوعِ، وَهُوَ أَرْتِهُمَّ أَشَيَّاءً: النَّمْتُ، وَالْمُعْلَى، وَالتَّوْجِيدُ، وَالْبُدَانُ،

ش: وتفصيلها على النحو التالي:

. .. ..

بَابُ الْفَاعِلِ



### [بَابُ الْفَاعِلِ]

الفاعلُ في اللغة: مَنْ قَامَ بِهِ الفعلُ. فإذا قلتُ: «زيدٌ تاتبُهُ فهو في اللغة فاعلُّ. وإذا قلتَ: «زيدٌ مبتُّ فزيدٌ فاعلُّ. لماذا؟ لأنَّ الفاعلُ في اللغة أعمُّ مِنَ الفاعلِ في الاصطلاح، فالفاعل في اللغة كل من قام به الفعل سواء كنان مبتدا، أو فاعلُّ، أو اسم كان، أو اسم إن، أما في الاصطلاح فقال:

ص: ﴿ الْفَاعِلُ هُوَ الاسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمَدْكُورُ قَبْلَهُ فِعْلُهُۥ

شن: "الاسسم" خرج بد الفعل والحرف المدفوع خرج بد المنصوب والمجرور فلا يكونان فاعلاً. «المذكور قبلة فعلله خرج بد ما ذكور بعدته فعلمة فلا يكون فاعلاً، فإن قلت: «ويد قدم» لم يكن زيد فاعلاً وإذا قلت: «قدم زيده صار زيد فاعلاً؛ لأنه في الأول لم يذكر قبله فعله والثاني ذكر قبله فعله.

الله الله السوق؛ (إلى؛ فاعلٌ؟ لا؛ لأنها ليستِ اسمًا.

إذا قلمتَ: «أكملَ زيدًا» لا نقــولُ: «زيدًا» فاعلٌ؛ لأنه منصوبٌ. «زيدٌ قَدِمَ» ليس فاعلًا؛ لأن الفعلَ متقدمٌ عنهُ.

ص: ﴿وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: ظَاهْرٍ، وَمُضْمَرٍۗۗۗ

«فالطَّاهِرُ: تَجُوُ قَرْلِكَ: قَامَ زَيْدُهُ وَيَقُومُ زَيْدُهُ وَقَامُ الزِّجَاكَ، وَيَقُومُ الدِّنِّهَانِ، وَقَامُ الزَّيْدُونَ، وَيَقُومُ الزِّجَاكَ، وَيَقُومُ الرَّجَاكَ، وَيَقُومُ الرَّجَاكَ، وَقَامَتُ حَيْثُهُ، وَتَقُومُ مِنْنُهُ، وَقَامَتِ الْهِينَةَان، وَتَقُومُ الْهَهُونُ، وَقَامَتُهِ الهِمِنْدَاتُ، وَتَقُومُ الْهِيْدَاتُ، وَقَامَتِ الْهُيْدُودُ وَيَقُومُ الْهُيُودُ، وَقَامَ الْحُوكَ، وَيَقُومُ الْمُؤْكِ، وَقَامَ غُلَامِي، وَيَقُومُ غُلامِي، وَمَا أَشَيَّةً وَلِكَ، .

ش: جزاهُ اللهُ خبرًا أكتُـرَ مِـنَ الأمشلةِ؛ لأن الكتابَ للمبتدئِ. والمبتدئُ كلَّمًا أكثرتَ عليهِ مِنَ الأمثلةِ رَسَّحْتَ العلمَ في قليهِ.

المبتدئ كلما اكترت عليه فين الامتلة رسحت العلم في عليه. \*قيام زيند ويقوم زينه الفاعل: مذكر مفرد، الفعل ماضٍ ومضارع،

إذن أتى المؤلف لنا بنوعين من الفعل ونوع واحد من الفاعل. «قــامَ الـزيدانِ ويقومُ الزيدانِ» هذا مثنّى مذكرٌ وأتى بنوعين من

الفعلِ: الماضي، والمضارعُ. كيف نعرِبُ (زيدٌ؟؟ الجواب: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعهِ الضمةُ

كميفَ نعرِبُ "زيدٌه؟ الجواب: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفعِهِ الضما الظاهرةُ في آخرِهِ.

\*الـزيدانِ" فاعــلٌ صرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الألفُ نيابةً عَنِ الضمةِ؛ لأنه مثنّى، والنَونُ عوضٌ عن التنوينِ في الاسم المفردِ.

وقـــامُ الـــزيدُونَ ويقومُ الزيدُونُه هذا جمُّ مذكّرِ سالـــــُهُ والفعلُ: ماضـــي ومضارعُ. الزيدُونُ: فاعلُ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الواؤُ نيابةٌ عَنِ الضمةِ؛ لأنه جمُّ مذكر سالـــــُهُ. اوقامَ الرجالُ ويقومُ الرجالُ؛ هذا جمعُ تكسيرٍ، وهو يُرْفعُ

فأتى بالمفردِ، والمئنّى، وجمع التكسير، والجمع السالم. أتى بها كلُّها \_ جزاهُ اللهُ خيرًا وغَفَرَ لَهُ.

«وقامتٌ هـندٌ وتقـومُ هـندٌ» بـدأنًا الآنَ في المؤنث، هـندٌ مفردٌ مؤنثٌ. والفعلُ: ماض ومضارعٌ.

واستفدُّننَا مِنْ قول المؤلِّف: \*قامتْ هنده و"قامَ زيدٌه أنَّ الفعلَ يؤنَّثُ مَعَ المؤنثِ، ويُذكُّرُ مَعَ المذكّر.

فَلَوْ قَلْتَ: «قَامَ هِندٌ» لم يصحَّ؛ لأنَّ الفعلَ لا بدَّ أنْ يؤنَّتْ مَعَ المؤنَّثِ.

«قامتِ الهندان، وتقومُ الهندان» هذا مثنّى مؤنثٌ، والفعلُ: ماض ومضارعٌ.

اقامتِ الهنداتُ وتقومُ الهنداتُ» جمعُ مؤنثٍ سالم، يرفعُ بالضمةِ. «قامتِ الهنودُ وتقومُ الهنودُ» هذا جمعُ تكسير لهندٍ.

هـلُ كـلُّ هـذه الأمثلةِ تعرَبُ بالحركات؟ لا؛ بعضها بالحركات وبعضُها بالحروف: جمعُ المذكر السالمُ، والمثنى بالحروف.

قَـالَ المؤلَّفُ: «وقامَ أخوكَ، ويقومُ أخوكَ» هذا مفردٌ مذكِّرٌ؛ لكنهُ مِنَ الأسماءِ الخمسةِ يرفعُ بالواو نيابةٌ عَن الضمةِ. ه قام غلامي. ويقومُ غلامي، هذا لم يمرّ علينا مِنْ قَبَلُ، ويَحْقِ بِهِ: المضاف إلى يناء المستكلم، لا بنّ أنْ يكونُ ما قبلَ ياءِ المتكلم مكسورًا؛ لأن ياء المتكلم لا يُناسِئِها إلا الكسرةُ.

كيفُ نعربُهُ؟ نقـولُ: غلام: فاعلٌ مرفوعٌ بالضمةِ المقدرةِ على ما قبلَ ياهِ المتكلم، مَنْعَ مِنْ ظهورها اشتغالُ الحلِّ محركةِ المناسبة.

#### [أنواعُ الضاعل المضمر]

ص: «وَالْمُهَمَّمُرُّ ــ أِي الفسيرِ ــ أَلَّنَا فَشَرَ، تَحُوُّ فَرَلِكَ: مَرَيْتُهُ، وهَسَرِيْتُنَا، وَهَسَرِيْتَ، وَهَسَرِيْتَ، وَضَسرِيْتُمْ، وَهَسرِيثُمْ، وَهَسرِيثُمْ، وَصَرِبَ، وَهَرِيَتَ، وَهَرَبَا، وَهَرِيُوا، وَهَرَبُانِّ.

ش: يقــولُ \_ رحمُهُ اللهُ \_: «النّا غَشَرٌ» والدليل النتيع والاستقراء تتبع علماء النحو الضمائر فوجدوها لا تخرج عن الني عشر ضميرًا. نحمُ قد لك:

وضربت الناء فاعل، لكن هل هُ وَ اسمٌ ظهر أو ضهر؟ الضربر. فضربر السكون السكون السكون السكون السكون السكون السكون السكون و على كلام المؤلفة: هُزّات فعل ماض مبني على المضرف على على فتح مقائر على أخرو، الناء فاعل الضم في على الضم في على الضم في على الفعة في على رفع. الم يكون أو في المؤلفة على الفعة في على رفعة إعراب بل

"وضرَيْنَا" نقولُ: ضَرَبَ: فعلُ ماضٍ مبنيَّ على السكون، أوْ مبنيًّ على فنتح مقدر على آخرِهِ مَنتَم مِنْ ظهورِه المناسبةُ. وانا" فَاعلُ مبنيًّ على السكون في محلُ رفع.

الفرق بين «ضربت» واصريته ان «ضربت» للمتكلم وخش، و«ضربته المستكلم ومغة ضرة، أو للمعظم نفسة، قد يقول قاتل: «ضربته وهو الضاوب وخشة، لكن يريد بهذا التعظيم، وكل ما أضاف الله تفسيع الضحير في صدة الصيغة فلراد به التعظيم ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتَكَ الشَّكُونَ وَالْمَرْضَ وَمَا تَبْلِيقُهُمَا فِي سِنَّةٍ أَلْهُ وَمَّا مُسْسًا مِن لَّوْبٍ ﴾ (\*)

نقولُ: «نَا» في الموضعين المرادُ بها التعظيمُ.

«وضَرَبُتُ» للمفردِ المذكَّر المخاطَبِ.

«وضربت» للمفردةِ المؤنثةِ المخاطبةِ.

العربُ شًا كنان الرجُلُ أعلَى مِنَ المرأةِ جعلُوا لَهُ الحَرِكَةُ الفُلْيا. ولَمَّا كانستِ المسرأةُ أسشفَلَ جعلُوا لها الحَركةُ السُّفُلَى؛ وهذا مِنَ المُناسِبَةِ الغويبَةِ؛ لأن الرجالَ أقوى مِنَ النساءِ.

يقــولُ بعـضُ العلمــاء: إن جميعَ الألفاظِ مناسبةٌ لمعناها. تجدُ مثلاً الحجـرَ، بحردُ ما تقولُ: «حَجرًا» تشعُرُ بيُبُوسةِ وصلابةٍ، لكنُ ما ندري لماذا؛ هملُ لأننا نعرفُ أنَّ الحجَرَ هَذَا الحجرُ، أو أنَّهُ أَمْرٌ يدلُّ عليها ولكنه غبر مطرد.

ولقل رايَّنا في حاشية علَى شرح التحرير \_ مختصر الأصول \_ أنه قالَ: ما مِنْ كلمةٍ في اللغةِ العربيةِ إلا وبينها وبين معناها مناسبةٌ.

(وضُرِبُثُمَا) للمثنَّى مِنْ مذكّر ومؤنَّثٍ. تقولُ للرجلين: ضربُّتُما، وتقولُ للمراتين: ضربُّتُما؛ ولكنُّ ما هو الضميرُ في ضربُّتُما؟ هلُّ هو الناءُ وحُدَها وما بعدها علامةُ تثنيةِ؟ أوْ أنَّ الضميرَ جميعًا؟

فيه خلافٌ، بعضُ النحويين يقولُ: الضميرُ الجميع. تقولُ في «ضربُّتُمَا»: ضَرَبَ: فعلٌ ماضِ مبنيٌّ على السُّكون. واثنَمَاه: فاعلّ.

وبعضُهُمْ يقولُ: الفاعلُ هُوَ «التاءُ» وما بعدَهُ علامةٌ فارقةٌ؛ لأنَّكَ لا تُفَرِّقُ بِينِ «ضربْتُ» لنفسِكَ و«وضربَّتُما» للمثنِّي إلا بالميم والألف. إذا قلمنا: إنَّ الميمَ والألفَ علامةٌ. فنقولُ: «التاءُ» فاعلٌ مبنيٌّ على

الضمُّ في محلِّ رفع. والميمُ والألفُ: علامةُ التثنيةِ. اضربتُما: لجماعةِ الدُّكور.

«وضربْتُنَّ»: لجماعةِ الإناثِ.

#### [أسئلة]

هـلُ يكـونُ الفعـلُ فـاعلاً؟ لا؛ لا يكـونُ الفعلُ فاعلاً. مِنْ ايْنَ

نَاخَــُــُهُ مِـنَّ كــلامِ المؤلَّــَــُـــ؟ يقولُ المؤلَّفُ: "الفاعلُ هُوَ الاسمُ المرفوعُ المذكورُ قَبَلَه فعلُهُ هو الاسمُ، إذن؛ لا يكونُ الفعلُ فاعلاً.

حسنًا؛ الحرفُ؟ لا يكونُ فاعلاً. مِنْ أَلِينَ تَأْخَذُهُ مِنْ كَالامِ المؤلِّف؟ مِنْ قولِهِ: «هوَ الاسمُ».

صَلْ يُحِكِنُ أَنْ يَكُونُ الفَاعِلُ مَنصوبًا؟ لا لا يُحِكُنُ أَنْ يَكُونُ الفَاعِلُ مَنصُوبًا؛ لأَنَّ المؤلِّفَ يَشُولُ: «المَرفُوعُ» إِذَٰنَّ؛ لا يَكُونُ منصوبًا.

صَلْ يَكِنُّ أَنْ يَنقَدُمُ الفَاعِلُ على الفعلِ؟ إذا تقدَّمُ لا يكونُ فاعلاً. مِنْ الْمِنَ تاخدُهُ مِنْ كلام المؤلف؟؟ مِنْ قولِهِ: «المذكورُ فَلَكُ فِعَلُهُ».

صا نفولُ في رجيلِ الحبرنا عين قبيام زيبر فقال: «قامَ زيبر» خطأ، و«قامَ زيبًا» صوابًا؟ لأن «زيبًا» فاعلَ، والفاعلُ لا بُدُ ان يكون مرفوعًا.

حسنًا؛ الفاعلُ ينقسمُ على كلام المؤلف إلى كم؟ ينقَسمُ إلى قسمَين: ظاهرٍ ومضمر، الظاهرُ ظاهرٌ، والمضمرُ؟ المضمرُ نحوُ قولِك:َ صَرَيْتُ وضريْنًا وضريّتًا، يَكْفِي.

ضَرَبْتُ، لِمَنْ؟ للمتكلمِ. وضَرَبْتَ؟ للمخاطبِ. وضربتِ؟

«قامَ الرجلان» قامَ: فعلٌ ماضٍ، «الرجلانِ» فاعلٌ مرفوعٌ بالألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنَّى.

حسنًا؛ أمَّا الضَرَبُتُ، فنقولُ: التاءُ فاعلٌ مبنيٌّ علَى الضمِّ في محل

 ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى السَّالُونَ فِي مُحلِّ رفع.
 ﴿ ﴿ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّكُونَ فِي مُحلِّ رفع. ﴿ وَمُورَبُّتَ ﴾ الناءُ فاعلٌ مبنيٌّ على الفتح في محلِّ رفع.

"ضَرَبْت؛ التاءُ فاعلٌ مبنيٌّ على الكسرِ في محلِّ رفع.

«ضَـرَبُتُمَا» فـيها وجهـان، فـمِـنَ المُعـريينَ مـن يُعربُ التاءَ والميمَ والألف جميعًا، فيقولُ: «تُمَا" ضميرٌ مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفع. ومنهُمْ مَنْ يجعلُ الإعبرابَ على الناءِ فقطُ، ويجعلُ الباقيَ علامةً، فيقولُ: اتَّمَاء التاءُ فاعلٌ مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ رفع والميمُ والألفُ علامةُ التثنية.

«ضَـرَبْتُمُ» نقـولُ فيها كمـا قُلْنَا في «ضَرَبُتُمَا» إمَّا أنْ تُكونَ التاءُ فاعلاً، والميمُ علامةُ جمع الذكور، أوْ نقولُ: اتُّمُ ا ضميرٌ مبنيٌّ على

السكون في محلٍّ رفع. "ضَرَبْتُنَّ" لـنا أَنْ نقُـولَ: الـتاءُ فاعلٌ والنونُ المشددةُ علامةُ جمع

النسوة، أو ﴿ثُورً ﴾ جميعًا فاعلٌ.

يقولُ: "وَضَرَبَ" ليس فيها ضميرٌ، لكنْ نقولُ: إنَّ الضمرَ مستترٌ جوازاً تقديرُهُ هُوَ.

"وضَرَبَتْ" ضَرَبَ فعلُ ماض، والـتاءُ علامـةُ التأنبيثِ. أيْـنَ

الفاعلُ؟ ضميرٌ مستترٌ جوازاً تقديرُهُ «هِيَ». اضربًا؛ فعلٌ ماض والألفُ فاعلٌ ضميرُ مثنَّى مبنيٌّ على

السكون في محلٍّ رفع.

أُسْــقَطَ المؤلِّفُ: \*ضَرَبَتَا": وكانَ عليهِ أنْ يذكرَهَا؛ لأنَّهُ \_ رحمهُ اللهُ \_ يُفَضِّلُ يجعَلُ المذكِّرَ وَحُدَهُ والمؤنَّثَ وَحُدَهُ.

نقــولُ في إعــراب؛ ضَــرَبَتًا: ضَــرَبَ: فعــلٌ مــاض. والتاءُ للتأنيث والألفُ فاعلٌ مبنيٌّ على السكون في محلَّ رفع.

الوضوبوًا؛ نقولُ ضَوَبَ: فعلٌ ماض مبنيٌّ على الضمُّ لاتَّصالِهِ

بواوِ الجماعةِ. والواوُ: فاعلٌ مبنيٌّ على السكون في محلٌّ رفع.

 \*ضَرَبْنَ» لجماعة النُّسوةِ. فتقولُ: ضَرَبَ: فعلٌ ماض مبنيٌّ على السكون لاتَّصالِهِ بضمير الـرفع المتحـرك. والـنونُ: فاعـل لجماعة النسوةِ. مبنيٌّ على الفتح في محلِّ رفع.



# بَابُ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

صن: شَنَ الاسْمُمُ الْسُرَقُوعُ الَّذِي لَمَ يُلدَّى رَبِّكُ مَنَهُ فَاعِلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُسَارِعَا الفِلْسُلُ مَاضِياً وَشَمَ الْوَلَهُ وَكُسْرَ مَا قَالَتَ الْحَدِيهِ وَاللَّهُ وَكُسْرَ مَا قَالَتُهُ الْحَدِيهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَوْلِكُ مَا مَرُونُ وَلِيُحَرَّمُ عَمْرُو. وَلِيُحَرِّمُ عَمْرُو. وَلِيُحَرِّمُ عَمْرُو. وَلِيحَرَّمُ عَمْرُو. وَلِيحَرَّمُ عَمْرُو. وَلِيحَرِّمُ عَمْرُو. وَلِيحَرِّمُ عَمْرُو. وَلِيحَرِّمُ عَمْرُو. وَلِيحَرِّمُ عَمْرُو. وَلِيحَرِّمُ عَمْرُو. وَهُمْرِيتَهُ، وَصَّرِيتُهُ، وَصَّرِيتُهُ، وَصَّرِيتُهُ، وَصَلِيلَةً وَمُلْوِيلًا وَصَلْمِيلًا لَمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُوالِمُ الللَّ

رُونِ ش: قالَ المؤلَّفُ \_ رحمهُ اللهُ \_: "بابُ المفعولِ الذي لمُ يُسَمَّ فاعلُهُ».

لَـمْ يُسَـمُ: يعـني: لَـمْ يُلاكـرْ لَـهُ فاعلٌ. فإذا حُذِفَ الفاعلُ؛ نابَ

المفعولُ يهِ مَنَابَهُ.

يقُولُ: «هُوَ الاسمُ المرفوعُ الذي لـمُ يُذكَرُ معَهُ فاعلُهُ». «الاسمُ»: خَرَجَ بِهِ الفعلُ والحرفُ.

«المرفُوعُ»: هذا بيانُ حُكمِهِ أنتُهُ يكونُ مرفوعًا.

"المرفق"، هذا بيان حجود الله يحول مرفوع. «الذي لَمْ يُذكّرُ معّهُ فاعلُهُ»: احترازاً مَا ذُكِرَ معه فاعلُهُ؛ فإنْ ذُكِرَ معّـهُ فاعلُهُ صارْ هُرَّ مفعولاً بِهِ ولا يكونُ نائبَ فاعل؛ وذلكَ لَأنتُهُ لا وحكمُ نائبِ الفاعلِ حكمُ الفاعلِ تمامًا لا يختِلفُ.

قـــال اللهُ تعـــال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ ٱلْإِنْسَانَ مِن سُتَذَةِ مِن سُلِيمَ فِيهَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَمٍ ﴾ (\* اختلفُنا الإنسانُ الإنسانُ: مفعـولٌ يـــو. لماذا لا نقولُ: نائبُ فاعلٍ؟ لوُجودِ الفاعل.

﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ صَعِيفًا ﴾. (")

الإنسانُ: نائبُ فاعلٍ. لماذا؟ لعدمٍ وجودِ الفاعلِ.

«أكَلَ زيدٌ الطعامُ» «الطعامُ»: مفعولٌ بهِ. «أُكِلَ الطعامُ»: نائبُ
 فاعل. لماذا؟! لأثنا حذفنًا الفاعلَ.

فَصَــَدَقَ كــلامُ المؤلَّـفـر علــى هذهِ الصُّورِ وأمثالِها أنه إذا حُذِفَ الفاعلُ وأقِيمَ المفعولُ يهِ مُقَامَهُ صارَ نائبَ فاعلَ.

ولكن نائبُ الفاعلِ إذا أردَّنا أنْ تُقيمَ الفعولَ يو مقامَ الفاعلِ فلا يُمدُّ مَحَدُّ مِنْ تغيرِ الفعلِ: لِثَلا يلتبسَّ الفاعلُ بنائبِ الفاعلِ. انظرُّ لِل دقيقِ اللغيةِ! لما خُلُوتُ الفاعلُ وأقيمَ الفعولُ به مقامَةً. صَارَ لا يُدُّ مِنْ

انْ نُغَيِّرَ الفعلَ. كيف التغييرُ؟

يقول: «فإن كان الفعل ماضيًا ضُمَّمُ أُولُهُ وكُسيرَ مَا قَبِلَ آخَرِهِ، إذا كنان ماضيًّا كَوْمُ التَّخْسِرُ، فِي أُولِهِ وِمَا قَبْلَ آخَرِو: فِي أُولِهِ يُفْسَمُ، وفيمنا قبل الآخِيرِ يُكَسِّرُ، وإن لم يكن محسُورًا مِنْ قبل، محسَلٍ: لا يحتاجُ لتغيير ما قبل الآخِير. لماذا؟ لأنَّهُ مكسورً، تُمثيرُ الأولَّ فَقَطْ.

فمثلاً: «ضَرَبّ» إذا أردُّنا أن تَبْنَيهَا للفاعِل «ضَرَبّ»، لنائب الفاعل «ضُربّ».

«عَلِمَ» للفاعلِ، «عُلِمَ» لنائبِ الفاعلِ.

«أَكَلَ» للفاعلِ، «أُكِلَ» للنائب. «رَمَى» للفاعلِ، «رُمِيّ» للنائب.

«رَضِيَ» للفاعل، «رُضِيَ» لنائبِ الفاعلِ.

\*وإنْ كانْ مضارعًا ضُمَّمُ أُولُهُ وفُتِحَ مَا قَبَلَ آخرِهِ\*. أُوَّلُهُ لا بَدُّ فِيهِ ضَمَّ، وفُتِحَ مَا قَبْلَ الآخيرِ. انظرُ لا بُدُّ مِنَ الأمرَيْنِ.

الآخِرِ مفتوحٌ.

"يَخْشَى" للفاعلِ، "يُخْشَى" لنائبِ الفاعلِ.

ايَرْضَى، للفاعل، اليُرْضَى، لنائب الفاعل، الضادُ مفتوحةٌ في الأمرَين، لكن أوّلُهُ يَضَمُّ. ايُكَّرِمُ\* للفاصلِ، اليُكُرَمُ\* لـنائبِ الفاصلِ. ما الذي اختلَفَ في اليُكَرَمُ\* الأولُهُ أمْ ما قبلَ الآخِرِ؟ ما قبْلَ الآخِرِ.

فصارً الآن إذا كان هناك نائبُ فاعلٍ؛ وَجَبُ انْ يُعِيُّرُ الفعلُّ: إنْ كان ماضيًّا ضُمَّمُّ اوَلَهُ وكُسِرَ ما قبَلَ آخرِو، وإنْ كانَ مضارعًا ضُمَّمُّ أُولُهُ وفُتِحَ ما قبل الآخِر.

كُمُ قَالُ: (وكُوزُ على قسمين ـ هُو الفسميرُ يعودُ على نائب الفاعل ـ: ظاهر، ومضمر. فالظاهرُ نحوُ قولكُ: (طَهْرِبُ زِيلَةُ يُهْمَرُبُ زِينَةً، وأَكْرَمُ عَمْرُو، ويُكِنَّرُمُ عَشْرُو، (ضُنْرِبُ، للماضي، الْفَارْبُ، مضارعٌ، الْكُرُهُ، للماضي، (يُكْرُمُ للمضارع.

الملولف" ــ رحمُه الله ــ هنا ما كرُزُرُ الأمثلةُ كما كَرُرُ في باب الفاعل، في باب الفاعل جاءً بالمفرد، والشَّى، وجمع السلامة، وجمع التكسير، وهمنا ما جاءً إلا بالمفرو، نقولُ: لأن نائب الفاعلِ يُمثِّل منزلةُ الفاعلِ، فما كان مثالاً هَمَاكُ فليكُنْ مثالاً هُمَان

إذناً نقولُ: هَمُوبِ زَينَهُ اجْمَلُهُ مَثْنَى: هَمُوبِ الزِينَانِهِ، اجْمَلُهُ جَمَعَ مَذَكُو سَالًا اهْشُرِبِ الزِيلُونَ»، اجعلُهُ مِنَ الأسماءِ الحسيةِ اهْشُرِبِ الْحُولُة. إذن؛ ما صبحُ مثالاً للفاعلِ صبحُ مثالاً لنائبو الفاعلِ. والمفسمرُ السنا عَشَرَ تحدوُ قولِكَ: «فَسُرِيْتَ»، وهَسُرِيَّتَ»، وهَسُرِيَّتَ»، وهَسُريَّتَا»، وهَسُرِيَّتَا»، وهَسُرِيَّتَه، وهَسُرِيَّتُه، وهَسُرِيَّتُه، وهَسُرِيَّتُه، وهَسُرِيَّتُه، وهَسُرِيَّتُه، وهَسُرِيَّتُه، وهَسُرِيَّةُ»،

والضُربَتُا، والضُربَاك، والضُربُواك، والضُربُنَاك.

إذن؛ المضمراتُ هـنا هـيَ المضمراتُ في الفاعلِ، إلا أنه اختلفَ بناءُ الفعل.

فنقول مثلاً في قولك: هشريت، هشرب: فعل ماض مبيئى لجهول، وإن شبقت فقُل: مبيئى لما لا يُستم فاعلتُه، وقولت: هما نَمْ يُستم فاعلتُه، ادق مِن قولسنا: «جهيول»؛ لالمنه قمذ يكنون الفاصل معلومًا لكن الم يُستم»، فقدلُهُ تعالى: ﴿ لِمَنْ آلاِسْنَنْ ﴾ (``الفاعلُ معلومًا: للله، لكننا لا يُستمه، وفقا تعبيرُ المؤلف، «بابُ الفعولِ الذي لا يُستمُ فاعلُه» أحسنُ مِنْ قولنا: المبيئى للمجهول.

إذراً؛ نقىولُ: ضُرِبَ: فعلَ ماضِ مبنيًّ لما لمُ يُسَمَّ فاعلُهُ وَيُبنيَ على السكونِ لاتُصالِهِ بضميرِ الرفعِ المتحركِ. والتاءُ: نائبٌ فاعلٍ يُبنيَ على الضمّ في عملَ رفع.

«فَسُرِيَّتُمُنَا» فَسُرِبَ: فعلَّ ماضِ مبنيًّ لما لمْ يُسَمَّ فاعلُهُ وَيُنِيَ عَلَى السكون لاتصاليه بضمير الرفع المتحرلي، والتائم: نائبُ فاعلِ مبنيًّ على الضمَّ في محلَّ رفع نائبِ فاعلٍ. والمُمنِّ والألفُ: علامةُ التثنية.

الضُرِبُثُنَّ اللَّهِ صُرِبَ: فعل ماض مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُهُ وبُنيَ علَى

<sup>(</sup>١) الأنبياء: (٣٧).

السكونِ لاتصالِهِ بضميرِ الرفع المتحركِ. والتاءُ: نائبُ فاعلِ مبنيةٌ على الضمُّ في محلِّ رفع. والنونُ: للنسوةِ.

الضُوبَا: فعلٌ ماض مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُهُ. ونائبُ الفاعل مستترٌ جوازاً تقديرُهُ «هُوَ».

الضُّرِبَا": فعلٌ ماض مبنيٌّ لما لـم يُسَمَّ فاعلُهُ. الألفُ: نائبُ فاعل مبنيةٌ علَى السكون في محلٌّ رفع.

بقي على المؤلف ِ "ضُرِبَتًا" مِثلَما قُلْنا في الفاعل. "ضُربَتَا" ضُرِبَ: فعلٌ ماض مبنيٌّ لما لَمْ يُسَمَّ فاعلُهُ. التاءُ: للتأنيث. الألفُ:

ضميرٌ متصلٌ مبنيٌّ على الفتح في محلٌّ رفع نائبِ فاعل. ضُوبُوا: فعلٌ مبنيٌّ ماض مبنيٌّ لما لَمْ يسمُّ فاعلُهُ وبُنيَ على

الضم لاتصالِهِ بـواو الجماعـةِ. والـواوُ: نائبُ فاعـل مبنيةٌ على السُّكون في محلِّ رفع.

"وضُسُوبُنَ" نقولُ: ضُرِبَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعلُهُ ويُبنيَ على السكون لاتصالِهِ بضميرِ الرفع المتحركِ. والنونُ: نائبُ فاعل مبنيٌّ علَى الفتح في محلِّ رفع.

عرفنًا الآنَ أنَّ نائبَ الفاعل حكمُهُ حُكْمُ الفاعل، لكنَّ يختِلفُ عنهُ بـأنَّ الفعـلَ معَهُ يتغيَّرُ مِنْ أَجْل أن نعرِفَ الفرقَ بَيْنَ الفاعل ونائبِ الفاعل.

#### تنبيه:

"قَالَ" و"قيلَ"، "قَامَ» و"قِيمَ» هذهِ فيها علَّةٌ تصريفيةٌ. "قيلَ» أَصْلُها: "قُولَ" و"بَاعَ» أصلها «بيع».

ويجـورُ أَنْ نَبْيَيْهَا عَلَى الأصلِ، ونضمُ أولَ الفعلِ، ويُقلَبَ ما بعدَ الضمُّ واواً، فنقولُ: «قُولَ»، «قُومً»، «بُوعٌ» ومنه قولُ الشاعر:

أرادَ أن يقولَ: «يبِعَ» لِكِنْ هذو لغتُهُ.

وقمة يىنوبُ عَـنِ الفاعـلِ غـيرُ المفعولِ يهِ كالمصدر. وابنُ مالك

يقول: وقابل مِنْ ظَرْفُو اوْ مِنْ مَصْدَر أَوْ حَـرْفِ جِـرٌ يِنِيَابَةِ حَـرِي<sup>(۲)</sup>

ري مِن عُرْفِ ، و مِن مُنسورِ الأمثلةُ: «سُرِقَ المُتاعُ» سُرِقَ: فعل ماضي مبني لما لَمْ يُسَمَّ فاعلُهُ

الامثلة: «سَرْق المُتَاعَ، سُرِق: فعل ماضي مبني لما لـمُ يَسَمَّمُ فاعلهٔ مبنيُّ عَلَى الفتح. المُتاعُ: نائبُ الفاعلِ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ.

(فَسُرِيْتُ) هَسُرِبَ: فعلَّ ماضٍ مِنِيٍّ لما لَمْ يُسَمَّ فاعلُهُ مِنِيًّ على السكونِ لاَتُصالِهِ بضميرِ الرفعِ المتحركِ. الناءُ: نائبُ فاعلٍ مِنِيًّ على الضمَّ في علَّ رفعِ فاعلٍ.

 <sup>(</sup>١) البيت لرؤية في ديوانه (١٧١).
 (٢) «الألفية», باب النائب عن الفاعل، البيت رقم (٢٥٠).

الفَسْرِيَاا ضُرِبَ: فعلُ ماضٍ مِبنَّى لما لَمْ يُسَمَّ فاعلُهُ مبنيّ "علـــــى الفَتح. الأَلفُ: نائبُ فاعل مبنيًّ على السكون في محلٌ رفع فاعل.

• قطيع السارق؛ قطيع: فعل ماض مبني لما أمه يُنسم فاعلُه. السارق؛ نائبُ فاعلِ مرفوع بالضعة الظاهرة. ماذا لو قال قائلًا: "قطيع السارق؛ يجوزُ أم لالا لا يجوزُ؛ لأنّ نائب الفاعلِ حكمهُ حكم أنه الفاعل.

\*أكيلَ الطعمامُ\* أكيلَ: فعلُّ ماضٍ مبنيٍّ لمَا لَمْ يُسَمَّ فاعلُهُ الطعامُ: نائبُ فاعلٍ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ على آخرِهِ.

المُحْرِمُ الطَّلْلَئِينَ، خطاً. والصوابُ: «أكرِمُ الطالبَان». أكرِمُ: فعلُّ مـاضِ مـبيقٌ علمى الفتح وهو مبيقٌ لما لَمْ يُسَمَّ فاعلَدُ. الطالبَان: ناتبُّ فاصلِ مـوفرع، وعلامـةُ رفيهِ الألـفُ؛ لأنَّهُ مَثَنَى والنونُ عوضٌ عَنِ التنوين في الاسم المفرد.

الحَجَحَ أخُـوكَ) تَجَـحَ: فعـلٌ ماضٍ مبني على الفتحِ الظاهرِ علَى آخرِو وهُرُ مبنيٌّ للمعلوم.

أخبوكَ: فاعلٌ مرفوعٌ بالبواوِ نيابةً عَنِ الضمةِ؛ لأنهُ مِنَ الأسماءِ الخمسة. أخو: مضافٌ والكافُ: مضافٌ إليهِ. مبنيُّ علَى الفتح في محلٌ جرٌ.

## بَابُ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرِ



ص: «الْمُنِّعَدَّا هُوَ الاِسْمُ الْمَرْقُوعُ الْعَارِي عَنِ الْمُوَامِلِ اللَّمُوْلِيُّوِ. وَالْحَبِّرُ هُـوَ الاِسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمُسْتَنَدُ إِلَيْهِ. نَحْـوُ قُوْلِكَ: زَيْدَ قَايِمٌ. وَالزَّيْدَانَ قَايِمَانَ، وَالزَّيْدُونَ قَايِمُونَ.

والزيدان دايدان. والنُّبِّتَذَا قِينَسَمَان: طَاهِرٌ، وَمُطْسَمَرٌ. فَالطَّاهِرُ مَا تَصَّدَمَ ذِكُرُهُ، وَالْمُضْمِرُ النَّا عَشَرَ، وَهِيَ: أَنَا، وَنَحْنُ، وَأَلْتَ، وَأَلْتَ، وَٱلْتُهَ، وَأَلَّمُهُ، وَالنَّمُ،

وَالْمُشَوَّنُ وَهُمُونَ وَهِمِنَّ وَهُمَّنَا، وَهُمَّ وَهُوَّى تَحْوُ قَوْلِكَ: أَنَّا قَائِمُ وَتَحْوُلُ قايشُونُ، وَنَا أَشْبُهُ ذَلِكَ. وَالْحَبِّرُ فِيسَمِئْنَ: مُشْرِئُ، وَهَيْرُ مُشْرَو. فَالْمُمُونُ لَحُوْ، وَلَلْمُمُونُ لَحُوْ، وَلَهُ قابِشْ

والخَيْرُ فِيشَمَانِ: مُشْرَقَ، وَغَيْرُ مُشْرَوٍ. فَالْمُفْرَدُ لَحُوْرُ: وَيُلَّهُ فَالِحُ. وَغَيْرُ الْمُشْرَدِ أَرْيَعَةَ أَشَيَاهَ: الْجَارُ وَالْمَجْرُونُ وَالظَّرْفُ، وَالظَّرِفُ، وَالْفِكُلُّ مَعْ فَاعِلِمَهِ، وَالْمُثَيِّنَاأُ مَعْ خَيْرِهِ، لَحَوُّ فَوْلِكَ: زَيْثَةً فِي النَّارِ، وَزَيْلًا فَمْ أَبُوهُ، وَزَيْلًا جَارِيُّهُ وَاهِيْنَاهُ

ش: قمال المؤلف \_ رحمة الله تعالى ..: «باب المبتدا والخبر» المبتدأ الواقع والحبر» المبتدأ الواقع والحبر» الأول الأول: القالم والعالمية والمتاركة و

«المبتدأ» يقـولُ المؤلفُ: «الاسـمُ المـرفوعُ العـاري عَنِ العواملِ اللفظية».

«العداري» يعني: الخالسيّ. «العواملِ اللفظيّةِ» مثلٌ: «قام ذيلهُ ما المذي وفَعَ «ذيلهُ» الفعلُ «قَامَ» عاملُ لفظيٍّ. وشُرِبَ ذيلهُ ما الذي رفَعَهُ الفعلُ «شُرِبَ» وهذا عاملُ لفظيٌّ نُطِقَ يه.

«كانَ اللهُ غفورًا» اللهُ لا نقـولُ: مبتداً؛ لأنَّهُ رفعَهُ عاملٌ لفظيٌّ. ما الذي رَفَعَ اسمُ الجلالةِ؟ «كانّ» عاملٌ لفظيٌّ.

الله (إلى زيمنذا قدائم)" هاتام"؛ اسمّ مرفوعٌ، لكن ما الذي رفقهٌ؟ «إلهْ" وهمي عاملُ لفظيٍّ. لكن "وزيدٌ قائمٌ" ما الذي رُفَعَ وزيدٌ" ليَسَ عاملًا لفظيًا؛ إذاة فنخرفُ ال "وزيدة"؛ مبتدأً؛ لأنهُ اسمّ مرفوعٌ عارٍ عِنَ العوامل اللفظية.

أفاقك المؤلف ـ رحمه الله ـ بقوليه: «عار غن العوامل الفظية» أنه لا يُسدُّ لَـهُ مِنْ عامل لكنَّهُ معنويَّة لأن كلَّ معمول لا يُبدُّ لُهُ مِنْ عامل. لكنِّ العاملُ في المبتدا معنويَّة. ما هو؟ الابتداءُ: يغني: حيثُ ابتدائًا يو استحق أنْ يكونُ مرفوعًا. فالعاملُ حيّنلز معنويًّ لا افظيُّ.

فقوله: االاسمُ": خَرجَ يهِ الفعلُ والحرفُ.

وقوله: «المرفوعُ»: خَرَجَ بِهِ المنصوبُ والحجرورُ فلا يكونا مبتداً.

فإذا قُلْتَ: "زيدًا أكرمتُ" لا نقولُ: إن "زيدًا" مبتداً؛ لأنَّهُ منصوبٌ. وإذا قُلْتَ: "بزيدٍ مَررْتُ" لا يكونُ "زيدٍ" مبتدًا؛ لألَّهُ مجرورٌ عاملُهُ ما بعَدَهُ.

وقولهُ: "العاري عَن العوامل اللفظيةِ" احترازاً مِنَ الاسم المرفوع الـذي رُفِعَ بعامـلِ لفظيٍّ. كالفاعـلِ، ونائبِ الفاعلِ، واسم الكَانَا، وخبر اإنَّا.

وقولهُ: «الاسمُ المرفوعُ» شاركَهُ في ذلك الفاعلُ، وناتبُ الفاعل، وخرجتْ بقيةُ المرفوعاتِ بقولِهِ: «العارِي عَنِ العواملِ اللفظيةِ».

"والخبرُ" تعريفُهُ: ٥هُـو الاسمُ المرفوعُ" وفي هـذينِ الوصفينِ

شارَكَ جميعَ الأسماءِ المرفوعةِ: المبتدأ، والفاعلَ، ونائبَ الفاعل، وخبرَ ﴿إِنُّ ﴾، واسمَ ﴿كَانَ ٩.

وقــولُهُ: االمسـندُ إلــيهِ؛ يعـنى: الــذي يُسنَدُ إلى المبتدا. وهذا القيدُ لُيُخرِجَ بقيةَ المرفوعات. لماذا؟ لأنَّ المبتدأ عار عِن العوامل اللفظيةِ

غيرُ مستندٍ إلى شـيءٍ، والخـبرُ مسـندٌ إلى المبـتداً. وغـيرُ المبـتدأ أيضاً كالفاعل مسندٌ إلى الفعل.

مثالُهُ: ﴿ زِيدٌ قَائمٌ ۗ زِيدٌ: مبتداً؛ لأنَّهُ اسمٌ مرفوعٌ عار عَن العوامل

اللفظيةِ. قائمٌ: خبرُ المبتدأ؛ لأنَّهُ اسمٌ مرفوعٌ مسندٌ إلى المبتدأ.

نقولُ في الإعراب: زيـدٌ: مبـتداً مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِهِ ضمةً ظاهرةٌ في آخرهِ. قــائمٌ: خــبر المبــتدأ مــرفوعٌ بالمبتدأ وعلامةُ رفعِهِ ضمةً ظاهرةٌ في آخرو.

إذَٰنَا؛ المبتدأ مرفوعٌ بالابتداء، والخبرُ مرفوعٌ بالمبتدأ، هذا هُوَ الصحيحُ.

مثال آخرًا: «الزيدان قائمان» الزيدان: مشى مرفرغ بالألف بنابة غنن الفسدة والنوئ عوض عن التنوين في الاسم المفرد، قاممان: خبرً المبتدأ مرفوغ بالمبتدأ وحلامةً وفهم الألف نيابةً عَنِ الفسدة؛ لأنه مثنى والنوئ عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

اللزيئرون قائمُون، الزيئرون: سبنداً مرفوع بالابتداو وعلامةً رفع. السواؤ نسابة غسن الفسسة؛ لأنه جمعُ مذكر سالم. قانمون: خيرُ المبتدا مسرفوغ بالمبتداء وعلامةً وفعيه الواؤ نبابةً عن الفسمة؛ لأنهُ جمعُ مذكرٍ سالم والنوئ عوض عن التنوين في الاسم الهفرو.

اليمة الحمولة زيدة: مهنداً مرفوع بالابتداء، وعلامةً رفيع فسةً ظاهرةً علسى آخرو، الحمولة: أشحو: خَيْرُ المبتدا مرفوعٌ بالمبتدا، وعلامةً رفعيد الدواة نيابةً عن الضمة؛ لأنه من الاسماء الخمسة، وهو مضاف والكافئ: مضاف إليه مبنيةً على الفتح في محلٌ جرٌ.

«المسلماتُ قانـتاتُ» المسلماتُ مبـتداً مرفوعٌ بالابتداءِ وعلامةُ رفعِهِ ضمة ظاهرة في آخرهِ، و«قانتاتُ» خبر المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ. تُسمّ قبال المؤلف \_ وحمة الله \_ المبتدأ قسستان: ظاهرته ومضمرًا فالمظاهد ُ منا نقلمةً فِخَدَّرُهُ: «ويندُّ قنائع» «النويدانِ قائمانِ» «الزيدُونُ قائمُونَ» خذا الظاهرُ،

والمضمرُ اثنا عشر: «أنا»، وانحنُ»، و«أنتَ»، و«أنتَ»، و«أنتَب»، و«أنتُمَا»، و«أنتُمُ»، و«أنتُنُ»، وههُوَ»، وههُوَ»، وههُمَا»، واهْمُه، واهْمُه، واهنُهُ.

«أنا»: المتكلّم وَحُدَهُ. انحسنُّه: للمستكلم المفرد والجماعة أوَّ للمعظم نفسةُ.

الَّدِينَ»؛ للمخاطَبِ الملكُورِ، «انتِ»؛ للمخاطِبَةِ المؤتّفةِ، «الشّمَا»؛ للمثنّى صِنْ مذكرٍ أو سونتِ، «الشُّمَّ»؛ لجماعةِ الذكورِ المخاطبين. «الثُّنَّ»؛ لجماعةِ الإناكِ المخاطباتِ.

وهُوَّ المَّنَدُّسِ الغَانِي، واهِمِيَّا: لَلمُونَّدُةِ الغَانِيةِ، واهْمَا: للمثنى الغانب مِنْ مَنْكُرِ الغَانِينَ. واهْرُا: لجِماعةِ الإناف الغانيات.

إذنَّ: المضمرُ اثنا عَشَرَ. ما اللَّالِيلُ؟ التنبعُ والاستقراءُ. فإنَّ علماءَ اللغنة العربية تتبعُوا الضمائرُ التي تقَعُ على المبتدأ فوجدُوها لا تخرُجُ عن الني عَشَرَ ضميرًا.

قال: نحوُ: «أنا قائمًا» أنا: مبتداً مبنيًّ على السكون في محلٌ رفع بالابتداء. قائمٌ: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ وعلامةُ رفعِهِ ضمةٌ ظاهرةً في آخرو. السَحْنُ قائمون؛ نحنُ: مبتدأً مبنيٌّ على الضمُّ في محلٌّ رفع بالابتداء. قائمونُ: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ الواوُ نيابةً عَـنِ الضـمةِ؛ لأنَّـهُ جمـعُ مذكـرِ سـالم، والـنونُ عوضٌ عَنِ التنوينِ في الاسم المفردِ.

قالَ المؤلفُ: وما أشَّبَهَ ذلكَ. وما الذي يَبْقَى عندنا؟ عَشَرةٌ. اأنتَ؟: اأنتَ قائمٌ ائن: ضميرُ رفع منفصل مبنيٌ على السكون في محـلِّ رفع بالابـتداء، والـتاءُ: حـرفُ خطاب لُلواحدٍ. وقائمٌ: خبرُ

المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ ضمةٌ ظاهرةٌ على آخرهِ. «أنستِ قائمةٌ» أنَّ: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفع

للابـتداءِ والـتاءُ: حـرفُ خطـابِ للـواحدةِ. قائمةٌ: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ ضمةٌ ظاهرةٌ في آخروٍ.

\*أنتما قائمان، أنْ: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌ على السكون في محلٌ رفع مبتداً، والـتاءُ: حـرفُ خطـابٍ. والميمُ والألـفُ علامـةُ التثنيةِ وقائمـانِ: خبرُ المبـتدأ مـرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ الألفُ نيابةً عَن الضمةِ؛ لَاتُه مثنيٌّ، والنونُ عوضٌ عَن التنوينِ في الاسم المفردِ.

«أنتما قائمتان» أنْ: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌّ على السكون في محلٌّ رفع مبتدأً، والـتاءُ: حـرفُ خطـابٍ، والمـيمُ والألفُ: علامةُ التثنيةِ. قائمتَان: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ وعلامةُ رفِعِهِ نيابةٌ عَن الضمةِ؛ لأنه مثنيٌّ، والنونُّ عوضٌّ عَن التنوين في الاسم المفردِ. النُّم قائمُونَ؛ أنْ: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌّ على السكون في محلٌّ رفع مبتدأً، والتاءُ: حرفُ خطابٍ. والميمُ: علامةُ الجمع. قائمون: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ الواوُ نيابةٌ عن الضمةِ؛ لأنه جمعُ مذكر سالمٌ، والنونُ عوضٌ عن التنوينِ في الاسم المفردِ.

النتن قائمات، أن: ضمير منفصل مبنى على السكون في محل رفع المبتدأً، والتاءُ: حرفُ خطابٍ. والنونُ: علامةُ جمع النسوةِ. قائماتٌ: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ

﴿هُـوَ قَائِمٌ ۗ هُوَ: ضميرُ رفع منفصلٌ مبنيٌّ علَى الفتح في محلِّ رفع المبتدأً. وقائم: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرهِ.

«هُمَا قائمان»، «هُما قائمتان» هُما: ضميرُ رفع مبنيٌّ علَى السكون في محلِّ رفع مبتداً. قائمان: خبرُ مبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ الألفُ نيابةً عَن الضمةِ؛ لأنه مثنِّي. قائمتان: كما قُلْنا في قائمان.

 الهُـمُ قائمونَ، هُـمُ: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌ علَى السكون في محلّ رفـع مبـتدأ، وقائمــون: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ الواوُ نيابةً عَن الضمةِ؛ لأنه جمعُ مذكرِ سالمٌ.

في آخرهِ.

﴿هُنَّ قَائِمَاتُ ۗ هُنَّ: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌّ على الفتحِ في محلِّ رفعٍ

مبتداً. وقائماتٌ: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ، وعلامةُ رفعِهِ ضمةٌ ظاهرةً

## [تدريبٌ عَلَى الإعراب]

تقـولُ: «زيدٌ قائمٌ»، «قَامَ زيدٌ» كيف ُتُمْوِبُ (زيدٌ» (زيدٌ» اللهِ الجملةِ الأولى: مبتدأ مرفوعٌ بالابتداء، وعلامةُ رفعهِ ضمةٌ ظاهرةً على آخرِهِ.

وزيدٌ ؛ في الجملةِ الثانيةِ: فاعلٌ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ.

لماذا وكلاهما مرفوعٌ ؟! لأنَّ «زيدٌ» الأُولَى: خاليةٌ مِنَ العواملِ اللفظيةِ. أما الثانيةُ: سَبَقَها عاملُ لفظيَّ وهُوَ الفعلُ.

السويدان قالمتان، الزيدان: مبتداً مرفوع بالابتداء، وعلامةً وفعيد الألف نبيايةً عَسَ الضَّمَّة؛ لألَّهُ مَثْنَ، والدُنُّ عُوضٌ عَنِ التنوين في الاسم المفرو. قالمتان: خبرُ المبتدا مرفوعٌ بالمبتدا، وعلامةً رفعيه الألف نبايةً عَنِ الضَّمَةِ؛ لأنَّهُ مثنَّى والنونُ عُوضٌ عَنِ التنوينِ.

المنزيدُون قائمسونَا الزيدُون: مبتداً مرفوع بالابتداء وعلامةً رفيع المواق نيابةً عَنِ الضمة؛ لأنه جمَّ مذكر سالم، والنونُ عوضً عَنِ التنوينِ في الاسم المفرد. قائمون: خبرُ المبتدا مرفوعٌ بالمبتدا، وعلامةً رفيع الواؤ نيابةً عَنِ الضمة، والنونُ عوضَ عَنِ التنوينِ في الاسم المفرد. وزيدة الخواكة زيدً: مبتداً سرفوعٌ بالابتداء وعلامةً رفعه ضمةً ظاهرةً علَى آخرو. الحوكَ: أشّو: خبرُ المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدا، وعلامةً رفعهِ الوارُ نيابةً عن الضمة؛ لألهُ مِنَ الأسماء المحسسةِ. اتّحو: مضافّ. الكاف: مضافّ إليه مبنيًّ على الفتح في محلّ جزً.

«أن قائم» أننا: ضميرً منفصلٌ مبتداً مبينًا على السكون في على رفع. قائمًا: خبرُ المبتدا مرفوعٌ بالمبتدا، وعلامةُ رفعِ الضمةُ الظاهرةُ علم آخده.

وَنَخُنُ قَالِشُونَا» لَحْنُنُ مِبتداً مبيئًا عَلَى الفسمُ في عـل وفـع للابنداو. قانصون: خبرُ المبتدا مرفوعُ بالابتداو، وعلامةً رفيو الواؤ نبايةً عَنِ الفسقِ؛ لألهُ جمّ مذكرِ سالهِ والنونُ عوضٌ عَنِ التنوينِ في الاسم المفرد.

«الست قائم» «ان» ضميرٌ رفع منفصلٌ مبنيٌ على السكون في محلٌ رفع للابتداء. السناءُ: حرفُ خطاب الواحدِ قائم: خبرُ المبتداً موفوعٌ بالمبتدا، وعلامةً رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ على آخرو.

المصول السرجل لابنتيه: النت قائمةًا الذّ فصيرٌ منفصلٌ سبقٌ عَلَى السكون في محلٌ وفع للابتناء الناءُ: حرفُ خطاب للواحدة. قائمةً: عبرٌ المبتدا مرفوعٌ بالابتناء، وعلامة رفيع ضمةً ظاهرةً عَلَى آخرِه.

«انسُّما قَافَمَسَّانِ» أنْ: ضــميرٌ منفَصِلٌ مبنيٌّ على السُّكُون في محلٌ رفـع مبـتداً، والـتاءُ: حـرفُ خِطَـابِ. والمـيمُ والألـفُ علامةُ الثَّلِيْقِةِ. قائمَـتَانِ: خـبُرُ المبـتدأ مـرفوعٌ بالمبـتدأ وعلامـةُ رفعِهِ الألفُ نيابةً عن الضهُّوّ؛ لأنّهُ منتُى، والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرّو.

الثنّ قابَمَات ال: ضميرٌ منفصل مَبيَّ على السُّكُون في على رفع المبتدا والناء: حرف خطّابو. النول: علامة جُمُع السُوّ. قائمات: خبرُ مبتداً مرفوعٌ بالمبتدا وعَلاَمةٌ وفعهِ الضَّمةُ الظَّاهرةُ في آخرو.

وهِيَ قَائِمَـةُهُ هِيَ: ضَمَّيْرٌ مُتَفَصِلٌ مَبِيُّ عَلَى الفَّتَحَ فِي عَلَى رَفَعِ مُسِنَدًاً. قائمَةً: خبرُ المبتدأ مرفوعَ بالمبتدأ وعلامةً رَفْعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ على آخره.

اهـنُّ قائِمَاتُ، هـنُ: ضميرٌ مُنفَصيلٌ مبنيُّ على الفتح في على رفع مبتداً. قانصاتُ: خميرُ المبتدا مرفوعٌ بالمبتدا وعلامـةُ وفيعِ الضَّمَةُ الظَّاهِرَةُ في آخرِهِ.

انظر: الفسمائرُ: «أن ونحنُ» تعربُ جميعًا، و«أنت وأنسَّه وأنسَّه وانتم وانتن الإعرابُ على «أنَّ» وَخَدَها، و«هو...إلخ» تعربُ جميعًا. فتقولُ: «هو، ضميرٌ، هرَ ضميرٌ.

#### [أنواع الخبر]

ص: «وَالْحَيْرُ فِسُمَانِ، مُفْرَقُ، وَعَيْرُ مُفْرُوهُ فَالْمُفْرُو لَعُوْرُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ مُؤُوهُ قَالِيمٌ، وَغَيْرُ النَّمُورُ وَارْتِمَةُ أَشَانِهِ، الْجَارُ وَالنَّجُورُورُ، وَالظَّرُفُ، وَالفَمْلُمُ مَنعَ قاطِمِهِ، وَالْمُنْبَعَدُا مُنعَ حَبْرُهِ، لَحِنُّ قَوْلِكَ: زَيْلًا فِي اللَّارِ، وَزَيْدٌ عِنْدُكُ، وَزَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ، وَزَيْدٌ جَارِيُكُهُ وَاهِيَّةً.

ش: قَـالَ المُولَفُ: "والحَمْرُ قسمَانِ مُفَوَّدٌ، وغيرُ مُفَوَّدٍ. والمَرادُ بالمُضرَّو هُمَنا مَـا لِيسَ جُملَةً ولا شَيْهَ جُمَلُةٍ. والمرادُ بغيرِ المفرَّو مَا كَانَ جلةً، او شِيَّة جلةٍ.

وعلَى هَــــــــــّا فقـــولُكَ: «الــرَّجُلاَنِ قَانمَانِ» نقولُ: إِنَّ الحَبرَ مفردٌ. «المُسْلِمُونَ قَائِمُونِ» الحَمرُ مفردٌ؛ لأنه ليسَ جُملَةُ ولا شِبْهُ جُملَةٍ.

أمًّا إِذَا كَانَ جَمْلَةً أَو شَبُّهَ جَمَّلَةٍ فَإِنَّهُم يُسمُّونَه غيرَ مُفرَدٍ.

يقىوڭ: "فالمفترّة تخوّرُ زيقاً قايمًا"، ولم يُهرَّفُهُ المولَفَ اتتفَاءً بالمثال ولو آله قَالَ: "زيقاً قايمًا" و «الزّيمةان و«الزّيمةون قايمُون» لكانً أحسرَ: لأنّا المفرّة لمُثنا يُشملُ المفرّة في باب الإعراب والمثنّى والجمعة.

وغيرُ المفرد (رُبُعةُ أشياءً: الجنارُ والمجروُرُ، الطَّرفُ، الفعلُ مَع الفَاعِيلِ، المُبتدأ مع خَبَرَهِ، فالجنارُ والجُموُورُ، والظَّـوفُ شِيلَةً جُمْلَةٍ. والفعل مع فاعِلِه، والمبتدأ مع خَبَرهِ جُمَلَةً.

غىرُ مُفْرَدٍ.

شسبهُ الجُملَةِ مثلُ: "زيدٌ في النَّارِ" زَيدٌ: مبتداً. في النَّارِ: خبرٌ غيرُ مُفرَةٍ؛ لأنَّهُ جارٌ ومجرورٌ.

ازيدٌ في المسجِدِ، غيرُ مُفْرَدٍ. ازيدٌ على البّعيرِ، غيرُ مُفْرَدٍ.

الزيدة جندك عبدًا: طرف وهو الخبرُ وهو غيرُ مُفرَدٍ. وزيدُ فوقَ السُّـطحِّ: غيرُ مُفرو. اذيدُ اسامَ البيات؛ غيرُ مُفرَّرٍ. اذيذَ خلَف إخذاد ا: غيرُ مُفْرَد لأنه ظاف.

إَذَنْ؛ كُلُّمَا رَايتَ الحَبرَ جارًا ومجرورًا فهُوَ غَيرُ مُفرَدٍ. وكُلُّمَا رَايتَه ظرفاً فهو غيرُ مُفرَدٍ.

لمرفأ فهو غيرُ مُفَرَدٍ. •زيدٌ قامَ أثوهُ»: هذا غيرُ مُفْرَدِ آيْضاً؛ لأنّه فِعْلٌ مع فَاعِلِه.

. كىذلكَ إذا واليتَهُ فعـلدُّ ونانبَ فاعلِ فهو غيرُ مُفرُو. تقولُ: «زيدٌ أكِلَ طَمَامُه» هذا غيرُ مُفرو؛ لأله فعلُّ ونائبُ فَاعِل.

أيضـاً وزيدٌ جَارِيُتُه دَاهِيَةٌ»: جَارِيتُهُ: مبتداً. ذاهِيَةٌ: خَبرٌ. فإذا كَانَ الخبرُ مبتداً وخبرًا فهوُ غيرُ مُفرّدٍ.

لكنْ يُسمِّي عُلماءُ النّحوِ الجارَّ والمجرورَ والظَّرْفَ: شِيْهَ جُمْلَةِ. ويسمُّونُ الفعلَ والفَاعِلَ، والمبتدأَ والخيرَ: جُمْلَةً.

بسمُونَ الفعلَ والفاعِلَ، والمبتدأ والخبرَ: جُمُلة. "زيـندٌ خَطُـهُ حَسَنَ" الْيَنَ الخَبرُ؟ خَطَهُ حَسَنٌ. مفردٌ أو غيرُ مفردٍ؟ مكونٌ من فِعْلِ وَنَائِبُ فَاعِلِ. وَهُمُ مِنْ نُوْفِرُ وَنَائِبُ فَاعِلْ.

الإعوابُ: «زيمدٌ قَـائِمٌ» زيدٌ: مُبتَداً مَرفُوعٌ بالابتدَاءِ وعلامةُ رَفْعِ ضمةٌ ظَاهِرَةٌ فِي آخرهِ.

الجَمَارُ والحِرُورُ مثالَّة: فزيلة في الثارة زيلة: مبتداً مَرفَّحُ بِالابتداء وعلاسةً رفيه فسمةً ظَاهِرةً في آخرو. في الثار: في: حرفُ جُرِّ، الثار: اسمّ مجرورٌ بغمي وعلامةً جُرُّة الكسرةُ الظَّاهِرَةُ في آخرو. والجارُ والمجرورُ مُتَجَلِّنٌ مِخْدُوفِهِ تقديرُه «كاننٌ في الثارة».

وظاهرٌ كَلام المولَّفُو إِنَّ الجَارَ والمجرورَ نفستُهُ هو الخَبُرُهُ لأَلَّهُ قَالَ: الجَسَارُ والمجُرُورُ. ولم يقلُ تُمتلَى الجَمَارُ والمجُرُورِ فَظَاهِرُ كَلابِهِ الْنَ تَشُولَ: افي السَّارِيَّ: جَسَارٌ وجَرورُ حَبِرُ المَبْتَدَا. لكنَّ البَصْرِيعَ يَقُولُونَ: لا يُشَّ لكنَّ جَارَ وجَرورَ مِن مُتَعَلِّقٍ، ولهذا قال ابنُ مَالِئُو:

الظّرَف كِئالُهُ: وزيدٌ عِنْدُكُهُ وَيَدْ سِتُداً مُوفعٌ بِالاَبْدَاوُ وهَلامةُ وفيه ضمة ظاهرةً في آخرو، حِئْدُ: ظرف منصوبٌ على الظّرْفيَّة وعلامةُ نصيهِ فَيَحَةٌ ظَاهِرَةً في آخرِهِ، حِئْدُ: مضافٌ. الكافُ: مضافٌ إليه مِنْ على الفتح في عل جَرُّ. على رأي المؤلّف نقولُ: الظرفُ هوَ الحَبرُ. وعلى الرأي الثّاني نقولُ: والظرفُ متعلّقُ بمحذوف تقديرُه «كاننَّ» خبرُ المبتدأ.

الذية قام أألوة، لهذا مبتداً مرفوع بالابتداء وعلامة رُفّعه فسة طَلَّجِرةً فِي أَخَرِهِ. قَامَ: فَعَلَّ سَاضُ مِسْنِيُّ عَلَى الفَشْخِ، أبو: فاعلَّ مرفوعٌ وعلامةً رُفْعِهِ الواقُ نبايةً عن الظَّمِّدَةِ لأنّه من الاسماء الحَسْسَةِ، أَسِوَ: هَضَافًا. أضاءً: مُضَافًا إليه مِنِيُّ عَلَى الفَتْمُ فِي عَلَّ جِرَّ، والفِمْلُ والفَاعِلُ خَبِرُ المِبْداً. الجِملةُ من الفِمْلِ والفَاعِلِ فِي عَلَّ رَفِّعَ خِرِ المِبْداً.

الزيلة خَارِيَتُهُ فاهِيئَةً اربيدٌ: تُبتدأ ترفرة بالابتداء وعلامةً رَفْيهِ فَسَنَّةٌ ظَاهِرَةً فَي آخَرِهِ. جَارِيتُهُ: مِستداً ثان مرفرة بالابتداء وتعلامةً رفيهِ ضَنَّةٌ ظَاهَرَةٍ فَي آخَرِهِ جَارِيتُهُ: مِستافَّ رفاطاً: مطالبً اليه مبئيًّ على الفشم في صل جَرِدُ داهِيةً: خيرٌ المستدا الثاني مرفوع بالمبتد وعلامةً رُفيهِ ضَنَّةً ظاهِرةً في آخرِه. والجملةً من المبتدأ الثاني وخيرٍ، في على رفع خيرٍ المبتدأ الأوَّل.

اويمة ُ عَلَمَة حَسَنُ أَرْبِكَ، ثَبَّمَة أَموفع بالابتناء و فكانة ُرفَعِه فَصَمَةٌ ظَاهِرةً فِي آخره خطأ، صِنداً ثان موفع بالابتناء وعلانة وفيه فَصَمَةٌ ظَاهِرةً فِي آخرو. خطأ: مُضَافّ. والهاءً مضاف إليه مُنهيًّا على الفنسة فِي صل جَرًا حَسَنَ: خبرُ المبتدا الثاني موفوع بالمبتدا وُعلانةً رفعيهِ ضَـمَةٌ ظَاهِـرَةٌ في آخرِهِ والجملةُ من المبتدأ الثّاني وخبرِه في محلِّ رفع خبر المبتدأ الأوّل.

والحَلاصة: أنَّ الحَبرَ ينقَسَمُ إلى قِسْمَينِ: مُفرَدٌ، وغيرُ مُفرَدٍ. الْمُفرَّدُ: ما ليس جملةً ولا ثبيّة جُملَةٍ.

غيرُ مُفرَدٍ. مَا كَانَ جُمْلَةً أو شِيْهَ جُمْلةٍ، وهو أربعةُ أشياءَ: الجارُ والمجرورُ، الظّرفُ، الفعلُ معَ الفَاجِل أو تائِبِ الفَاجِل، المبتدأُ معَ الخَبَر.

#### [أسئلة]

إلى كَـمُ قسم ينفَسِمُ الخبرُ ؟ ينقسم إلى الجمارٌ والمجسرورِ، والظَّرْف، والفعل مع فاعليه، أو نائب الفاعل، والمبتدأ معّ الخبر.

### [تدريبٌ على الإعراب]

أغرب: «عمد في المسجوبه عمدً: مبتدأ مرفوع بالايتذاء وخلامة رفيه ضَمَّةً ظَاهِرةً في آخرو. في: حرف جُرُّ المسجد: اسمٌ مجرورٌ بغي وعلامةً جروً الكشرةُ الظَّهِرةُ في آخرِه، والجَارُّ والمجرورُ مُتَمَلَقٌ يمحدون تقديره: كائنٌ في المسجدة،

«الكرةُ تحست الكُوسِيِّ» الكرةُ: مبتداً مَرفُوعٌ بالابتذاء وعلامةً رفعِهِ الضَّمَّةُ الظَّهِرَةُ فِي آخرهِ. تحت: ظرفُ مَكَان منصوبٌ وعلامَةُ نَصْسَيهِ الفَتَحَةُ الظَّاهِرَةُ على آخرِهِ. تحت: مُضَافَ والخَرِسِيُّ: مضافَ السِه مجرورٌ وَعلاسةُ جرَّهِ الكسرةُ الظاهرةُ، والخبرُ الظَّرفُ مُتعلَقُ يمحدُونُو تَقْدِيرُهُ وَكَانِتُهُ

الزيمة جَارِيَتُه فاهيئةً ونيمة: مبتداً مرفَّرَع بالابتداء وعلائة رفيهِ الفشسة الظاهرة على آخرو. جَارِيَّة: جارية مبتداً كان مرفوع بالابتداء وعلائمة رفعيه ضمة ظاهرة في آخرو. جارية: شفاف والهائم: مضاف إلسه مسيئ علمى الفشم في محل جَرْ. فاهيَّة: خَبْرُ المبتدا اللهني مرفوع بالمبتدا وعلامة رَفْعه ضمة ظاهِرةً في آخرِه والجعلة من المبتدا الثاني وخبره في عل رفع خبرُ المبتدا الأول.

#### . . .

إذا كنان الحبرُ لجمُنكَة فعلا بعدُ من رابط يُرَبطُ يَبَه ويين المبتدا. والسرابط بين المبتدا والحبر الهاء في قوليه: «جارية قامية» الابتدا . تُستوسر العلم لم يتبين أن الجملة الثانية عبرٌ عن الأولى. لوّ قلّت: «ويدّ جارية قاهيئة»، «ويد دارٌ واسيغة» لا يستقيمُ لا أبدة أن يكون فيها ضميرٌ يؤيطُ يَين الحبر والمبتدا.

تسمير يوبيد بين اسمار وسيد... اوريد قدام ألبوره وريد: مُبتدًا مرفوع بالابتداء وعلامةً رفيع ضمة ظاهِرةً في آخــوِ. قام: يغلل ماض مبنيًّ على الفتح. أبو: فاعلُ مرفوعً بالواو نبابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأنّه من الأسماء الحَسْسَة. أبّو: مُصاف. الهاءُ: شرح الأجرومية

مضىاف إليهِ مبنيِّ على الصَّمَّ في علَّ جَرٌ. والجملَةُ مِنَ الفعلِ والفَاعِلِ في عملَّ رفع خبرُ المبتدا، والرَّابطُ الهاءُ في قولِهِ: «أَيُّوهُ\*.

وَيِهَ سُوِقَ مَالُمُهُ وَيَهُ: مُبَنَداً مُوفَّرًعُ بِالابتذاءِ وعلامةً رَفعِهِ ضمة طَاهِرَةً على آخــرو. سُـرق: فعل مَاض مبنيًّ على الفتّح. مال: نالِبُ فاصلٍ مرفوعٌ وَعلامَةً رفعِهِ الفشّمَةُ الظاهرةُ على آخــرو. مال: مضاف.

فاعمل مرفوع وعلامه رفعة الضمه الطاهرة على انخرو. مان مضاف. الهَــاهُ: مُضَــافَ الِــيهِ. ضمير مبنيُّ على الضَّمُّ في محلُّ جرَّ، والجُملُةُ من الفِعْل ونانب الفَاعِل في محلُّ رفع خَبَرُ المبتدأ. والرَّالِطُ الفَامُ في «مالُهُ».

"آدمُ حَرِيصٌ" آدمُ: مُبتَدَأً مَرفوعٌ بالابتداءِ وعلامةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ

الظَّاهِرَةُ فِي آخَرُو. حريصٌ: خَبرُ المبتدأ مرفوعٌ بَالمبتدأ وعَلاَمةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي آخِرُو.

\* (القمسرُ مُنِيرٌ\*) \* (القمسرُ مُنِيرٌ\*) القَمرُ: مُبَنَدَأَ مَرفُوعٌ بالابتداءِ وعَلامَةُ رفعِهِ الضَّمَّةُ انْزُدَتُهُ فَى آرْب مُراثِن مُراكِناً مَرفُوعٌ بالابتداءِ وعَلامَةُ رفعِهِ الضَّمَّةُ

الظَّاهِرَةُ فِي آخرِهِ. مُثِيرٌ: خبرُ المبتدأ مَرفوعٌ بالمبتدأ وعلامةٌ رفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ على آخرِهِ.

泰泰泰

# بَـابُ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ علَى الْمُبْتَدَا وَالْخَبَرِ



ش: العواملُ الدَّاخِلَةُ على المبتدأ والخبرِ يُسمَّيها بعضُ العُلَماءِ
 «النَّواسخ».

المستدأ والحميرً كلاهما مرفوعًا لكن تُمثاكُ عواملُ إذا دخلتُ على المستدا والحدير غَيْرَثُهُ، مِنَ العواملِ ما يُعَيِّرُ الخيرَ ويَبْقِي المبتدأَ مرفوعًا. وصِنَّ العوامِلِ ما يُعَيِّرُ المبتدأَ ويُبْقِي الحَبرَ مُرفُوعًا. ومن العواملِ ما يُعْيَرُهما جَمِيعًا: المبتدأ والحَبرَ.

إذنَّ؛ العواملُ مَعَ الأصلِ أربعةُ أشياءَ: رفعُهُما، ونصبُهُما، ورفعُ الأوَّل ونصبُ الثَّانِي، ونصبُ الأوَّل ورفعُ الثاني.

إذا لم يكُنْ هُمَناكَ عَـوَامِلُ فالأصــلُ الـرَّفْعُ. فتقولُ: ﴿زِيدٌ قَائمٌۗۗ، ﴿الزَّيدانَ فَائمَانَ»، و﴿الزِيدُونَ قَائمُونَ». العــواملُ ثلاثةُ أقسام: قِسْمٌ يُغَيُّرُ المبتدأ، وقِسْمٌ يُغَيُّرُ الحَبَرَ، وقِسْمٌ يُغَيِّرُ المبتدأ والحَبرَ.

القسمُ الذي يُغيِّرُ الخَبِرَ دونَ المبتدا «كَانَ واخوائها» يُطِلَقُ علماءُ النَّحوِ «الأخوات؛ اخوات العَاملِ على العَوَامِلِ التي تَعَملُ عَمَلُهُ. لاجتماعهمًا في العمل

كان واشترائها ترقع الاستم وتنصيب الخيّر. يعيى: اللّ المبتدأ يُبلَّى مـرقُوعًا والحَبْرُ يكونُ منصوبًا. فإذا قلت: «زية قائمٌ» كِلاُهما مَرقُوعًا لأنه لم يَهذَكُل عليهمًا عَامِلُ. أدجِلْ (كانَّ» تقولُ: «كانْ ذية قائمًا» نصبت الحَبرُ، المبتدأة هل هِيَ رفعَةُ أنْ أنْ الرَّفْعُ كان مِنْ قَبْلُ؟

المؤلف يقول: ترقع الاسم ولم يُقلُ لِنْفِي الاسمُ مرفُوعاً لو قال: لِنْفِيهِ سرفوعاً لقُلُك: إِنَّ الْهَمَانُ لغيرِها، لكنْ قال: ترفعُ. إذان؛ قَبِي قد السُّرتُ فيه، وفسلها نقدولُ: «كان زيبة قائسًا» كان: فعلُ ماضي، زيلة: اسمُها سرفوع بها لا نقدولُ سرفوعُ بالإستداء. إذنه هي الرّت فيه، وعلامةُ نصيه فتحةً ظَاهِرةً في آخره، قائمًا: خيرُها منصوبٌ بها وعلامةً نصيه فتحةً ظَاهِرةً في آخره،

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَلَمْ عَلُورٌ رَّحِيدٌ ﴾.(١) اللهُ: مبتداً. غضورٌ:

خبر". وقـال الله تعـالى: ﴿ وَكُنْ اَنَّهُ عَلَوْنَ أَرِيبَا ﴾ ﴿ أُولِس بمعنى أنه حدث له ذلك، بل معنى أنه متصف بهذا الوصف في مثل هذا التعبير مسحوبة الدلالة على الزمن تغيرت: اللهُ: مرفوع غفورًا: منصوبُ. ما الذي جَمَلُهُ هكذا؟ عقـرنُ! دخولُ كانْ.

مئالُهَا: «كمان زيدٌ قائمًا» كان: فعلَّ ماض ناقصُّ لماذا ناقصُّ؟ لأنها لا تُكفّهي بمرفُوعِهَا. نقرلُ: «كمان زيدٌ» لا بدُّ الْ شَوَقعَ شيئاً فلهذا سُمُيتُ ناقصةً.

زيندٌ: اسمُهما مرفوعٌ بهما وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظَاهرِةٌ في آخرِو. قائمًا: خبرُها منصوبٌ بها وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرو.

لـو قــال قائـلُّ: \*كــانْ زيـدٌ قائمٌ\* قُلُنا: هذا خُطلًا؛ لأنَّ كانْ ترفَعُ المبتدأ وتنصيبُ الخبرَ.

قـــان الثانيني: «كــان زيــدًا هــاتمُ»: خطــاً. قال الثالث: «كان زيدًا قائمــًا»: خطــاً. لا بدُّ أن تقول: «كان زيدٌ قائمًا»؛ لأنَّ كان توفعُ المبتدأ وتنصبُ الحَرِّ.

«كانَ أَخَاكَ قائم» خطأً؛ لأنَّك عَكَستَ. إذن؛ نقولُ: «كان أَخُوكَ قائمًا».

(١) النساء: (٩٦).

اكانَ المسلِمُونَ أَتْقِيَاءً الصحيح.
 اكان المسلمونَ أَتْقِيَاءً خطاً.

اكان المسلمين أتقياءً خطاً.
 يقولُ: فأمًّا كان وأخوائها، فإنها ترفعُ الاسم، وتنصيبُ الخبر وهي:

"كانَ" مثالٌ: "كانَ زيدٌ قائمًا"، "كانَ المطَرُ كَازِلاً".

«أَمْسَى»: معناه دخيل في المساء «أَمْسَى الجُوُّ حَارُا»، لو قلتَ: «أمسى الجوُّ حارُّ» خطاً.

«أصبَحَ»: «أصبَحَ الجُوُّ باردًا».

الضحى»: (اضحت الشّمسُ بازغَةُ لو قلت: (اضّحَت الشّمسَ بازغَةُ خطاً. (اضّحَت الشّمسَ بازغَةُ ) خطاً. (اضّحت الشّمسُ بازغَةٌ ) خطاً. والصّرَابُ (اضّحَت الشّمسُ بازغَةً)

«ظلُّ»: بالظُّاءِ المشالةِ في الحقيقة لها استعمالات كثيرة ظل التي
 من أخوات كان هي بمعنى صار ﴿ ظُلَّ وَجُهُمُ مُسُودًا ﴾. (١)

مثالُهُ: اظـلُّ زيـدٌ واقفاً. اظلُّ المَطرُ كازِلاً، صحيحٌ، اظلُّ المطرُ ينزِلُهُ صحيحٌ؛ لأنُّ الخبرَ هُنا جلةٌ في محلُّ تَصْسُبو.

<sup>(</sup>١) النحل (٥٨).

أمًا "ضَـلُ" بالضادِ التي من الضلالِ فليستِ من أخواتِ كانَ. نقولُ: ضلَّ الرجلُ سبيلَ الحق.

اباتًا: ابات الحارسُ نَـَائِمًا.

"صدار"؛ صدار بمعنى تحدول من شيء إلى شيء وليعل منه قوله تعملل: فصدرهن إلسيك لأن معناه ضُمَّ هي إليك "صارَ الحزفُ إنامً"؛ "صارَ الطَّيْنَ إبريقاً» كما مثل به النَّحويُّينَ.

العسارُ الغـرابُ حَنَامَتُه بِقُولُونَ إِنَّ الغُرَّابُ آرادُ أَن يُقِلُّفُ الحَمْمَةُ فِي المشي فعَشش خطوات وضَجَرَ أَن يُقَلَّدها. ثمُّ آرادُ أَن يُرجعَ إِلى مَشْيَهُ الأُول فياذًا هــو قــل ضَدَّيَتُهَا؛ فَسَاءًا يُفَصِّرُبُ بِهِ المَالِ: فَيُقَالُ: اهْشَيِّعُ مَشْيَّهُ وَمُشْيَّى المُناوَعِن الأَنْ لا يَعْرَبُونَ عَرَّبُ الْمُنَافِّدِ لا يَعْرَبُ بِهِ المَالِ فَيُقَالُ: اهْشَيِّعُ مُشْيَّةً

عيد الموقع في المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل الحمامة. «ليسن»: «ليسن البرأ أن تختخ إحسانك عَنْ أبيكَ.

لكن هنا إشكالٌ في القرآن: ﴿ هَالِّشَ آلِينَ آنَ تُولُوا ﴾ (١) والتمُ

تقولُونَ: إنَّ \*كانَّه ترفعُ المبتدأ وتُنصيبُ الخَبَرَ وهُمُنا \*البرَّه مُنصوبٌ. يشُولُ العُلَماءُ: إنَّهُ قد يُقدُمُ الخبرُ على الاسم، قد تقولُ: «كانَّ

يقىق (بعنقى: إن مدينيم «ببر عني» وسمه مد نون عنى المسمود مد معون - عن قَائِمُ لَنْ اللهُ عَالَمَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ مَنَّا مَلَيْنَا نَشُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ "" يعنى: قد نُقَدَّمُ الحَبُرُ.

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٧٧). (٢) الروم: (٤٧).

إذن ﴿ ﴿ فَأَيْسَ ٱلْمِرَ أَنْ تُوَلُّوا ﴾، هذا من تقديم الحبرِ.

يعني: ليسَ تُولَيْتُكُم وجُوهَكُم قِبَلَ المشْرِقِ والمغْرِبِ هو البرّ.

«ليسَ الطَّالبُ مُهمِلاً» صحيحٌ. «ليس الطالبَ مهمِلاً» خطأً.

هما زال: قبال اللهُ تعالَى: ﴿ وَلَا يَزَلُونَ عَبْلَهِينَ ﴾ (`` يؤالُونَ فَيْلَهِينَ ﴾ (`` يؤالُون: فعملٌ مضارعٌ سرفوعٌ بُشبوت اللون والواؤ: اسمٌ يَزَالُ، لا نقولُ: الواؤ فاعلٌ: الأنْ يزالُ هُمَا داخِلَةً على المبتدأ والخبر. فيكونُ المبتدأ إسما لَهَا.

مُختَلِفينَ: خَبِرُها منصوبٌ بها وعَلاَمَةُ نصيهِ الياءُ نيابةً عن الفَشْخَةِ؛ لائه جمعُ مذكّرِ سَالِمَ، والنونُ عِوَضَ عن الشَّوِينِ في الاسم الْفَرَدِ.

«لا يزالُ المَطَرُ تَازِلاً» المطرُ: اسمُها. تَازِلاً: خَبرُها.

المؤلِّفُ قَـال: وقمــا زالَه يَعْنِـي: لا بدُّ أن يكونَ فيها قمَاه أو ما يقومُ مَقَامَهَا من أدواتِ النُّفي.

"مَــا انفــكُ": يعــني: لم يَزَلُ كذلك يعني: لم يزلُ على هذا الحال، تقولُ: "ما انقُكَ الرُّجُل غَاضبًا" يعني: لم يزلُ غضبانً.

"ما انفُّكَ الرَّجُلُ غاضبٌ" خَطَأٌ.

«مما فَتِيعَ»: يعني: مَا زالَ. «مَا فَتِيعَ لَادِمًا» يَعْنِي: لم يَزَلُ لَادِمًا. «ما
 انفكُ الرجلَ نادِمًا» خَطَلًا.

امًا بَرِحَا: اما بَرِحَ زيدٌ صائمًاه.

"ما بَرحَ زيدًا صائمً" خَطَّاً. "ما بَرَحَ زيدًا صائمًا" خَطًّا.

عندناً الآن اربعة ألعال: «زال، وانفك، وتَتِيعَ، ويُمِرعَ، هدا. الأربّعة تُشمَّل: «العال الاستمرار»؛ لألك لو قلت: «ما اللَّكَ يُفعلُ كذا، معناه: تُستَقِرُ. ولا تعملُ عملَ كانَّ إلا بشرط أن يقتُونَ بها نفيًّ أو شِيَّة تَفَى.

مثلاً قُدولُ المؤلَّف؛ «مَا زالَ» مَا: كَافِيةٌ. زَالَ: فعلُ مَاضِ يَعملُ عملَ كانَ، يرفعُ المبتدأ ويَنصبُ الخَيرَ.

لمو حَدَّفَتَ «مَا» وأتيتَ بَدَلاً عنها بـ«لا» وقلتَ: «لا زَالَ يَفْعَل كذا» صحيحٌ.

لو اللَّك حَدْفتَ الاه والنَّيتَ بـ«لَنْ» فقلت: الن يَوَالَ» يَصلُحُ. لو حَدْفتَ النَّه وائنيتَ «بلَمْ» يصلُحُ؛ لألها للنَّفي.

قال ابن مالك \_ رحمه الله \_:

<sup>(</sup>١) «الألفية»، باب كان وأخواتها، البيت رقم (١٤٥).

اللَّفيُّ: يَمَا أَوْ لَا أَوْ لَنْ شَبَّهُ اللَّفِيِّ: اللَّهِيُّ: مثل: أَنْ تقولَ: الا تَبَرَّحُ مِمْتَهِذَا» أَوْ الا تَوَلَّ مِجْتِهَدًا». قال تعالى عُنْ قوم مُوسَى: ﴿ لَنَ ثَبَّحَ مَلَّيْهِ مَكِيْدِينَ ﴾.(١)

«ما ذام» يُستَرَطُ أن يستقدّتها «ماه المستريّة الطَّرقيّة أثنا «دام» وحدتما فليست من أخوات كان. «لا أخرجُ من النيت ما ذام المعلرُ كارلاً» «ما» مُستى: المصدريّة الطَّرقيّة؛ لأنها تحرّلُ الفعل إلى مَصدرٍ مَستَوى بدأةٍ ومدة ظرف.

مسبوي بمدو ومده طرف. فمنتقولُ مشلاً: الا اخسرجُ من البيت مَا دَامَ المطرُ مَازِلاًه ايّ: مُدَّةً رُؤول المطرّ.

قسال اللهُ تعسال: ﴿ وَأَوْسَنِي إِلَّشَاقِوْ وَالْرَّصَوْقِ مَا دُنْتُ جُيَّا ﴾. (") يعسى: مُلتَّةً دَوَامِي حَيَّا. هذه الأدَوَاتُ الثّلاث عشرةً مِنْهَا ما يعمَلُ بلا تشرَّطُو ويثُهَا ما يُعَمِّلُ بِشَرِطٍ، الذي يَعْمَلُ بِشُرطٍ: ﴿ طَلَّلُ : يُمُمَّرُطُ أَنَ تكونُ يمعنى: صَارَ

> فَتِينَ، زالَ، بَرِحَ، انفكَ: يُشتَرطُ أن يسيقَها نَفَيَّ أو شِيْهُهُ. «دَامً»: يُشتَرَطُ أنْ تَسبقَهَا «مَا» المصدَريَّةُ الظُّرِفِيَّةُ.

> > (۱) طه: (۹۱) (۲) مرید: (۳۱).

يقــولُ: ﴿وَمَا تَصرُفَ مِنْهَا يعني: مَا تَصَرَّفَ مِنْ هذه الأَفعَال فلَهُ حُكمُهَا. ومَعْنَى اتصرَّفَا: يَعْنِي: تَغَيُّر. الكانَّا اجعَلْهَا مضارعًا "يكـونُ"، اجعَلْهَـا أمـرًا "كُنَّ"؛ ولهذا قال: "نحوُ كانَ، ويكُونُ، وكُنَّ"، ا وأصبَحَ، ويُصبحُ، وأصبحُا تقولُ: اكان زيلًا قائمًا، وليسَ عمروٌ شاخصاً وما أشبَّهَ ذلك، يعني: مَا أشبَّهَ ذلكَ فلَهُ حكمه.

اكانَ زيـدٌ قائمًا! كانَ: فعـلٌ مـاض نـاقصٌ يَـرْفعُ المبـتَدَأَ ويَـنْصِبُ الحـبرَ. زيـدٌ: اسمُها مَرْفوعٌ يهَا، وعَلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ ظَاهِرةٌ في آخـرهِ. قَاثِمًا: خَبرُهَا منصـوبٌ بهـا، وعلامـةُ تَصْيه فتحةٌ ظَاهِرةٌ في آخرهِ.

اليسَ عمروٌ شَاخِصاً؛ ليسَ: فعلٌ ماضِ تَاقِصٌ يرفَعُ المِتداَ ويَنصِبُ الخبرَ. عمـروّ: اسمُهـا مَـرفوعٌ بها، وعَلامَةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظَاهِرةٌ في آخـرو. شَاخِصـاً: خَبرُها منصـوبٌ بهـا، وعَلامـةُ نصيهِ فتحةٌ ظَاهِرَةٌ

«ليسَ أَبُوكَ عمرًا» ليسَ: فعلٌ ماض نَاقصٌ يَرْفَعُ المبتدأ ويَنصِبُ الخَبرَ. أَبُوكَ: أَبُو: اسمُها مرفوعٌ بها، وعَلامَةٌ رَفعِهِ الواوُ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأنَّه من الأسماءِ الخَمسةِ. أبو: مضافٌّ. الكافُ: مضافٌّ إليه مبنيٌّ على الفتح في محلٌّ جرٍّ. عمرًا: خبرُ ليسَ منصوبٌ بها وعَلامَةُ نصيهِ فَتحةٌ ظَاهِرَةٌ في آخرهِ.

# [تدريبٌ على الإِعَـرابِ]

وكان المستجل مسليماً وكان فعال صاض نـاقصُ يُمرَقُعُ المبتناً ويُتصبُ الحبرُ. المسجلُ: اسمُهما مرفَّرُعُ بهما، وعَلاَمُتَهُ فعيهِ الفُتحةُ الظَّاهِرةُ على آخرو. سَليها: خبرُهَا متصدوبٌ بهما، وعَلاَمَةُ نصيهِ الفُتحةُ الظَّاهِرةُ عَلَى آخرو.

«ما زان المطر الزلاء ما: نافية زان: فعل ماض ناقص يرفع المبتدأ
 ويَنصبُ الحبر، المطر: اسمُ زان مرفع بها، وعَلائةٌ وفعهِ ضَمَّةٌ ظَاهِرَةً
 إلى آخرو، الزلاً: خبرهما منصوبُ بَهَا، وغلامةٌ الصبهِ فتحةٌ ظَاهِرَةً على آخره.

﴿ وَلَا بِرَالْوَنَ تُمْزَلِينِ ﴾. (\*\* الواؤ تحسب ما قبلَها. لا: تَالَيْفَ. يُرَالُون: فِسُلَّ مضارعٌ سرفوغ بَثْيُوتِ اللَّونِ. والواؤ: اسمُ بَرَالُ مرفوغٌ بهما. ختلفين: خبرُهَا منصوبٌ بها، وعَلانةٌ نصبهِ الياةٌ نِيَّابةٌ عن الفتخةِ؛ لائه حِمُّ مَذَكُرِ سَالِمٌ، والنونُ عِرْضَ عن التنوين في الاسم الفرّدِ.

﴿ لَن تَبْحَ عَلَيْه عَنكِنينَ ﴾. (\*\* أَــنْ: حــرفُ تفــي، وتصـــبو،

<sup>(</sup>۱) هود: (۱۱۸). (۲) طه: (۹۱)

المُمبتدأ وَيُتَصِبُ الحَمِرَ، وَاسَمُهَا مُستترَّ رَجُوبًا تَقَدَيرُهُ (هَيُّ). عَلَيْهِ: جادَّ وهروزَّ عاتقينَ: خيرُ نبرحَ مُنصُّربٌ بها، وغلاَمَةُ نصيهِ الباءُ يُشَابَةُ عَن الفَتحةِ؛ لألهُ جمعُ مذكرِ سالم، والنونُ عِرْضَ عَن النَّنوِينِ في الاسم الهُرُّو.

اليسَ الحُرُّ شديدًا، ليسَّ: فعلَّ ماضِ ناقصٌ يرفَعُ المبتدأ ويُنصِبُ الخَبرُ: الحَمُّرُ: اسمُهما مرفوعٌ بهما وَعلامَةُ رفعهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ على أخرو. شديدًا. خبرُها منصوبٌ بها، وعلامَةُ نصبهِ فتحةً ظَاهِرَةً على

"بات الرَّجُلُ مُسَاجِرًا» بات: فعلَّ ساض نـاقصُّ يـرفعُ المِبْدَأُ ويَتَصِبُ الحَبْرُ، الرُّجُلُ: اسمُها مَرفُوعٌ بها، وَعَلَامَةُ وَفعه الفسمة الظَّاجِرُةُ عَلَى آخرِهِ. ساهرًا: خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظَّاهِرةَ عَلَى آخرِهِ.

هما تبرح السّارق تناومًا» مما: حرف تفي. تبرع: فعل ماض ناقص تبرفغ الاسم ويُتصيبُ الحبر. السَّارق: اسمُ تِبرع مَرفُوعٌ بها، وعلامة رفعه الفسمة الظاهرة على آخوه. نادمًا: خبرها منصوب بها وَعَلامَةُ نصيهِ الفتحةُ الظَّاهِرةَ على آخوه.

الضُّحَتِ الشُّمسُ ضَاحِيةً" أضحَى: فعلُّ ماض ناقصٌ يرفُّعُ

المبندأ ويُنصيبُ الحديرُ. والنتاءُ: تناءُ الثّانينيدُ الشَّاكِيَّةُ لا مَحَلُّ هَا مِنَ الإعرابِ. الشمسُ: اسمُها موفوعٌ بها، وعَلامَةُ وَفهِ الفَشْهُ الطَّاهِرَةُ على آخرو. ضباحيةً: خبرُها متصبوبٌ بهبا، وَعلامَةُ نصبهِ الفَتحةُ الظَّاهِرُةُ عَلَى آخرو.

احسارُ النساءُ مُسِلمَاتُ صارُ: فعلُ ماضِ ناقصٌ يَرفَعُ المِبتَا وَيَعْسِبُ الحَّيْرُ. النَّساءُ: اسمُّ صارُ مرفوعٌ بِها، وعلامَةُ رفعه الفَّمَّةُ الظَّاهِرُةُ عَلَى آخرِهِ، مُسلماتٍ: خيرُها منصوبٌ بها، وَعلامَةُ نصيهِ الكَنْرُةُ وَيَارَةً عَنِ الْفَيْحَةُ الأَنْهُ جِمْ مُولِنُو صَالِمٌ.

﴿ رَكِنَ اللهُ عَفَرُوا رَحِينَا ﴾ إلى اكان: فعل ماضي ناقص يرفّع المبتدأ ويُنصِبُ الحَبْرِ: اللهُ: الاسمُ الكريمُ اسمُ كانْ مرفوعٌ بها، وعلامَةُ وفعج الطَّسَةُ الظَّالِمِرَةُ عَلَى الحَرِو، فَضُورًا: خَبرُهَا منصوب بها، وعلامَةً نصيهِ الفتحةُ الظَّاهِرةُ عَلَى الحَرِو، رحيمًا: خبرٌ ثانٍ منصوبٌ بها وَعلامَةُ نصيرِ الفتحةُ الظَّاهِرةُ على آخرو،

الصبيخ المديض بارشأه اصبخ: فعال ماض ناقص يوقع المبتذا وينصب الخبر، المديض: اسمها مرفوغ بها، وُعلامَةُ رُفعِير الضَّمَّةُ الظَّاهِزُهُ عَلَى آخرِهِ. بارناً: خبرُها منصوب بها، وَعلامَةُ نَصْبُو الفَّمَّةُ الظَّاهِزُهُ عَلَى آخرِهِ.  اكان زيدٌ قائمًا، كان: فعلٌ ماض ناقصٌ يرفعُ المبتدأ وينصبُ
 الخبرَ. زيـدٌ: اسمُها مرفوعٌ بها، وَعلامَةٌ رفعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ علَى آخـرو. قائمًا: خـبرُها منصـوبٌ بها، وَعلامَةُ نصيهِ الفتحَةُ الظَّاهِرَةُ علَى آخرهِ.

# [أنواعُ خبركانَ وأخواتها]

وكما أنَّ الخبرَ في بـابِ المبتدأ والخبر مُفردٌ، وغيرُ مُفرَدٍ. كذلك الخبرُ في كانَ وأخَوَاتِها يكونُ مُفرَدًا، وغيرَ مُفرَدٍ.

يكونُ جارًا ومجرورًا مثل: «كانَ زيدٌ في المسجدِ».

وظَرْفاً: «كانَ زيدٌ فوقَ السَّطح».

وفعُلاً وفاعلاً: «كان زيدٌ قامَ أَبُوه».

«كان زيـدٌ يعجُبُه كَذَا وكَذَا». «كان النِّيقُ ﷺ يعجِبُهُ التيمُّنَ في تنعُّلِهِ وترجُّلِهِ وطهورهِ وفي شأنِهِ كلِّهِ. (١)

ويكونُ مبتدًا وخبرًا: اكانَ زيدٌ أبُوه قائمًا؛

إذنُّ؛ ما قِيلَ في المبتدأ والخبر يُقَالُ في كنانَ وأخَوَاتِها إلاَّ أنَّها تَختَلِفُ في العَمَل، ترفَعُ المبتدأ اسمًا لها، وتنصِبُ الحبرَ خبرًا لها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨).

## [إِنَّ وأخواتِها]

ص: "وَأَشَّا إِنَّ وَأَخَوَالُهَا فَإِلَهَا لِتُصِبُ الاِسْمَ وَتُوفَعُ الْخَرَرُ. وَهِيَ: إِنَّهُ وَأَنَّهُ وَلَكِنَ، وَكَمَانُ وَلَيْنَ، وَلَكِنَّ، تُولِّنُ تُقُولُ: إِنَّ وَإِنَّهَا قَالِيَّ وَلَئِنِتَ عَشْرًا شَاخِصُّ، وَمَا أَشْبَةٍ وَلِيكَ. وَمَعْنَى إِنَّهُ وَأَنَّ لِللَّوْلِيدِ. وَلَكِنَ: لِلسَّيْذَالِدِ، وَكَأَنَّ لِلشَّهِيوِ، وَلَيْنَ: لِلشَّيْلِي، وَلَكِنَّ لِللَّرْخِي وَاللَّوْمِعِ،

ش: إنَّ وأخدواتُها سستُ أدواتِ فقَـطُ، وكلُهـا حروفٌ. وهـي
 تنصبُ المبتدأ وترفعُ الخبرُ، عكسُ كانَ وأخواتِها.

إذن؛ الفرقُ: إنَّ وأخَواتُها حروفٌ، وكانَّ وأخَواتُها أفعَالٌ.

إن وأخَـوَالُها تُنصِبُ المِبتدأ، وتـرفعُ الخبرَ. وكان أخواتُها تَرفَعُ المِبتدأ وتُنصِبُ الخبرَ. فهما مُتضادًان في المَمَل.

يقــوكُ المؤلَّفُ: "واشًا إنْ واخــوائها فإنّها تنصيبُ الاسمَ وترفّعُ الحَبْرَ" تنصيبُ الاسمَ السنّا هَا، وترفعُ الحَبْرَ خبرًا لَهَا. وهي: إنّه والنّه ولكنّ، وكانّ، وليت، ولَعَلِّ».

هٔا مَوضِعٌ.

الكنَّا: «لم يَقُمُّ زيدٌ لكنَّهُ جَالِسَّ» وتقولُ: «قامَ عمروٌ لكنَّ زيدًا قاعدٌ، فتنصِبُ المبتدأُ وترفعُ الخبرَ.

اكَأَنَّا: الْكَأَنَّ زِيدًا بحرًا يعنى: في الكَرَم.

«ليت»: «ليت الطَّالِبَ فَاهِمٌ».

«لعلَّ»: «لعلَّ المطرّ ينزلُ». هذا ترجِّ.

وتقــول: العلُّ زيدًا هَالِكٌ، لا ترجُو أنْ يكونَ هالكاً لكن تُتَوقعُ أنْ يهلُك.

العلُّ الثمرَ يفسدُ من شكَّةِ الحرِّه فهُنا هَلُ تَرجُو أَن يَفْسُدَ الثَّمرُ؟

لا. ولكنْ تُتُوقعُ. أمثلةً: "إنَّ علمَ النحو يسيرًا صحيحٌ. لو قلتَ: "إنَّ علمُ النحو

يسيرًا، خطاً. لو قلت: ﴿إِنَّ علمُ النحو يسيرٌ، خطاً. العَامَّةُ بعضُهم إذا أدَّنَ يقولُ: ﴿أَشْهِدُ أَنَّ مُحمَّدًا رسولَ اللهِۥ خطًّا.

والصُّوابُ: ﴿ أَنَّ مُحمدًا رسولُ اللهِ ٩.

اعلمتُ أنَّ الطَّالِبَ فاهمَّا.

هـنا «أنَّ» مَفـتوحَةٌ؛ لأنَّ وَقَعَتْ بعدَ عَلِمَ، فإذا وقَعَتْ إنَّ، أوْ أنَّ محلَّ الفاعِل، أو المفُّعُول، أو الجُرُور. فهي بفتح الهمزةِ.

الْيُعجِبُنِي أَنَّكَ فَاهِمًا هَذِهِ مَحلُّ الفَاعِلِ؛ يعني: يُعْجِبُنِي فَهِمُك.

«عِلمْتُ أَنَّكَ قَائمٌ» هذه محلُّ مَفعولٍ؛ يعني: عِلمتُ قِيامَكَ.

«عَلِمتُ بِائْكُ فَاهِمٌ» هذه محلُّ جرٌ.

قالَ ابنُ مالِكِ:

وَهَمْزَ إِنَّ الْفَتْحُ لِلسَّدِّ مَصْنَدَر مَسَلَمَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ<sup>(1)</sup>

مىثالُ: «لكسنُّ»: «ما قامَ زَيْلًا لكنَّهُ قاعِلًا»، اسْمُها الضَّميرُ، وقاعِدً خبرُها.

«منا قَنْدِمَ زَيْنَدٌ لَكِنَّ عَمْنُوا هنو القناومُ» «عَمْنُا»: اسمُها، «هو القاومُ»: الخبرُ،

\*كانْ\*، قال اللهُ تعالَى: ﴿ ثَأْلَتُمْ يَمَ يَوْنَهُا لَوْ بَلِيْقًا إِلَّا عَيْنِيَّةً أَوْ
 شَهُمَا كِهَا، (\*) الإسْهُمُ الضّميرُ. لمَ يَلْبُلُوا: الخبرُ.

وتقُولُ: «كَانُّ زَيْدًا بحرٌّ» زيدًا: اسمُها. وبحرٌّ: خَبرُها.

«وليت»: «لَيْتَ التَّلْمِيدُ ناجِحٌ».

«لعـلُ»: «لعـلُ النُّلموية ناجِحُ». ما الفرقُ بينَ لَعَلُ، ولَيْتَ؟ لَيْتَ للنَّمنِّي، ولَعلُ للنّرجُي.

 <sup>(</sup>١) «الألفية» باب إن وأخواتها، البيت رقم (١٧٧).
 (٢) الناز عات: (٤٦).

والفــرقُ بيـنَهُما: أنَّ التَّمنِّـي طَلَـبُ مــا فيه عُسْرٌ أو تعُلُّرٌ، فقولُ الشَّاعِر:

الأَلَــنِّتَ الشَّــبَابَ يَعُــودُ يَــومُّا فَأُخِيرَهُ بِمَـا فَعَـلَ الْمشِيبُ<sup>(١)</sup> هذا مُتَعدَّر، ما يمكنُ.

وقولُ الفقِير: ﴿لَيْتَ المَالَ لِي فَأَتُصَدُّقَ بِهِۥ هَذَا مُتَعسِّرٌ.

أمّا الرَّجاءُ فإنه طَلَبُ ما يسهُلُ حصُولُه، يعني: طلبُ شيءٌ يمكنُ

الله الرجاء فوط عنب ما يسهل مصوله يعني. عنب سيء بمن حصُّ ولُه بسهولَّقِ. مثل: الْ تقول: «لعلُّ زيدًا يقُدُمُ عُدًا» وانت تعلم أنه قريب الجيء هذا نسميه ترجًّ.

التُّوقعُ أن تقُولَ: الْعَلُّ النُّمرَ يفسُدُ مِنْ شِيدًةِ الحرُّ».

\*\*\*

# [تدريبٌ على الإعرابِ]

﴿ إِنَّ اللهُ عَلَوْلُ رَحِيثُ ﴾ (\*\* إذا أُولَةُ كُوكِيدِ تنصيبُ المُبْدَأُ وَتَرْفَعُ الخَبِر. اللهُ: الاسمُ الكريمُ اللهُ اسمُها منصوبَ بإلَّ وعلامةُ نصرِي الفتحةُ الظاهرةُ على آخرِه. فَهُورُ: خبرُ إِنَّ مرفوعٌ بهَا وعلامةُ رَفْهِي الفشمةُ الظاهرةُ على آخرِه. الفشمةُ الظاهرةُ على آخرِه.

الحَالَّ الطَّمْرُ لُوْلُـوَّا كَانَّ: أداةً تُشْبِيعِ تنصِبُ المُبْنَدَأُ وَتَرْفَعُ الخَبِّرِ. الطَّمَرُ: اسمُها منصوبٌ بها، وعلامةُ تُصَبِّهِ الفنحةُ الظَّاهِرةُ على آخرِه. لُوْلُوَّ: خَبُرُها مرفوعٌ بها، وعلامةُ رفعِهِ الشَّمَّةُ الظَّاهِرُةُ على آخرِهِ.

قــــان اللهُ تعالَــــى: ﴿ لَمُ اللَّهُ أَلَّكُ اللَّهُ تَشَيبُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ حرف تؤكيه بينصبُ المبتدأ، ويرفعُ الخبرُ. اللهُ: الاسْمُ الكريمُ السُمها منصوبُ بها وعلامةُ تُصنّبه فَتَحةً ظاهرةً على آخرِه. مرفوعَ بها، وعلامةُ رفعه ضمةً ظاهرةً على آخرِه.

«لعَـلُّ الحَبِيبَ هالِـكٌ» لعـلُّ: حَـرفُ توقع تُنْصِبُ المبتدأ وترفَعُ الحَـبَرُ. الحبيب: اسم لعلَّ منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة

<sup>(</sup>۱) البقرة: (۱۸۲). (۲) المائدة: (۹۸).

على آخره، هالك: خبرها مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

الينتي كنت معهم اليني: لين: حرف تمن ينصب المبتدا ويوفع الخبر والدول المستولة والبياء ضميرً مقميلًا مبيئ على السكون في على السكون في على نصب اسم لينت. كنت: كان فعل ماض ناقص مبي على السكون الأتصابه بضمير الرقع المتخرك، وهي ترفع المبتدأ، وتصب الخبر، الثاء: ضميم محملهم، تعين الفشر في على وفع اسم كان. معملهم، تعين ظرف محكان متصوب على الفظر في على وفع اسم كان الفاهم في على المشرة في على على جرر خبر كان الفطرة، والجملة من كان، واسمها وعبرها في على رفع خبر لكن.

# [فائدةٌ]

يجـــورُ أَنْ يَوَخَّـرَ اسمُ كَانَ واسمُ إِنَّ. إِذَا كَانَ الحَبرُ ظَرْفاً أَو جَارًا . ورًا.

معنل: قوليد تعالى: ﴿ وَمَاكَ حَلَّا عَلِيهَا نَصَرُ الْمُؤْمِينَ ﴾. `` هحقّاه خبرُ كمان مقدّمٌ ونصدُ اسمُها. \*إنَّ زَيْنًا في النَّبِيّتِ؛ الحَبرُ: في النَّبِيّتِ؛ يجوزُ ان تُقدَّمه فتقُولَ: \*إنَّ في النَّبِيّتِ زَيْدًا».

#### (١) الروم: (٤٧).

قـــال اللهُ تعالَـــي: ﴿ إِلَى فِي وَلِيكَ لِمِسْرَةٌ ﴾. (') حــلهِ فَالِــدةُ مُهِمَّـةُ بِصِورُ تقديمُ خبرِ "كانًا على اسْبها وبيموزُ تقديمُ خبرِ "إنْ" على اسبها إذا كان ظَرفاً أَوْ جَارًا ومجرورًا.

﴿ وَمِنْ لِنَّهُ مَالَكُ صَلِحِيمٌ ﴿ وَلَى مَالاً عَنْدَلُنَا مَسَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ فِي النِّبِيرِةِ
 ﴿ وَلَمْ زَيْنَا فِي النِّبِيرِةِ صَحِيمٌ ﴿ وَكَانَ زَيْلًا قَاللَمَا النِّبِيرِةِ صَحِيمٌ ﴿ وَكَانَ زَيْلًا فَاصِحِمْ ﴿ صَحِيمٌ ﴿ صَحِيمٌ ﴿ مَا لَنَا لَيْلًا صَحِيمٌ ﴿ مَا لَا لَيْنَا اللَّهِ عَلَيْمًا لَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا

الاحال قائِمًا رُئِيدًا كان: فِعْلُ ماضِ نافِصُ بُرَفِعُ المُبْدَأُ وينصبُ الحُئِر. قائمًا: خبرُ كانْ مقدئةً منصوب بها وعلامةً نصبهِ الفتحة الظَّاهرة في آخرو. زيندُ: اسمُ كانْ مؤخّرً مرفوعٌ بها وعلامةً رفعهِ الضمة الظاهرة في آخرو.

﴿ إِنَّ فِي ذَهِكَ لَمَسِرُمُ ﴾ ("" إلى حرف توكيل ونصب مينيًا على الفتح لا عمل أنَّه من الإعراب. في ذلك: جارٌ وبجرورٌ متعلق بمحذوف خبر إن. لعبرةُ: السمُ إِنْ مؤخرٌ، واللام للتوكيد.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: (۱۳). ..

#### [ظنَّ وأخواتها]

صن: هوأشا طنكش وأشرائها فإثها تفصيك ألدُّيْتَنا وَالخَبْرَ عَلَى أَتُهُمَّا مَفْحُولاَن لَهَا. وَهِيَ: طنكُتُ، وَخَسِيْتُ، وَخِلْتُ، وَزَهَمْتُ، وَرَأَيْتُ، وَعَلِمْتُ، وَوَجَلْتَ، والخاتَ، وَجَمَّلْتُ، وَجَمَّلْتُ، وَسَهْتُ. تَقُولُ: طَنْتُنَا وَيْهَا الْمُطْلِقاً، وَخِلْتَ هَمُرًا شَاخِصاً. وَمَا أَشْبَة وَلِكَ.

تبصب المبتدأ والحَمَرَ على النهما مفعُولان فاء. ظنَّ واخوائها تنصيبُ المبتدأ والحَمْرِ جميعًا، والدليلُ على هذا التَّنْبُعُ والاسْتَقْرَاءُ، لأَنْ الْفَلَمَاءُ تَنْهُوا كلامُ العَرَبِ واستَقْرُورُهُ، فَنَبْشُ اللَّ العربَ تنصيبُ المبتدأ والحَمْرِ يظنُّ واتحواتها، فإذا دخلت ظنَّ واخواتها على المبتدأ والحَبوار صاراً منصوبين على اتهما مفعولان فا.

ش: قبالَ المؤلِّفُ \_ رحمهُ اللهُ تعالَى \_: «وأما ظَرَّ وأخواتُها فإنها

ويهــذا تشمـــتو الآخــوال الاربعــةُ للمبــتَذاً والحــير، فـــيكُونان مُرْفُوعَيْن، ومَنصُوبَيْنِ، والمُبتذأ مرفُوعًا والخبرُ منصُوبًا، والمبتدأ منصُوبًا والحبرُ مرفُوعًا.

يكونانِ مَرفُوعَين إذا لم يدخُلُ عليهِما ناصبٌ.

ويكونانِ منصوبُيْن في «ظنَّ» وأخَواتِها. ويكونُ الأوَّلُ مَرْفُوعًا والثَّانِي منصُّوبًا في «كانَ» وأخواتِها. ويكونُ الأوَّلُ مَنْصُوبًا والنَّاني مَرْفُوعًا في ﴿إِنَّ ۗ وَأَخُواتِهَا.

«ظرن وأخدواتها تنصيب المبتدأ والخبر، وأخدواتها معناه: المشاركات لها في العشل، وهي: ظن، وخبيب، وخال، وزعم، وزأى، وغلم، ورَجد، والخذ، وجَعل، وسمع. غشرة.

الستاءُ لا يلمزم أن تكمونُ معنا، فهي ليسَتَ للأداةِ، لكنُّ الكتابُ للمبتدئين، وأرادُ المؤلِّفُ ــ رحمهُ اللهُ ــ أن يأتــيَّ بأخصرَ ما يكونُ مما يقرُّبُ المعنى للمُبتدئ.

لـــو قُلت: «ظَنَنْتُ زَيْدٌ مُنطَلِقٌ» خَطاً. «ظَنَنْتُ زَيْدًا مُنطَلِقٌ» خطاً. «ظَنَنْتُ زَيْدٌ مُنطَلِقًا» خطاً.

وعلامةً تَصْبِه فتحةً ظَاهِرةً في آخرِهِ. صَادِقًا: مفعولُها الثَّانِي منصوبٌ يها، وعلامةً تصْبِه فتحةً ظاهِرةً في آخرهِ.

«خِلْتُ»: بمعنى ظننت وأصلها خال ومضارعها يخال مَعنّاها: ظَنَنْتُ. قَالَ الشَاعِرُ:

وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِيْ مِنْ خَلِيقَةٍ ﴿ وَإِنْ خَالَهَا تَنْخَفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمُ ('

وخالها: يمدى: ظلها. إذا ولحب بمكن طَلَلَتُ. تقولُ: وخلتُ المُحلِّفُ طَلَلَتُ. تقولُ: وخلتُ الثَّلِيقِيّة قامِلُها فِلْتَانِيّة فِهلُ وفاعِلَ خالَ: فعلَّ مَا مَن الشَّكُولُ الأَصَالِهِ بِفَسِيرِ الرَّفِع السَّرِلَة وهو ينصبُ تَفْمُولُهِنْ الْمُحلِّفِة الشَّلِيّة أَوْلِلْنِهِمْ السَّمِّلَة وهو ينصبُ تَفْمُولُهُنْ الْمَالِيّة أَوْلِلْنِهِمْ النَّمِلِيّة في الشَّمِلِيّة في على الشَّلِيّة في على الشَّمِلُ المَّلِيّة على الشَّلِيّة في الشَّمِلُة المَّلِيّة على المَوادُ المَّلِيّة المَلْمِينَة على الشَّرِيّة في المَلِيّة المَلْمِينَة على الشَّرِيّة المَلْمِينَة على الشَّرِيّة المَلْمِينَة على الشَّرِيّة على الشَّمِينَة على الشَّرِيّة على الشَّمِيّة على الشَّمِيّة على الشَّرِيّة على السَّرِيّة على السَّرِيّة على ال

"زغمُسَ"؛ لها مَعَان، ولِكُسنَّ اللذي تُريدُ: زَعَمتُ الذي بَعنَى: ظَنَنْتُ. فنقولُ: "زعمتُ زَيْدًا عَمْرًا، يعني: ظَنَنْتُ.

زَحَمتُ: فعلٌ وفاعلٌ. زَعَم: فعلُ ماضٍ مبنيٌّ على السُّكُون لاتُصالِهِ بضميرِ الرَّفْعِ المتحرَّلَةِ. والتَاءُ ضميرٌ متَّصِلٌ مبنيٌّ على الضَّمَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٠٢.

في محـلّ رفـع فاعِلٍ. زَيْدًا: مفعولُها الأَوَّلُ منصوبٌ بها، وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ ظاهِرةٌ في آخرهِ. عمرًا: مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخرو.

ارأيْتُ": تكون بمعنى: علمتُ، وتكون بمعنى: ظننتُ، وتكون بمعنى أبصرتُ، وتكونُ بمعنَى: ضَرَبْتُ رَئتُه. أربعةُ معان.

إذا كانتُ بمعنَى: عَلِمتُ، أو ظَنَنْتُ فهي من أخَواتِ اظنَّا. وإذا كانــتُ بمعْنَــى: ٱبْصَرتُ، فإنها تنصِبُ مفعولاً واحدًا فَقَط، وإذا كانتُ بمعَنَى: ضَرَبُتُ رَئتُه فهي أيضاً تنصِبُ مَفْعولاً واحدًا.

فلو قال لك قائل الهال وأيت زيدًا، وأنت شاهَدْته بعينك: قلت: «واللهِ ما رأيتُه» يعنى: «ما ضَرَبْتُ رئتَه». صَدَقْتَ أَوْ لا؟ صَـدَقْتَ. هَـدًا يـنفعُك في الـتَّاويل. تحلِـفُ وأنـتَ تَـنُوي \*ما ضَرَبْتُ رَئَتُهُ\*. فهذا ينفَعُك وتكونُ بارًا بيمينِكَ.

قال الشاعِرُ: مُحَاوَلِةً وَأَكْتُ رَهُمْ جُنُودًا(١) وَأَلْبِتُ اللهُ أَكُبِ كُلِيَّ شُهِ وَ

هذا ﴿ رأى \* بمعنّى: عَلِمَ.

وتقولُ: ﴿عُدْتُ المريضَ فَراْيَتُه مُعالَجاً ۗ بمعنى: ظَنَنْتُ.

<sup>(</sup>١) اليبت خداش بن زهير. انظر شرح بن عقيل على الألفية (٣/ ٢٩).

وتقول: «رايت زيدا» اي: ضرّيّت رئته، لكنّ هذا الأخيرَ بعيدً. يغني: لا يعرفُه إلا الذي إراده بنفسيه، النّا المخاطَبُ فإنّه لا يَهْزُزُ على بالمِه إنّ «رائِمُه» بمنني: ضرّرَتُهُ في رئته.

المهلسنة): تقوّل: الخليشة عَمْرًا شاخصاً عَلِشَّ: فِعَلَّا وَفَاعِلَ. عَلِيمَ: فِسُلُ مَاضِ مَبْنِيَّ عَلَى السُكونِ لاتُصالِ بضميرِ الرَّقِع الشحرَّكِ وهو ينصب مفمولين أوضعا المبتدأ والثاني الحيرُ. الناءُ: ضميرُ مبنيً على الفسَّمُ في ممثل وفيع فاعل. عَمْرًا: مفعولُها الأوَّل مشعرُب بها، وعلامة تعشيدِ فشعَةً ظَاهِرَةً في آخرو، شاخصاً: تَفْعُولُها الثاني منصُوبٌ بها، وعلامة تعشيدِ فنحةً طاهِرَةً في آخرو،

الوجَدْتُ»: قالَ اللهُ تعالَى: ﴿ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ﴾. (١)

اوجَدَة تأتِي بِمِمْنِي: (وجَدَلُتُهُ عَلَى حال مَعْيَةِ؛ وتأتي بِمَعْنَ: الْقَيْنُهُ، فَقُولُ: (طَلَّبَتُ الدَّرُفُمَّ الذِي ضَاعَ لِي فَوَجَدَلُه، يعنِي: لَقَيْنُه. وتقولُ: (طَلَّبَتُ الدَّرُفُمُ الدِّي ضَاعَ لِي فَوَجَدَلُه مَدْفُولُه. الأُولَى بِمِنْنِي: لَقِينُهُ لِمُ تُنصِبِ إِلاَّ مُفْهِلًا واجِدًا. أمَّا هَذِه فَتَصَنَّبَ مَفْهُولَيْن لائها بِمِنْنِ: وجَدَّلُهُ عَلَى خَالَةٍ مُنْتِيدً

<sup>(</sup>١) النساء: (٦٤).

﴿ لَوَجُدُوا أَنَّهُ تَوَّبُنا رَحِيسًا ﴾. اي: في حال مِنَ الأخوال. وناني ﴿ وَجَنَدُ مِمنَى: ﴿ حَرِنَا، تَشُولُ: ﴿ضَاعَتْ بَمِيرُهُ فَوجَد عليها، يعني: حَرَنْ علَيْها.

وَجَدَ يمكنُ استعمالها في هذا المثال للأمورِ الثلاثةِ:

تقــولُ: اضاعتُ بعيرُهُ فوجدَ عليها؛ يعني: حَزِنَ. اضاعَتْ بَعيرُه فوجَدَها؛ يعني: لَقِيَها.

"ضَاعَتْ بَميرُه فوجَدَ عَلَيْها غُبَارًا" هذه تُنْصِبُ مَغْمُولَينَ، والَّذي يُبَيِّنُ لَنَا آحَدَ المَعْلِنِي الثّلاثةِ هو السّيّاقُ.

قسال الله تعالى: ﴿ وَأَغَدَا آلَنَهُ إِرَجِهِهَ خَلِيكُ ﴿ \* (\*) الشّحَدَة بِفَسلّ ماضى مبيقٌ على الفتح. الله: الاسمُ الكريمُ فاعِلَّ مَرْفَعُ بالضَمَّةِ الطَّاهِرة ووالشّحَدَة تنصيبُ مَفْمُولَسِنَ، الأول المبتدأ، والثّاني الحَدَّرُ. إيسراهِيمَ: مَفْمُولُهَا الأوَّلُ مَنْصُرُوبٌ بِها، وعالامةً تنصُيهِ الفَّحَةُ الطَّامِرةُ. خَلِيلاً: مَنْفُولُهَا الثَّانِي مَنْصُرُبٌ بِها، وعالامةً تنصُيهِ الفَّحَةُ الطَّامِرةُ فَي تَحْرِهِ.

«جعَلْتُ»: «جَعَلْتُ الخَشَبَ بَابًا» يعني صَيَّرتُ الخَشَبَ بَابًا.

قَــالُ اللهُ تعالَى: ﴿ وحَمَلْنَا الَّئِلَ لِمَاسًا ﴿ وَجَمَلْنَا النَّهَارَ مَمَاسًا ﴾. (٣)

<sup>(</sup>۱) النساء: (۱۲۵). (۲) النیا: (۱۱،۱۰).

جُمَّلَتُ: فِملُ وَفَاعِلٌ. جَمَّلُ فِعلُ مَاضِ مِبقٌ على السُّكُون، لاَتُصَالِه بِهَسْمِيرِ الـرقعِ السَّحِرِّكِ، والثَّاءُ: ضميرٌ التَّكَلَم مِبقى على الضَّمْ في علنُ رقم فاعل. الخَشْبَ: مَفْمُولُها الأوَّلُ مَنْصُوبٌ بِها، وعلامةُ يُصْبِه فتحةً المُعرِدُ في تَحرو.

السَّمِيْتُ اللهِ سمعت الرجل يقول وهذا الذي ذهب إليه المؤلف مرجوم والصواب أن سمع لا تنصب إلا مفعولاً واحداً وأن الجملة الذي يعدهما تكون موضيع حال السَّمِيْثُ الذي تَلِيَّ اللهِ يَقُولُ: لكنَّ هَذِهِ الأواة احتلف فيها السُّخولُون؛ فيعضُهُم قال: إليها لبَصبُ مَفْحُولُين، و وبعضُهم قال: لا تُنصِبُ مَفْحُولُين، لأنَّ السمع حاسمةً من الحواسُ وصا كان مَذرَكُهُ الحواسُ، فإنه لا ينصبُ مَفْحُولُين، انظرُ: «رآيت» إذا كالت بمعنى: غلِمَتْ تُنصِبُ مَفْحُولُين، وإذا كالت بمعنى: الصِرتُ، لا تَبْصِبُ إلا مَفْحُولُ واحدًا،

قَال المؤلَّفُ وَمَنْ يَدِى اَللَّهَا تَلْصِبُ مَفْهُولَيْنَ: «سَبَعْتُ لَرَسُونَ اللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُلْمُ

عَلى الحال.

فنقولُ لَهُم: «سَمِعْتُ الرَّسُولَ ﷺ يَقُولُ؛ كَفَولَكُ: «رأيتُ

النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي»، فَهُنَا هلْ نَقُولُ: النبيُّ مفعولٌ أوَّلُ. ويُصلِّي: مفعُولٌ ثان؟ لا. نقولُ: النَّبِيُّ: مَفْعُولٌ به. ويصلِّي: مَنْصُوبٌ على الحال. إذنُّ؛ اسَمِعْتُ النِّيئَ ﷺ يقولُ\* النِّيئِّ: مَفْعُولٌ يه. وَيقُولُ: في مَوْضِعَ نَصْبُ

# [أسئلةٌ علَى ظنَّ وأخواتِها]

ما هو عمل ظنَّ واخواتِها؟ تنصبُ المبتدا والخبرَ مفعولين لها. كم اداةً همي؟ عشرةً: ظننتُ، وخبيبُ، ولجُلْت، وزعمت، ورايت، وعلمت، ووجدت، واتخلت، وجعلت، وسعت.

ساذا اشترطنا في رايت؟ الا تكنون بصريةً. فإن كانت بصريةً؟ تنصبُ مفعولاً واحدًا. والا تكنون بمعنى ضريتُ رئتُهُ؛ فتنصب مفعولاً واحدًا.

مثل: للبصريةِ؟ رأيتُ رجلاً.

هات مثالاً لِجِلْتُ نصبتْ مفعولين؟ خِلتُ زيدًا في السوقِ. هات مثالاً لاتُخذَتُ؟ اتَخذَتُ عَمرًا صديقاً. ومنه قولُ الله تعالى:

هات مثالًا لاتخذت؟ الخدت غه ﴿وَالَّغَذَ اللَّهُ إِلزَهِيـدَ خَلِيلًا ﴾. (١)

هات مثالاً: لجعلَ: جعلتُ الطينَ إبريقاً. ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِلَاسَّا ﴾.(٢)

مثالاً لشيخ: سمعت الأفان واضحًا. على القول بأنها لا تنصبُ إلا مفعولاً واحدًا كنيف تُعرِبُ \*واضحًاه؟ نعربُها حالاً. وهو الراجعُ.

<sup>(</sup>۱) ائتساء: (۱۲۵). (۲) ائتنا: (۱۰).



بَـابُ النَّعْتِ



صن: االسُّعت تابع للمستفوت في وَفَعدِه وَتَصْدِه، وَتَصَدِه، وَتَصَدِه، وَخَفَدِه، وَوَصَدِه، وَخَفَدِه، وَتَسْرِه، فَوَ خَلَما اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وَرَأَلِكُ وَيَا اللهَ اللهُ اللهُ وَرَرَكُ وَرَأَلِكُ وَيَا اللهَ اللهُ وَمَرَدُهُ وَاللهُمُ اللَّهُ اللهُ وَلَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلِللهُ اللهُ اللهُ وَلِللهُ اللهُ وَلللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

و المراقب و المراقب المراقب المراقب و المراقبة و المراقب

وهو إي: النَّمَتُ وصَّفَ يُوصفُ بِه مَا سَيَقَ) فَالْ يَقَدُمُ النَّمَتُ على منعويّه، وقد يوصفُ بقدح، وقد يُوصفُ جدح، فإذا قلت: «جاءً زيد العالم، فقد وصَنفُتُهُ بَعدح، وإذا قلت: «جَاءَ زيدٌ الجَاهلُ» فقد وصَنفُه بقدح، «جَاء زَيْدُ الحَلِيمُ» مَدَحٌ، «جَاء زيْدُ الأَحْمَقُ» قدح.

هـ ذا مِـنْ حَـيثُ المُعنى: أن النَّعْتَ وصْفُ للمُنْعُوتِ ولا بُدُّ أن يُتَأخرَ عنه. أما مِـن حَـيْثُ الإعـرابُ فيقُولُ المُؤلَفُ ـ رحمُهُ اللهُـــ: االسُّنْتُ تابعٌ للمَنْتُمُوتِ فِي رَفِيهِ، وَلَصْنِيهِ، وَخَفْضِهِ وَلِمْ يَقُلُ: وَخَوْمِهِ لان الأَفْسَانُ لا تُفَتَّى، وإذا ثالث لا تُنْتَثَ، والجزمُ يكولُ في الأَفْسالِ إذنَّه لا يُمكِنُ أَلْ يُكولُ الثَّمَّتَ تَابِعًا لمُنعوتِ في جَزَّمٍ، لأَن الجَرْمَ مِن خَصَاتُصُوا الْأَفْسَالُ الاَنْفَقْتُ، فَالْتُعَالَى اللَّمِنِّةِ فِي لا يُنْتَقَّى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الله تقولُ: همروتُ برجلٍ يكرمُ الشيفَ، ولكنَ لا تقولُ: يكرمُ الشيفَ لا الأَفْسَالُ الرَّبِطُ، صفةً لـ يكرمُ أَنْ المَهمُ أَنْ المُؤْفَّ لَمْ يَلْكُواْ الجَرْمُ،

فإذا صَارَ المنتُعُوثُ مرفوعًا صَارَ النّعثُ مرفوعًا فتقُولُ: •جَاهُ زيدٌ الفاضيلُ» ولا يجُمِيرُ أن تقُمولُ: •جَاءَ زيدٌ الفاضيلُ» أو: •جَاءُ زيدٌ الفاضلِ» بجبُ أنْ تقُولُ: •جَاءَ زيدٌ الفاضلُ».

إذا كنان المنعوث منصوبًا صار السُّغَثُ منصُوبًا فتقُولُ: «رَأَيْتُ زيننًا الفاضلُ، لا غيرُ. ولا يُجبورُ أن تُقُولُ: «رأيت زينًا الفاضلُ». ولا «رأيتُ زينًا الفاضل».

لــوُ انْ احدًا قَرَأ عندك كِتَابًا فقَالَ: «هذا كتابٌ جميلًا» ماذا تقولُ: خطًّا. والصُّوابُ: «هذا كتابٌ جميلًا».

ناً. والصَّوابُ: \*هذا كتابٌ جميلٌ\*. \*قرأتُ كتابًا جميلٌ\* خطاً. والصَّوابُ: «جميلاً\*.

انظُرتُ إلى كتابٍ جميلٌ؛ خطاً. والصّوابُ: ﴿جميلٍ إِ، وعلى هذا فَقِسْ.

إذن؛ يشبع المـنعوت في رفيــهِ إن كانَّ مرفوعًا، وفي تَصْبِهِ إن كَانَّ منصوبًا، وفي خَفْضِهِ إن كان مَخْفُوضاً. كَـٰذَلِكَ يَشْبَعُ المَٰنَهُوتَ فِي تَعـرِيفِهِ وتَنْكيرِهِ، أَيُّ: إذَا كَانَ الْمُنْهُوتُ مَعْرِفَةُ كَانَ النَّعْتُ مُعْرِفَةً، وإذا كانَ يَكرةُ كانَ النَّمْتُ نَكِرَةً.

فَنتَقُولُ مِنتَاذً؟ مَسْرَوْتُ بِالسرِجُلُ فَاصَلُوا لا يَصِحُوا لاَنْ الفاصلِ! نكرةً والسرجل معرفة. إذن صادا الحُمولُ؟ «مَرَوْتُ بِالرَّجُلِ الفاصلِ» وامْرَزْتُ بَرَجِلِ الفاصلِ» خطأً؛ لأنْ «رجلٍ» تكوفًّ و«الفاصلِ» مَعْرِفًة. امْرَزْتُ بَرَجُلِ فَاصِلِ» صحيحَ؛ لأنْ «رجلُ» تكوفُه و«فاصِلُ» تكوفًّ. لم يَلاكُورِ المؤلفُ تذكيرُهُ وتانيَّة، فَهَل يَبْتُهُ فَي التذكير والتائيث؟ الجنوابُ: تضمؤه يشبَعُهُ، إلاَّ إذا كَانَ الوَصَفُ تغيرِه، إذا كَانَ الوَصَفُ لَعَيْرِه، إذا كَانَ الوَصَفَ

مذكرًا، وإذا كان المنعوتُ مؤنثاً صبارَ النعث كذلك. هـذه ثلاثة: الإعبرابُ وهو الرفعُ والنصبُ والحفضُ، النعريفُ النت كرر الناه مُركز ترويز اللها مُر

والتنكيرُ، والتأنيثُ. بَغِيَ عندنا الرابعُ. الإنْسرادُ والتنشية والجَمْعُ، هل يكونُ تابعًا له أَوْ لاَ؟ نقُولُ: نعم؛

هُو تَابِعٌ له في الإفْرادِ والثَّنْنِةِ وَالجَمْعِ. الذَّذُهُ فَيْ أَلَيْ تَاكِمُ إِنْ أَنْ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ النَّهِ عُلِينَا أَنْ اللَّهِ عُمْمِ الذَ

إذناء في أربعة أشبياءً: في الإعراب: الرفعُ والنصبُ، والخفضُ، في التعريف والتنكير، في المتذكير والتأنيث، ما لم يكن النعتُ وصفاً أف المذهب، في العدد: الافياد، الثانية، المدم

لغير المنعوت؛ في العدُد: الإفراد واَلتَثنيَة والجمع. مثالُ ذلك: «مَرْرُتُ يُرَجُل قَائم» صحيحٌ "قائم» مُذكَّرٌ، «رجل» «مَرَرْتُ برَجُلِ قَائِمةٍ» لا يصحُ.

هَمَرَرُتُ بِامرَاةِ فَانِيمَةٍ عَصِمُّهُ لأَنْ النعتَ مؤنثُ وَالمُنعوثُ مؤنثُ. وَمَرَرُتُ بِامــرَاقِ فَــانِيمِهِ غَــيرُ صــحـيحٍ؛ لأنَّ فقــانيمٍه مذكَّرُ وامرَاةٍ مؤنثُ.

قُلْتُ: ﴿إِلَّا إِذَا كَانَ وَصُغاً لَغَيرِ المُنْعُوتِ فيكونَ على حَسبِ الوَصفِ».

فستلاً إذا قُلست: «مَسَرَرْتُ باصراتِهَ قَائِمِ الوها» أو «مَرَّرَتُ بامرَاتِهَ قَائصةَ البُّـوها» اللِمُهما صنحيح؟ المِنالُ الأوَّلُ صنحيحَ؟ لأنَّ القِيَامُ لِيسَ وصفاً للمَرَّاقِ وإلنَّما لأبيها، ولهذا تبيغ ما بعدُهُ في التَّذكِر والتأليث.

«مَرَوْتُ بِامراًةٍ قَائِمَةٍ أَمُهَا» صحيح؛ لأنَّ \*أمَّّا مُؤثَّتٌ. «مَرَوْتُ بَرَجُل قَائِمَةِ أَمُهُ» صحيح؛ لأنَّ الوَصْفَ لغَيْرِ المَّمُّوتِ.

امُرَرَّتُ بَرَجُلِ قَائِمَةٍ أَمَّهُ صحيحٌ ا امْرَرْتُ بِرَجُلِ قَائِم أَبُوهُ صَحيحٌ.

يَشُولُ المؤلِّفُ \_ رحمهُ اللهُ \_ يمثَّلُ: "قَامَ زِيدٌ العَاقِلُ" صحيح و"رَآيَتُ زِيدًا العَاقِلَ" صحَّهُ و"مَرَّرُتُ بَرَيْهِ العَاقِلِ" صحيح.

لو قال قائلٌ: هَنَامُ زِيدُ العاقلُ» خطاً. «رايتُ زِيدًا العاقلُ» خطاً. هسررُت بزيادِ العاقبلُ» خطاً؛ لأثنهُ بشبّعُ المنتعوت في الإعراب دونً نفسنا. اقتصر المُولِّفُ على هــذا المِنال مــع الله لم يَذْكُرُ إلا السُّمَّتُ والمَنْمُوتُ إذا كانا مُعْرِقَتِين. فَمَنْهُولَ إذا كَانا يَكِزَلِين: «مَرَرَتُ برَجُلٍ عَاقِل» (رَأَيْتُ رَجُلًا عَاقِلُا» (جَاءَ رجلُ عاقلُّ).

ولمنا أشــارَ المؤلفُ إلى التعريف والتنكير بيَّنَ ــ رحمُهُ اللهُ ــ المعرفةَ والنكرةَ. فقال: «المعرِفَةُ خَمسَةُ أشيهاء» معدودةٌ بانواعِها.

الأول: الارشم المُضْمَرُ: الارسمُ المُضْمَرُ قالَ بَعْضُهُم في تَعْرِيفه: ما كُنُي يه عَن الظَّاهِ الحُجْمَارُا، وَاللَّهُ: إذا قُلْتُ: «أنا قايمٌ» كليةُ اذا الله مُكَلى بها عن مُعْمَدنُ بنُ صَالح بن عُبُّيْمِن فَايَمٌ فكلمةً أنا أقصر من هذه الكلمات الشلاف، وهي أوضح من الاسم الظاهر، فالضمير يكلى به عن الاسم الظاهر اختصارًا وإيضاحًا.

إذا قُلْت: «ألَّت قَالِيمَّ أَنْهَا مُخاطِبُ رَجُلاً اسْمُهُ «عَلِيْ بَنْ عَبْدِ اللهِ» لـو أَثِيت بالظَّاهر تُقُولُ: «عَلَى بُنْ عَبْدِ اللهِ قَانِمَ أَيُّهِما أخصر؟ «ألَّت قَالِمَ، وأيهما أَيْنُ وأوضحُ؟ «أنت قائمُ»؛ لأنْ «عليُّ بنُ عبداللهِ» قد تكونُ لرجل غير حاضر.

وبعضُهُم يَقُـولُ: ﴿الضَّـمِيرُ مَا دَلُّ عَلَى خَاضِرٍ أَو غَائِبٍ بِالفَاظِ مُعْلُومَةٍ؛ ﴿أَنَا﴾ ﴿أَنتُ﴾ دَلُّ عَلَى خَاضِرِ، ﴿هُوَ » ذَلُّ عَلَى غَائبٍ.

لِمُلُومَةٍ" «أَنَا" «أَنتَ" دلَّ على حَاضِرٍ، «هو» دلَّ على غَانبٍ. إذن؛ كُـلُّ ضَمِير فَهُو مَعْرِفَةً. وبَدَأ المؤلِّفُ بالضَّمائر لأنها أعرفُ استثنى بعض العلماء اسماء الله المختصة بد، فقالوا: إنها اعرف الممارف، فالله علم علمي الرب الله هذه اعرف المعارف، لأنها لا تحتيل غيرة. إذنا، نشول: اعرف المعارف الضمائر إلا الاسمعاء المختصة بمنالله فهي اعرف من الضمائر، لأنها لا تحتيل غير الله ولا تصلح لغير الله.

الثاني: الاسلمُ العَلَـمُ: هَذَا مِن المُعْرِفَةِ وهُوَ فِي المُرْتَبَةِ الثَّانِيَّةِ. وهُوَ ما عَيِّنَّ مُسمَّاه مُطْلَقاً.

قال ابنُ مَالِكِ:

قال ابنَ مَالِكُو: اسْـــمٌ يُعَــيِّنُ المُسَــمَّى مُطْلَقَــــ عَلَمُــهُ: كَجَمُفَــر وخِــرنُـقَا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) ﴿ الْأَلْفِيةِ ﴾، باب العَلْم، البيت رقم (٧٢).

فالاسْتُمُ العَلَمُ هُوَ الَّذِي يُعَيِّنُ المُسَمَّى تَعْيِينًا مُطْلَقاً بلا قيدٍ. مثلُ: زَيْكَ، مَكَّةُ. زَيْكَ: عَلَمٌ علَى العَاقِلِ. مَكَّةُ: عَلَمٌ لِغَيْرِ العَاقِلِ. «عمروٌ، خَالِـدٌ، بَكُـرٌ، عَـبدُاللهِۥ كـشيرٌ. مَكَّةُ: عَلَمٌ على غَيْر الْعَاقِل وَأَيْضاً طَيْبةُ اسمٌ، المَدِينةُ، عُنَيزةُ، بُرَيْدَةُ، أشياءُ كَثِيرةٌ.

مـن العلم عَلَى غير العَاقِلِ العضباءُ، والقصواءُ وهما ناقتان مِن إيل الرُّسُول ﷺ.

إذن؛ العَلَـمُ يَأتِـي في المـرتَبَةِ الثَّانيةِ من مَرَاتِبِ المعَارِفِ إلا العَلَمَ الحَاصَّ باللهِ ﷺ فإنه في المرتبَةِ الأولى قَبل كلِّ شيءٍ.

لــو قُلْـتَ: "مَـرَرْتُ يزَيْدٍ فَاضِلِ" صحيحٌ؟ لا؛ لأنَّ "زيدٍ" معرفةٌ "وفاضل" نكرةٌ. "مَرَرْتُ يرَجُل الفاضِلِ" خطأ؛ لأنَّ "الفاضلِ" معرفةٌ، والرجل! نكرةٌ.

يَشْمَلُ شَيئين:

الأوَّل: اسْمُ الإشارةِ.

الثَّاني: الاسُّمُ الموصُولُ.

فاسمُ الإشارةِ يُعَيِّنُ مَدلُولَهُ بِالإشَارةِ، والاسمُ المَوْصُولُ يُعَـيَّنُ مَذَلُـولَهُ بالصَّـلَةِ، وكِلاهُمـا مُـبَّهَمَّ؛ لأنَّ «هــذا» يتصــوّرُ المخاطبُ انىك تشبيرُ بأصُبُكِكَ، «هـذه حقيبةٌ» تشبيرُ باصبعِكَ، «هــؤلاءِ طلبةٌ»، فاســهُ الإنسارةِ يعيِّنُ مدلولَّهُ بالإنسارةِ. إذن؛ هذا معرفةٌ ما صارَ مطلقاً، صارَ يعيِّنُ بالإنسارةِ.

الاسمة الموصول يعينُن مدلولَة بالصلة، فلو قُلْتَ: هَجَاهُ الَّذِيهِ ما استَنْمَننا شيئاً. وإذا قلت: «جَاءَ الَّذِي يُحِيِّهُهُ تَشَيَّنَ، هَرَحَ بَكُلِمةٍ تُحَيِّهُ كانُ مَنْ لا يُهجِبُّ هذا القَابِلُ. فضارت الأسماءُ المُبْهَمَةُ تُوعَيْن، الأوَّلُ: اسْمُ الإضارةِ. والثَّاشِ: الاسمُ الموصُولُ.

. هـاو مَعَـارِفُ لا يُسلُّ أَنْ تُستَعَتَ بِمعرِفَةِ فَـَتَقُولُ: •جَاءَ الَّذِي فَهِمَ السُّرُس الفَّاضِيلُّ وتقولُ: •جَـاءُ الفَّاضِيلُ الذِّي فَهِمَ اللَّرُسُّ، فَيْتَتِمُ التُعتُ المُنْفِرتَ فِي المَعْرِفِيَّةِ.

ما إغرابُ اسْم الْإِشَارةِ والاسْم المؤصُّول؟

تَقُولُ: الشَّمُ الأِشَارَةِ، والاسْمُ الْمُوصُولُ مَّبْنِيَانِ، ما لَمْ يَكونا مُثنىً فَهُما مُعْرَبَان.

فتتُقُولُ: «جَاءَ الَّذِي فَهِمَ النَّرْسُ»، وَأَلِّتُ الَّذِي فَهِمَ النَّرْسُ»، «سَرُوْتُ بالنذي فَهِمَ النَّرْسُ» دَخل عليها عامِلُ رَفْعٍ، وعَامِلُ تَصْدِيو، وعامِلُ مُخَفْض. وهلُّ هِي تَغَيِّرْتُ؟ لا. إذنه هي مَبَيْثَةً،

وتقُولُ: ﴿أُحِبُّ الذين يُسهِمون في الخَيرِ» هذه منصُوبَةٌ. وتقولُ: ﴿أَفَلَحَ الذين يُسهمون في الخَيرِ» هذه مرفوعَةٌ.

### شرح الأجرومي

وتقول: «مرَّرَثُ باللّذِينُ يُسهمون في الحَيِّرِ» الَّذِينَ لمُ تَشَكِّرُ إِذَنَهُ هـي مَنْشَيَّةُ لكنَّ يُعْلَصَ العَرَبِ يُعْرِيُونَهَا ويَجْعَلُونَهَا مرفُوعَةَ بالواوِ ومنه قولُ الشاعر:

تَحْنُ اللذونَ صَبَّحُوا الصبَّاحَا يـومَ التُّحْيلِ غَـارَةً مِلْحَاحَا<sup>(١)</sup>

لكن أكثرَ العَربِ يقولون: «نحن الذين»؛ لأنها مبنيَّةٌ عندهم، واللاتي واللائي أيضاً مبنيَّة.

أمنا المثنى فمُمْرِبُّ لأنه تغير باحتلاف العوامل فتقول: «جاءً اللمنان يُستَنيَّان في الحَيْرِء، «ورَأَيْتُ اللَّدَيْنِ يَسْتَنيَانٍ في الحَيْرِء، «مَرَّرُتُ باللذين يَسْتَنيَان في الحَيْرِء.

ومِنْ ذَلكَ قُولُهُ تَعَالى: ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِينَيْهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَّا﴾. (٢) اللَّذان بالرُّفُع؛ لأنها مُبتَدًاً.

· وقَولُه: ﴿ رَبُّنَا ٓ أَرِّنَا ٱلَّذَيْنِ أَسَلَانًا ﴾.(٣) منصوبةٌ بالياءِ. إذن؛

هي تُتَغيَّر بالخَيْلافِ العَوامِلِ، وكُلُّ شيءٍ يَتَغيُّرُ بالخَيْلافِ العَوامِلِ فهُو مَعْرَبٌ وليس مبنيًا.

<sup>(</sup>١) البيت للعقيلي، انظر المغني (١/ ٥٣٥).(٢) النساء: (١٦).

<sup>(</sup>٣) فصلت: (٢٩).

كذلك اسمُ الإشَارَةِ تُقولُ: هو مَبْنيِّ إلاَّ المثنَّى فهو مُعْرَبٍّ.

فَتَقُولُ: ﴿وَالِيتُ هَذَا الرَّجُلَ»، ﴿جَاءَ هَذَا الرَّجُلُ»، و﴿مَرَرْتُ بَهِذَا الرِّجُلِ\* فَهَذَا لم تُتَغَيْر.

وتشُولُ: «هؤُلاَءِ رجَالُ»، «أكْرَمُتُ هؤلاءِ الرَّجالَ»، «مررُتُ بهؤلاءِ الرَّجال؛ «هَؤُلاء» فتجد أن هؤلاء لَمْ تَتَغَيْرُ فهي مبنية على الكسر.

لكن ياتِي المثلَى فيقولُ اللهُ تعالى: ﴿ ﴿ هَ مِنْ شَصْمَانِ كَالَمَدُ، ا فِي رَهِمْ ﴾ (\*\* ﴿هَذَانُ\* بِالأَلِفُ.

وتقُولُ: «اكْرَمُتُ هـذين الـرُجُلَيْنِ» منصوبةٌ بالـياء، إذن؛ تغيّرَ المُننى في اسْم الإشارة باختِلاف العَوامل، فهي إذاً معربة.

الدرابع: «والاسَمُ اللي فيه الألف واللاَّمِ». هذا النوعُ الرَّابِعُ من المَصَارفِ، فَكُلُّ اسْمِ فيه «الَّ» فيهو مَصْرِفَةً، مسَّواءً كنان مُضْرِفَةً، مجشوعًا، أمْ مُلكُّرًا، أمْ مُؤلَّسًا. «السَّجُلُّ» مَصرِفَةً، «المسرَأَةُ»، مَصْرِفَةً، «السُّوقَ» معرفةً، «المُلاَمُ» معرفةً.

ما البذي جعلمها معرفة؟ «الله، فكلّ اسمّ دخلتُ عليه اللّ فهو معرفةً. «اشترَيْتُ كتابًا الطبيبُّ كيف لُصَحَّحُ العبارةٌ؟ «الكتّابُ الطُّيبُ»، فاجعل المنعوت معرفة حتى يصحّ نعته بالمعرفة.

### (١) الحج: (١٩).

الحابس: «ما أضيف إلى واحد من هذه الأوبغة. المضاف قبل المُصدف قبل المُصدف إلى استيقت الكحرة اسما مُعرفة فإنه يَجتمُنُهُا مَعْرفة. تقول: «المُتاب» معرفة. «اشتريت كتاب المدرسة» صاز الآن مَعرفة إذن، ما أضيف لمُعرفة يهو مَعرفة. ما مُعرفة على المعرفة في الرئية أو ينزل عها؟ عمل يحرف المضاف إلى المعرفة بمنزلة المعرفة في الرئية أو ينزل عها؟ غمن عرفا أن أغرف المعاف إلى المعرفة منزلة المعرفة من العَمْم، ثم المُعلم، فها إذا المنتفا شيئاً إلى معرفة صارّ بمنزلة المضاف إلى المرفة في الرئية الصاف إليه في الرئية المناف إليه المناف إليه المنافق إليه المنافق إليه المنافق إليه المنافق إليه المنافق المناف

قال بعض العلماء من اهل النحو: يكونُ الزنَّ لأنَّهُ تعرُّف به، ومعرفتُهُ تابعةٌ، وما كانتْ معرفتُه تابعةً فهو اقلٌ مما كانتْ معرفتُهُ أصلةً.

وعلسى هـذا فيكونُ ما أُهبيف إلى المعرفة في الرّكبةِ الذي بعدُ المُضاف إليه، فإذا قلتُ: «اشتريتُ علامَ هذا! «علامَ» نكرةَ مضافةٌ إلى «اسم الإشارة» فيكونُ يمنزلةِ ما بعدُ الاسمِ المبهم وهو مَا ذَخَلَتْ عليه الألفُ واللامُ.

وأكثرُ العُلَماءِ على انَّ ما أُضِيفَ إلى شيءٍ فهـو بمرتَّبَتِه، إلا المضافَ إلى الضَّميرِ فإنَّه كالعَلَم، يعني: ينزلُ عن مرتَّبَةِ الضَّميرِ.

والصَّحِيحُ أنَّ كلُّ مُضَافٍ فإنَّه ينزلُ عن مرتَبَةِ المُضَاف إليه.

«شمسرً» شنانم؟ لا، لأنّه مَنا في الوجود إلا واحدةً، لكن لو فُرِضُ انها مائةً «شمس» فهو شائعً. «بيتٌ» شائعً، «مسجدٌ» شائعً، «درهمّ» شائعً، «دِينَارٌ» شائعً وهَكذا.

فكلُّ اسم شائع في جنسه لا يدلُّ على مُعَيِّن فهو تكرُّة، وفقا تجهدُ المعارف والدُّ على شهر، مُعَيِّن، اهماله والُّ على شهر، مُعَيِّن بالإشارة، «المدى قام» والُّ على مُعَيِّن بالصَلْق، وهو الذي قامَ فقط، وزيدُه مُمَيِّنْ بالشَّخْص، «هو» مُمَيِّنْ بالصَلْمة،

لكن النكرة شُانعة «بــابّ»، «مــــجُدّ»، «ســـوقّ»، «شـــجرةٌ»، «شَمْسُ»، «قَمَرُ»، وتَجُمُّ وهكَذّا.

يقـولُ المؤلّفُ: «تقريبُه: كلُّ ما صَلَّحَ دخُولُ الكُلْفِ واللاَّم عليه نحرُ: الرجُل والفرس». كلُّ مَا صَمَّحُ ال كُدخِلَ عليه الكُلْفَ واللاَّم فإنَّه نكـرةً مثلُ: «وجلرٍ» يصلُّحُ أن تُدخِلَ عليها الكُلفَ واللاَّم تقولُ: «الرجلُّ» وهُذا قال ابنُّ مَاللهِ في تعريفِ النِّكرَةِ:

نَجِرَةٌ قَالِلُ أَنْ مُؤَلِّرًا أَوْ وَاقِعٌ مَوقِعَ مَا قَلْ دُكِرًا(''

«نكــرةٌ قَابــلُ ال مؤثــرا» يعـني: كــلُ اسـم قابلٌ كـــ«ال» وتؤثر فيه بالتعريف فهو نكرةٌ.

صارت الأسماء تنقسمُ إلى قسمين: معرفةٌ، ونكرةٌ. فما دلُّ على معين فهو معرفةٌ. وما دلُّ على غير معينُ فهو نكرةٌ.

النعث يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. إذا كان المنعوث منكُرًا عِبُ أن يكونَ النعثُ مُنكَرًا، إذا كان مُعَرَّفاً وجبَ أن يكونَ النعثُ مُعَرَّفاً.

وبهذا انتهى بابُ النعت.

# [تدريبٌ على النعت]

ولناخذ عليه أمثلةً:

«اكسومتُ السوجلَ العاقبلِ» خطأٌ، والصوابُ: «أكرمتُ الرجلَ العاقلَ»؛ لأنّه يجبُ أن يكونَ النعتُ تابعًا للمنعوتِ في الإعرابِ.

اكترم: فعل مناض صبئي علمى السكون لاتصاليه بضمير الرُفع المتحرك. النتاة: ضميرً المتكلم مبئيً على الضّم في علل رفع فاعلً الرجل: مفعول به منصوب وعلامة نصبر الفتحةُ الظاهرةُ على الحرو، العاقبل: فعت لرجلٍ ونعت المنصوب منصوبٌ، وعلامةُ نصيهِ فتحةً ظاهرةً على آخره. "مسررًاتُ بِالقَاضِي الصَّادِلُ" خطلٌ. ومنا الصَّوابُ؟ "مسررتُ بالقاضي العادل؛ لمادًا؟ لأنَّها نعتُ لمجرور ونعتُ المجرور جرورٌ.

مرَّ: فعلَّ مَاضِ مِنِيُّ على السكونُ لِأَثَمَالِهِ بَنَاوِ الْفَافِي. والثَاهُ: ضسمِرُ متصلُّ على الفشمُّ في علَّ رفع فاعل. بالقاصي: الباءُ: حرفُ خَشُف. القاضي: اسمَّ مخضوض بالراب وعلامة نخفف كسرة مثلزة على آخرهِ منغ صن ظهورها النَّقُلُ. العادل: نعتُ للقاضي ونعتُ الجرور مجرورٌ، وعلامةً جرَّه كسرةً ظاهرةً على آخره.

«اكرمت الطالب المجتهلة اكبرمت كرمة فعل ماض مبني على السكون، لاكتمساله بنتاء الفائم. النتائة ضميرً متصبل مبنيًا على الشئم في على الشئم في عمل رفع فاعلى الفئلة. فقعول به منصوب وعلامة نصبه الفئلحة الطاهرة على آخرو. المجتهلة: نعت لطالب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الطاهرة في آخرو.

«مررتُ بطالب المجتهدِ» هل يصلُحُ هذا النعتُ؟ لا يصلُحُ. لمادًا؟ لأنَّ «المجتهدِ» معرفةً والـواجِبُ أن يتبعَ النعتُ المنعوتَ في التعريف والتنكيرِ فالصواب أن يقال: «مررت بطالب مجتهدٍ» وتكونُ «مجتهدٍ» على هذا نعتاً الطالبِ» ونعتُ الجرور مجرورٌ.

المسروت بالقداري جميده خطأ. والصحيح: اصورت بالقداري المُجيدة بالقارئ: الباءُ: حرف جُرٌ. القارئ: اسمَّ جموورٌ بالباء وعلامةً جـرُّه الكسرةُ على آخره. المجيد: نعتُ للقارئِ ونعتُ المجرورُ بجرورٌ وعلامةُ جرُّه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخره.

«قراتُ كتابًا مفيدًا» خطاً. \*مفيدٌ بجبُ انْ تكونَ منصوبةً\* لماذا؟ لأنّها نعت لكتاب وهو منصوبٌ ونعتُ المنصوب بجبُ انْ يكونَ منصوبًا.

قدراً: فعدل ماض مبنئي على السكون لانصاله بناء الفاعل. الناه: ضسمير مبنئي على الطشم في علل رفع فاعل. كتابًا: مفعول به منصوب وعلاسة نصير الفتحة الطاهرة على آخرو، مفينة: نعت لكتاب ونعت المنصوب منصوب مثلة، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخرو.

"مررتُ بحجَّاجِ الفَاضلِ" صحيحٌ إن أُويِدَ بحجَّاجِ العَلَمَ، وإن أُريدَ النكرةُ مثل: أن قلتَ: "مررثُ بحجّاج"اي: كثير الحَجُّ.

وقصدت به اي واحد من النّاس صارت نكرة وصار قولُنا: بحجَّاج: السِاءُ: حرف جر. حجاج: اسمّ بحرور بالباء وعلامهٔ جرّه انكسرة الظاهرة علمي آخرو، الفاطيل: نمت لحجَّاج ونمت الجرور بجرور مللًا وعلامةً جرّه الكسرة الظاهرةً على آخره. هـات نعـتاً لمنعوت مذكّر موصوف به غيرُ المنعوت وهو مؤنثٌ. امررَّتُ بمحمد القائمةِ أمُّهُ».

مررث: فعلَّ وفاعلَّ. بمحمد: جارَّ ومجُرُور. القائمةِ: نعتُ لمحمد: \_ وهذا يُسمَّى النعت السببي وإذا كان النعثُ وصفاً للمنعوت سُمُّيَ النُّعتُ الحَقِيقي \_ ونعتُ الجُرور بجرورٌ. أَثُمُّ: فاعلُّ لِـ«القائمةِ» مرفوعٌ. والهائمُ ضَمِيرٌ مَقْصِلً مبنيًّ على الطمَّ في محل جرَّ بالإضَافةَ.

امسررات بامسراة قائم البوها، مررك: فعل وفاعل. بامراة: اسمً يجسورُ بالنباء وعلاسةً جزّه الكسرة. قائم: نعت لامراة ونعت المجرور يجسورُ وعلاسةً جزّه كسرة فالعرة في آخوه. البوها: أبو: فاعل مرفوعً وعلاسةً وفعد السواؤ؛ لأله من الاسماء الحيسةِ وهو مضاف والهاءً مضاف إليه.

«جاه أبيو علمي الفاهيل؟». يتممل الرفع «الفاصل)» إن كان الأب هـو الفاهيل، و«الفاهيل» إن كان الفاهيل هو الولّذ. أعربُهُ على الذ الفاهيل هـو الأبُ جاءً: فعلُ ماضٍ مبنئيَّ على الفتح. ألو: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الواؤه لأله من الأسماء الحسبة، وهو مضافً ووعلمي)»: مضاف إليه مجرورٌ وعلامةٌ جرَّه الكسرةُ. الفاضلُ: نعتٌ لأبو مرفوعٌ، وعلامة رفعه الضمةُ الظاهرةُ في آخرِه.

# بَابُ الْعطْف



# [العطفُ وحِ وقُدُ]

ص: "وَحُرُوفُ الْعَطْفِ عَشَرَةٌ وَهِيَ: الْوَاقُ، وَالْفَاءُ، وَثُمُّ، وَأَوْ، وَأَمْ، وَإِمَّا، وَبَلْ، وَلاَ، وَلَكِنْ، وَحَتَّى فِي بَعْض الْمَوَاضِع، فَإِنْ عَطَفْتَ يهَا عَلَى مَرْفُوع رَفَعْتَ، أَوْ عَلَى مَنْصُوبٍ تُصَبَّتَ، أَوْ عَلَى مَخْفُوض خَفَصْتَ، أَوْ عَلَى مَجْـزُومِ جَزَمْتَ. تَقُول: قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرُوّ، وَرَأَيْتُ زَيُّدًا وَعَمْرًا، وَمَرَرْتُ يِزَيْدٍ وَعَمْرو، وَزَيْدٌ لَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَقْعُدُه.

ش: العطفُ في اللُّغةِ: ردُّ الشيءِ. تقولُ: عطفتُ هذا علَى هذا. وتقــولُ: انعطـفَ الطـريقُ يعـني: اسـتدَارَ. والمرادُ به هنا: التابعُ لغيره بواسطةِ أحمدِ حروف ِ العَطَّف. إذن؛ لا بعدٌ من واسطةٍ، وهي أحدُ حــروف ِ العَطْـفــِ التي دَكَرَها المؤلِّفُ، وهي: الواوُ، والفاءُ، وتُمَّ، وأوْ، وأمْ، وإمَّا، وبلْ، ولاَ، ولكنْ، وحتَّى في بعض المواضع. هذهِ عشرةٌ.

"النواوُ" وهي أم النباب تقنولُ: "قنامَ زيندٌ وعَمَروٌ" فالواوُ هنا حـرفُ عطـف ٍ واعمـروًا معطـوفٌ على زيدٍ والمعطوفُ على المرفوع

مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ ضمةٌ ظاهرةٌ في آخرهِ.

٥قام زيـدٌ وعمرو، خطأً؛ لأنَّ المعطوف عليه مرفوعٌ فلا بدُّ أن يكونَ المعطوفُ كذلك.ً

"قَامَ زِيدٌ وعمرًا" خطأٌ؛ لأنَّه واجبٌ أن تقولُ: "وعمروٌ"؛ لأنَّ المعطـوفَ عليه مرفوعٌ. وهذا المثالُ الأخيرُ سيأتِينَا \_ إن شاءَ اللهُ \_ لأنَّ ماذا تـدلُّ عليه الـوارُّ؟ مَـلِ النَّائِينِي قبلُ الأَوْلُ الِوِ الأَوْلُ قِـلَ النَّائِينِيُّ؟ إذا قلتُ: قامَ زيدُ وعمروُّ هي تقضي اشتراكَهما في العمل فَقَطُ. أَمَّا الرَّتِيبِ فما تقضيه. فإن قلتُ: قامَ زيدُ وعمروُّ هيكُنُّ قامَا جيعًا، ويمكنُ قامَ زيدُ قبلُ، ويمكنُ قامَ عمروُّ قبلُ.

وتقـولُ: اقـَـَدِمُ زِيدٌ وعـمرُهُ اليُهما الأولُّ؟ لا يوجد دليلُّ، بمكنُّ واحـدُ قَــنِمُ بــومُ الجمعـةِ رواحـدُّ قَــنِمَ بــومُ السُّبِّتِ فقلتَّ انتَّ يومَ الأحدِ: قَنِمَ زِيدٌ وعمروٌ. البِسَ كذلك؟! فلا تستلزمُ الترتيبُ.

ولكنَّ ظاهرَ قولِ النبي ﷺ حين أقبلَ على الصَّفَّا وقَرَا: ﴿ ﴿ إِنْ النَّسَّا وَالنَّرَوَ مَن مُنَكِّرٍ النَّبِيِّ ﴾ (\*\* فابعد أمه بدأ اللهُ بعه !\*\* أنْ الفَّدَمُ في العطف بالوار سابقٌ على ما بُعْدَهُ، قدْ يقولُ قائلٌ هذا، لكن نقولُ: لا هــو سابقٌ باعتبارِ الاعتباءِ بع، أما باعتبار العملِ الواقع بينُ المعلَّوفِ والمعلوفِ عليه فلا، لأنَّ تقديمُ الشيءِ يدلُّ على الاعتباءِ بهِ والله أهمُّ من الثاني.

فمشلاً: إذا قلمت: •جماءَ السُّنيد وعبدُهُ؛ فبإنَّ هـذا هو الترتيبُ الطبيعيُّ، وهو احسرُرُ مِنْ أنْ تقولُ: •جاءَ العبدُ وسيدُه.

(١) البقرة: (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ رقم (١٢١٨).

فيكونُ تقديمُ الرسول عليه الصلاةُ والسلامُ هنا، لا مِنْ أجلِ أنَّ العواةِ تستلزمُ الترتيبَ، ولكن من أجلِ أنَّ الأصلُ أن تبدأ بالمُختَّف به، ويما هو أهمُّ.

«الفناء»: تقول: «قَدِمَ زِينَدُ فَحَمَرُوّا هِي عاطفَةً، لكُمُهَا تَفِيدُ الترتيب، إذ إنَّ السامع إذا سَمِعُ «قَدِمَ زِينٌ فَعَمَرُّ» عَرَّفَ أَنْ عَمَرًا بعد زِيد.

الله"؛ تقولُ: «قَدِمْ زِيدُكُمُ عِمرُوَّ الفادتُ العطفُ والترتيبُ لكنَّ الترتيبُ في الله ليسنَ كالترتيب في الله إنه الترتيبُ في الله إيدلُّ على التعقيب وفي السمَّاء يبدلُّ على التراجيع؛ ولهذا إذا قلتُ: «قَدِمْ زِيدٌ فعمروَّ معناها ان قُدُمُ عمرو فوز قدوم زِيدٍ. لكن اثمَّ عمروًّ يدلُّ على انْ قدرمَ عمرو كان متأخرًا عن قدوم زيدٍ.

وتقــول: «تــزوَّجَ زيــدٌ فــوُلِدَ لَهُ» وُلِدَ له في تلكَ الليلةِ التي تزوَّجَ

فيها؟! لا. مَثَى؟ بعْدَ تسعةِ أشهُر. لكنَّ المعنى أنَّه لم تتأخَّرُ الولادةُ عن الوقتِ المعتادِ. فالتعقيبُ في كلُّ شُيءٍ بحَسَيه.

(او): مِنْ حروف العطف. تقولُ: أكثرُمْ ذِيكَا أَوْ عمرًا» وفي الفسران كسفيرٌ ﴿ فَكَلْمُنَّالُمُ إِلَمُكَامُ مُشَرَّةٍ مُسْكِحِينَ مِنْ أَرْسُولُ مَا لَشُهُونَ أَهْلِيكُمْ أَوَ كَلَمْتُهُمُّ أَوْ تَعْرِيقُ وَيُقَعِّ فِي (الْ قسالُهُ إِلَيْنَا أَمِنْ سِنْ حسوف العطف لكنْ ما معتاهًا إلى العطف لكنْ والإباخةُ.

الشاك، صن المتكلم، والتخيير، باعتبار المخاطب، والإباخة، باعتبار المخاطب إيضاً، فإذا كنت لا تدري فقلت: فقيم زيداً أو مصرة، فسك، وكثيراً ما يَرَدُ في الحديث أو تقال: شك من الراوي، مثل: قوله في الحديث حين نول قولة تعالى: ﴿ فَلَ هُوْ الْقَيْرِ مُنْ قَلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ القَيْرِ عَقَ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ القَيْرِ عَقَ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الراسول اللهُ اللهُ عَلَى أن يقول: فايسراً أو المولاء، لكن اللهُ عن اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه الل

<sup>(</sup>۱) المائدة: (۸۹). (۲) الأنعام: (۵۶).

<sup>(</sup>٣) رواه السخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: اقل هو القادر على أن يبعث عليكم...٠. وقع:(٣٦٨)

التخسيرا: ﴿ لَكُفْلَتُوكُمْ إِلَمْكُمْ مُشْرَةٍ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا لَفُلِمِينَ أَفِيكُمْ أَو كَمُسُولُهُمْ أَوْ تَحَرِيرُ رَفَقَةٍ ﴾ (\* الوّه صلوو للتخيير. يعني: لا تجمّعُ بينهما لمحذّ هذا أو هذا. «تورُخ هنذا أو احتُها» تخبيرًا. يعني: تخبّرُ ما شنت أما أن تجمع بينهما فلا يمكنُ.

الإباحة: أنْ تقولُ: «كُلُ فُولاً أو عَسَلاً» هذا للإبَاحة.

يقـولُ المُلْمَسَاءُ: الفــوقُ بين الإباحة والتخيير أنه: إنْ جاز الجَسعُ يُبِسَهُما فَهُـوُ للإبَاحَةِ، وإنْ لَمْ يَعْفُرُ الجَمعُ فهو للتخييرِ. التخييرُ معناهُ: مَا لَكَ إِلا هِذَا أَوْ هَذَا. الإباحةُ: للنَّ الأمرَان.

لكن لو قال قائل: قولًا تعالى: ﴿ يُكَلِّنُونُهُمْ، إِلَّهُ مَالَكُمْ مُشَرَةً مُسْتِكِينَ مِن أَرْسَهِ مَا لَفُلُومُونَ أَقِيلِكُمْ أَوْ يَكِينُولُهُمْرَ أَوْ تَغْرِيرٌ رَقَيْةً ﴾. " مسافا تقولُـون فسها؟ هُملْ هي للإناخةِ أوْ للتخير؟! تخيرٌه الألك إذا فعلت واحدًا لم تفعل الثانِمي على وجو الكَفْلَرَةُ، إذا كسوتُهُمْ بعدُ أن أطعمتُهُم، فالكسوةُ هذه لا تعيرُ كَفُلُوهٌ، تعيرُ صدقةً.

وتاتسي أيضــاً للإبهَـام، والإبهامُ يُسمَّى التُخير. إذنَّ تأتي للشُكُ والتخبير والإباحةِ والتحييرِ مثلاً يقولُ لك َإنسانٌ: «مَن الذي قَومٌ؟»

<sup>(1)</sup> Illus: (PA). (Y) Illus: (PA).

قلت: ازيدٌ أو عمروًا أنتَ تدري مَنْ قدم لكنْ أردتً أنْ تحيِّرَهُ. ازيدٌ أو عمروٌ» أيُّهما أشدُّ في التحيير «زيدًا وعمرًا» محصورٌ أما غيره فكل بني آدم غيرَ زيـد. إذنْ \*أو\* تأتـي لأربعـةِ معان: التحييرُ، والتخييرُ، والشكُ، والإباحةُ.

المَّا: تأتى أيضاً حرفَ عطفٍ وهي أيضاً كثيرةٌ ﴿ سَوَآةً عَلَيْهِدُ ءَ أَنذَرَتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرَهُمْ كِيهِ، (١٠ والمسرادُ بـ المَّهُ العاطفةِ ﴿ أَمُّ المُتَصلَةُ بخلاف «أمْ» المنقطعَةُ فالمتصلة بمعنسي «أوْ» والمنقطعة بمعنسي «بــلُ» فــتكون للإضراب ومثالها قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾,(\*\* فإذا كان ما بعدَها مُعادلاً لما قَبْلَها فهي متصِلَةٌ، وإن كان غيرَ مُعَادل لَهُ فليسَتْ بمُتُصِلَةٍ.

ما بعدها لا يُعادلُ ما قبلها.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَكَيْفُنْ بِهِ. رَبِّ ٱلْمَنْوُدِ ۞ قُلْ تَرَبَّضُواْ فَإِنِّ مَعَكُمْ يِّرِي ٱلْمُثَرِّيْسِينَ ۚ إِنَّ ٱلَّمْ تَأْمُرُهُمْ ٱخْلَتُكُمْ بِبَدَّآ أَمْ هُمْ فَوْمٌ طَاعْونَ كِللهُ (١) هـــــــل امرُهم \_ أمرُ أحلامِهم \_ معادلٌ لقولِهم شاعرٌ ؛ لا.

<sup>(</sup>١) البقرة: (٦). (۲) الطور: (۳۰).

<sup>(</sup>٣) الطور: (٣٠).

<sup>(</sup>٤) الطور: (٣٠، ٣١، ٣٢).

﴿ أَنْ تَأْمُرُهُمْ أَمْنَاتُكُمْ يَكُدُّأَ أَهُ هُمْ فَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ (\*) هـــذه يُحـــتمل أن تكونَ متقطعةً أو متُصِلَّةً ولكنُّ الظَّاهِرُ ألثها متقطعةً، يعني: أضرب اللهُ عن الأوّل؛ لأنَّ احلامُهم لم تأمرُهم ثمُّ النبت ألهم قومٌ طاغون.

فهنا نقولُ: «أمُّ» حرفُ عطف، عطف جملةٍ على جملةٍ.

و ﴿إِلَّسَاءُ: حَرِفُ عَطَفَ وَهِي مِحلُّ خِلاقُو بِينَ عَلَمَاهُ النَّحُو مِنْهُمُ مَن قــال: إِلَيْهِا حَــرِفُ عَطَـفـــِ فِتَقُولُ: ﴿جَاءَ إِنَّا زِينَا إِنَّا عِمْـرُو ۗ وَيَجْعَلُونَ ﴿إِنَّا عِمــرُةُ بِمِنْمِينَ: أَوْ عِمْـرِقُ.

وبعضهم أنكرَ أنْ تكونُ إلمّا حرف عطفي، وقال: إلَّ «إلمّا لا تأتي إلا مقرونة بالرواو وحينتلو يكونُ العلفَ بالواو لا بدارًاته ومنهُ قسوله تعسلل: ﴿ فَإِنَا لِلْمَاثُمُ اللَّذِينَ كَارُوا مَشْرَتُهُ الزَّقِيلَ مِنْ إِنَّا لَلْمَنْكُومُ مُشْرُلُو انْزَانَ فِإِنَّا نَشْدُ وَإِنَّا فِينَا ﴾ "فقاأَه هذه معطوفة على هناله لكنْ مَا العاطفُ؟ الروادُ، والمؤلِّف رحمُهُ اللهُ عن يزونَ أشها عاطِفَةً،

الطور: (۳۲).
 عمد: (٤).

ولكنّ الصحيحَ ألها ليستُّ حرف عطف إلسا هي حرف تفصيلِ فقطً. وأشّا أن تكون حرف عطف فسادا لأنّها لا تأتي إلا مقرونةٌ بجرف العطف، ويكونُ العاطفُ ذلك الحرف لا هي.

الزاراء أيضاً حوف عطف وتفيدًا الإضراب، يعنى: الك أصرابت عن الأول والبيث الحكم للثاني. مثالةً: الحَيمَ زيدٌ بلُ عمروًا، مَنِ الذي قَدرَمَ الأَنْ؟! عمروًا، أيّ اللّك تضربُ صُفَحًا عَمَّا سَبَيْنَ للنّبِتَ ما بعدها. فهي تبطلُ ما سَبَقَ ولئيتُ ما لَجِنَ.

«لا»: أيضــاً حرفُ عطف وتأتي لنفي مَا سَبَقَ، ولهذا لا تأتي إلا في الإلبّاتِ تقولُ: «قامَ زيدٌ لا عمروٌ» فتنفي القيامَ عن عمرو.

فإذا قالَ قائلٌ: إذا قلتَ: قامَ زيدٌ، فمعناهُ لم يقمُ عمروٌ.

قلسنا: لكسنُّ لا تدلُّ صراحةً على أنَّ عمرًا لم يقمُّ، لكن إذَّا قلت: «قيامُ زيسةٌ لا عمررُّ» فهييَّ صريحةً في أنَّ عمرًا لم يقَمُّ. ولا تأتي بعد النُّني، لا تقولُ: «ما قامُ زيلًا لا عمروًّ» لأنُّها لنفي مَا مَضَى، وإذَّا كانُّ ما مَضَى مثنيًا فلا حاجةً لذكرهًا.

إذن! "قنامُ زينُدٌ لا عمروَّه قامُ: فعلُّ ماضي مبنيُّ على الفتح. زينًا: فاضلُّ مرفوعٌ، وعلامةُ رفيهِ فضلَّةٌ ظَاهِزَةً في آخرو. لا: حرفُ عظف. ولا نقولُ: نافية وإن كنان معناها اللّفني، عمروُّ: معطوفٌ على زيدٍ والمعطوفُ على المرفوع مرفوعُ وعلامةُ رفيه ضمَّةً في آخرو. الكنَّه: إيضاً حرف عطف والاجفاً أثَّها الكنَّ بالنخفيف وليستُ الكنَّء؛ لأنَّ الكنَّء بن أخوَات اللِّه تنصِبُ المبتدأ وترفعُ الحَرِّ، أمَّا هذه الكنَّء بالتخفيف.

تقولُ: «ما قامَ زيدٌ لكنُ عمروٌ» ومعنَاها الاستدراكُ.

كذلك تقـولُ: «مـا قعدَ زيدٌ لكنْ قامَ» فتعطفُ جملةً على جملةٍ. فهي تعطفُ جملةً على جملةٍ تعطفُ مفرَدًا على مفُرَدٍ.

تقول: هما لَيشت كِنساءً لكن قبيصاًه مَا: نافيةً. ليست: فعلَّ وفاعلُّ. كساءً: مفعولُ لبستُ، لكن: حرفُ عطفو للاستدراك. قديصاً معطوفٌ على «كساءً» والمعطوفُ على المنصوبِ منصوب، وعلامةً نصبه فتحةً ظاهرةً في آخرو.

اوحتى في بعض المواضع": حتى: ايضاً من شروفو العطفر لكن لا في كلّ موضع بل في بعض المواضع، لأنمها في بعض المواضع تاتني حرف جرّ كمّا في قوله تعلل: ﴿ تَلَدُّ مِنْ خَلَ مُثَلِّ الْفَرْمِي، (ا والمؤلف ـ رحمهُ اللهُ وجزاهُ خيرًا ـ ثبّة على هذا؛ لانْ طالبَ العِلْمَ يقولُ: كيف تكونُ «خَلَى» حرف عطفروهي في القرآن الكريم ما عَطَفَتْ ﴿ مَنْ مَنْ مَثَلًا الْفَرْمِ، لو عَطَفُتْ لفانَ: معللهُ ؟ قال المؤلَّف: نعم؛ هي عاطفة لكن في بعضِ المُواضعِ لا في كُلِّ مُوضعٍ. وهي إمَّا ان يُرادَ بها بيانُ الجِسَّةِ، أو الشَّرْف؛ أو المُمُّومِ.

فإذا قلت: "قَـدَمَ النَّاسُ حتى الحَدَمُ" للخِسَّةِ ولكنَّ ليس المرادُ بالخِسَّةِ هنا النَّنَاءَةُ، المعنى: أنَّهم أَدُونُ من الدين قبلَهُم.

«قَدِمَ النَّاسُ حتى السَّادَةُ» الشَّرَف.

«أكلتُ السمكةَ حتى رأسها» للعموم؛ إذنُ الرأسُ مأكولٌ.

وتقـول: «اكلـتُ السمكةَ حتى رأسها» الرأسُ لم يؤكل يعني: وصلتُ إلى الرَّاس وتركتُهُ لأن القاعدة أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها.

. وهذا هو الفائدةُ من قول المؤلِّف؛ "وحتى في بعض المواضِع".

## [أسئلةٌ على حروف العطف]

ذكر المؤلّفُ \_ رحمُهُ اللهُ\_ الْ حروفُ العطف عشرةٌ. عشمًا؟ الموافّ والفناءُ، وشمَّ، وأنَّ، وإنِّسا، وأمَّ، ولا، ولكنْ، وبَلْ، وحمَّى في بعض المواضيع.

«الـــواق» مــنالُهُ» «اقــيل زيـــدٌ وعــــــروّ» اليُجما الأولُ؟ يَحتبولُ ان يحـــونا جـــيغا، ويَحتبولُ ان يكون الأولُ هو الأولُ والثاني هو الثاني. أو بالعكس؛ لأنّها لا تفيدُ الترتيبَ. "الفاء" تفيدُ الترتيبَ والتعقيب. المنحويون يقولون: تفيدُ الترتيبَ والتعقيبَ. مثالُة: «جاءَ زيدٌ فعمروً".

الثمُّه الترتيبُ مع التَّرَاخِي. مثالُهُ: اجاءَ زيدٌ ثم عمروٌّ.

«أوَّا الشَّكُ، التخبيرُ، الإباحةُ، التحبيرُ يعني: الإبهامَ.

منالُ الشَّلُ: قَلَيمَ زِيمَدُ أَو عمروَّهُ على أساسِ أَنَّ الشَّالُ لا يُنذِي أَيُهِمَا اللَّهِي قَلَمِهُ، ومِنْ ذَلكَ قُولُ الرَّاوِي: لمَّ قَالَ اللَّهُ مَعالَى: ﴿ يُنِّيَكُمْ يَنْكُمُ يَنِيُكُ وَيُزِيَّ يَسَكُمُ تَأْسَ يَعَيْنُ كِهِ. (\*) قَسَالَ: قَمَسَلُهُ أَمْسُونُهُ أَقُ السَّدُّهُ ! \* وَهَذَا كَنِيْنَاً لِمَنْتُلِكُمْ أَنْسُ يَعْيِنُ كُهِ. (\*) قَسَالُهُ أَفْسُونُهُ أَوْ السَّدُّهُ ! \* وَهَذَا كَنِيْنَاً لِمِنْنَا فِي اللَّهِ عَلَيْنِيْنَا لِهِي اللَّهِ عَلَيْنَا لِمُنْ اللَّهُ الْ

حسنًا الإباحةُ مثالُهُ: •كُلُ سَمَكاً أو دَجَاجاً، هذا إباحةٌ.

التخييرُ منالُهُ: «تزوَج هندًا أو أختَها هذا تخيرُ. إذنَّ ما الفرقُ بين التخيرِ والإباحةِ التخيرُ يعني: لاَ يجوزُ الجمعُ بينَ الشيئين. يجوزُ إن تأخذ وأحدةً فقطً.

الإباحـةُ: يجــورُ أن تجمَـعَ بينهما أو تقصِرَ على واحدَقِ التحيرُ مثالُهُ: ﴿قَـلَمِ وَبِيدٌ أو غيرُهُ وأنا ادرِي أنه زيدٌ ولكنّي اردتُ أنْ أَبْهِمَ الأمرَ عليهِ واحيرُهُ.

ا أَمْ، قُلْنَا: إِنَّهَا لُو كَانَتْ مُتَصِلَةً فَإِنَّهَا بَعَنَى: الوَّا ﴿ سَوَاتًا غَلِنَهِمْ

<sup>(</sup>۱) الأنعام: (٦٥). (۲) تقدم تخريجه ص ٣١٨.

ءَانَدَنَعُهُمْ أَمْ لَتُوْفَعُ لِا يُؤْمِنُونَ ﴾.(") يعني: او لم تنفرهُم. وإذا كانت مستقلعةً فهي بمعنى المياً، فتكولُ للإضراب، ومثالُ الثاني ما في سورة الطُّـورِ هِجُ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾.(") كمالُّ أما يقولُون، في سورة الطُّورِ من هذا البَّابِ.

﴿إِمَّا ﴾ ما مُعْنَاها؟ بمعنى: أو. ولكنَّ الصحيحَ ألها ليستُ من حروفُ العَطْف.

«بل» للإضراب. مثل: «جاءَ زيدٌ بل عمرو».

«لا» نفيّ. مثالُهُ: «قامَ زيدٌ لا عمروٌ» إذنْ «عمروٌ» ما قامَ، تُنْفِيَ عنهُ القَيَامَ.

«لكنْ» للاستدراك مثالة: «ما جاء محمدٌ لكنْ عبدًالله».

هــل «لكنَّ» هي «لكنَّ» أو غيرُها؟ غيرُها؛ لأنَّ لكنَّ مِنْ أخوات «إنَّه تنصِبُ المبتدأ وتوفعُ الخبرُ.

«وحتَّى في بعضِ المواضعِ» مثالُها: «أكلتُ السمكةَ حتى رأسَها» إذنُ؛ رأسُها ماكولُ انعهُ.

<sup>(</sup>١) اليقرة: (٦). (٢) الطور: (٣٠).

يقـول المؤلّف: في بعض المواضع؛ ما معناها؟ في بعض المواضع تكون حـرف جـر لا عاطفة. مثالة: في سائر هن حق مثلغ الفنم في ( الله عاطفة . مثلغ الفنم في ( الشهاء . يعني : إلى مطلع الفجـر . يقول القائل: « أكلتُ السُمّة حتى راستها» الاحتى راسيها هـل الـراس ماكونُ أو ليس يماكُول؟ «حتى راستها» ماكونُ احتى - حرف عطف و دراشها ، معطوف على السُمّكة فيكونُ ماكونُ كما أن السحكة ماكونُة . وأشا «حتى رَأْسِها» فللمنى: إلى راسيها فيكونُ الراسُ غيرَ ماكولُ؛ لأن الفاعِلةُ أنْ ابتداءَ الغائبةَ داخلُ

قال المؤلّف - رحمُ الله :: فإن عَلفت بها عَلَى مرفوع وفقَهُ المؤلّف لم يتحرّض لمعاني همله الحبوروفيا لأن اهم ما عند النحوي الاعراب، الما المقاني فهي عند العمل المعاني في البلاقية، وتعرّف المتحوين هما في بعض الأحياق من باب الفقيل لا بن باب اللازم؛ لأن النحو طبقة المحروف أو أن يتهم الكلوات على حسّب قداعد اللغة العمرية فهاما ما تعرّض المؤلّف إطلاقاً للمعنى، قال: فواعد اللغة العملية على مرفوع رفعت أو على متصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على جزوم . في المعنى عال والاسعاء، باب المُعتر، ما ذكر الجزء؛ لأن العطف يكون في الأفعال والاسعاء،

والسنعتُ يكونُ في الأسمَاءِ فقطُ ولذلك لم يأت بالجزمِ في باب النعتِ وجاءَ بالجزم في باب العطف.

ضربُ الوَلَفُ استاة نقال: تقول: قتام زيد وعمروه هذا معطوف على متصوبه، معطوف على متصوبه، معطوف على متصوبه، ودويت زيدا وعمراه معطوف على متصوبه، ووديد لم يقمُ ولم يقمُنه هذا معطوف على مجرّوم، ولكنَّ المثال عَبرُ صحيح لأنّه اعاذ العامل، وإذا أُعِيدُ العاملُ صارَ عطف جملةٍ على جلّةٍ، لا عطف مجرّوم على مجرّوم، والمثالُ الصحيح أنْ تقول: فزيدٌ لم ياكُنُ ويشربُه، يعني: لم يأكُنُ ولم يشربُه، يعني: أسقيط العامل؛ لألك إذا أنبت بالعامل صارَ عطف جلةٍ على جلةٍ،

ر لو قلت: اجاءَ زيدٌ وعمروًا صارَ عطفَ مُفرَدٍ على مُفرَدٍ، لكنْ لو قلت: اجاءَ زيدُ وجاءَ عمروًا صارَ عطفَ جملةِ على جملةِ.

إذناء الثنال الصحيح أن لقَان: «زيدٌ لم ياكُلّ ويشرّبُ أو «لَمْ يَشُمُ ويَقَعُنَهُ يعني: من كَان قَالِمًا ولا قَاعِمًا بل هُو نائمٌ، هذا إن لم يكنّ ويقلُف سببٌ لفي القيام وحدَّة والقعود وحدَّهُ، يعني: ثم يَشَمُّ حين قامً النّاسُ ولم يُقَمُّد حين قَعَد النّاسُ هنالًا.

### والخلاصة :

أنَّ من الـتَّوَابِع المعطـوفَ. تابعٌ للمعطوفِ عليهِ بواسطة حرف

العطف. وحروف العطف حم؟ عشرةً وعرفتُمرها. وكلّها تستوي في التجهيّة يعني: في الأ ما بعدها تابع لما قبلها في الإعراب. أمّا في المحنى التجهيّة يعني: في الأ ما بعدها تابع لما قبلها في الإعراب. أمّا في المحنى الملطوف مندفيً عنه القبام. وللمطوف عليه مثبت له القبام. كذلك تضيدُ إلى الإضبراب ما قام زيّة بل معروة المختلف ولكن كما قلت لكسم: المؤلف ما تعرض للمعاني إطلاق. شمّ المؤلف الإعراب. فكلُّ عما هذه الحروف العشرة تشتركُ في الله ما بعدها تابع لما قبلَها في الإعراب. ولا كنا تلسورات على المعراب الإعراب على المعرف المع

### [تدريبٌ على الإعراب]

القبل زيدت وعدواه المشال حفاً. وما الصدواب؟ القبل وقد و وعدوه أوب: أقبل: فعل ماض مبني على الفتح. ذيدٌ: فاعل مرفوعً وعلاسة وفعه الفشّلةُ، وعدودً: الواؤ حوف عطف. عدودٌ: معطوفً على الإية والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ وعلامةُ وفيهِ ضَمَّةٌ ظاهرةً على آخره.

القَبلُ السُّجُلُ والفتى، أقبلُ: فعلٌ ماضٍ مبنيُّ على الفتح. السرجلُ: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ ضمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرو. والفُتَى: الواؤ حرف عطفو. الفتى: معطوف على «الرجلُ» والمعطوف على المرفوع مرفوعٌ، وعلامةٌ رفيه ضَمَّةٌ مَصْدوةٌ على الألف منعَ من ظهروهَا العثرُّرُ.

القام زيدً أمْ عمروً؟ القام: الهنوة للاستفهام. قام: فعلَّ ماضي مبيئً على الفتح. زيدً: فاصلٌ مرفوعٌ وعلامة وفعو الفسئةُ الظاهرة على آخرو. أمَّ: حدثُ عطف. عمروً: معطوف على زيو والمعطوف على المرفوع مرفوعٌ وعلامة رفيع فسنةً ظاهرةً على آخرو.

الكلت السمكة حتى رأبيها، صحيح، ما دام التعيرُ صحيحًا غيلَهُ على المعنى الذي يقتضيه، اكلتُ: فعل وفاعل، اكل: فعل ماضي مبئيً على السكون لاتصالي بضمير الرفع المحرال، اثناءً فاعلً. السمكة: مفعول به منصوبٌ وعلامةً نصيه فتحةً ظاهرةً في إخرو، حتى: حرف جردٌ رأبيها: رأس: اسمُ مجرور بحكى وعلامةً حردًا رأس مضاف إليه مبئيً على السكون في علل جرً بالاضافة.

اقيسم الطلبة درس السنحو حشى عبد الرحميّ، فيمّ، فعل العاصر مبيئًا على الفتح. الطلبةً: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةً رفيو الضمة الظاهرةً على آخرو. درسً: مفعولٌ به منصوبٌ بالفتحة الظاهرة على آخرو. وهــو مضــاف، السنحو: مضـافـّة اليــه بحرورٌ بالإضــافةٍ وعلامةً جرّةً الكسبرة الظّاهرة على آخره. حتى: حرف عطفو. عبدالرهن: عبادًا. اسمّ معطوف على الطلبة والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضّدَّة الظّاهرة على آخره وهو مضاف، «الرّحني»: مضاف إليه يجرورٌ وعلامةً جرُّه الكسرة الظّاهرةً على آخره.

"قام زيدٌ لا عمروً" قامَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح. زيدٌ: فاعلٌ مرفوعٌ بالضَّمَّةِ. لا: حرفُ عطفٍ. عمروُ: معطوفٌ على زيدٍ والمعطوفُ على المرفوع مرفوعٌ وعلامةُ رفعهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرهِ. "ما فَهِمَ درسَ السَّحو لكن دَرْسَ الفِقْهِ"، مَا: نافيةٌ. فهم: فعلٌ ماض مبنيٌّ على الفتح فاعلُه ضميرٌ مستترٌّ جوازاً تقديرُهُ هو. درسَ: مفعولٌ به منصوبٌ وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظَّاهرَةُ على آخرهِ. «درسَ» مضافٌ، الـنحو: مضـافٌ إلـيه مجـرورٌ بالإضـَافَةِ وعلامةُ جرَّه كسرةٌ ظاهرةً في آخرو. لكن: حرفُ عطفٍ. درسَ: معطوفٌ على ادرسَا،، والمعطـوفُ علـى المنصـوبِ منصـوبٌ وعلامـةُ نصيهِ فتحةٌ ظَاهِرةٌ في آخرهِ. درسٌ مضافٌ، الفقهِ: مضافٌ إليه مجرورٌ بالإضَافَةِ وعلامةُ جرُّهِ كسرةٌ ظَاهِرةٌ في آخرهِ.

اً مما أمروت بَرِيْه بِل عمروه مَا: نافيةً. مروتُ: مرُ: فعلَ ماضي مبيئًا على السكون لاتفساله بفسمير الرفع المتحرّك. التاءُ: فصيرً المتكلّم مبئًا على الفئمً في محل رفع. بزيد: الباءً حرف جُر. زيد: اسمً جمرورُ بالبياء، وعلامةً جرّه الكمرةُ الظّاهرةُ على آخره. بلُ: حرفُ عطف. عسرو: معطوفٌ على زيندٍ والمعطوفُ على المجرورِ مجرورٌ وعلامةُ جرُّو الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخرِو.

قال الله تعملا: ﴿ وَإِنْ أَدْرُتِ أَوْمِكِ أَرْ مِيدٌ نَا وُجِدُتُ اسَمًا مرفوعًا وَقَوْمِ اللهِ مَعِيدٌ الْمَسْقَهَام. وَرِيبَ إِذَا وَجَدَتَ اسمًا مرفوعًا لم يسبقهُ شيءٌ فاحكم بالله إلى استدأ، أو خيرٌ مقدمٌ، قريبٌ: خيرٌ مقدمٌ مرفوعٌ وعلامةً وفهو الفسمةُ المرة وأن عطفي الموقوع وعلامةً وفهو الفسمةُ ظاهرةً في الحرور، ما توعدون: ما: اسمّ موصولُ مينيًّ على السكون في عمل وفع مستدًا مؤخّر. توعدون: فعل ونائب فاعل، وجلةً الوعدون؛ صلةً الموصول.

قسال الله تعالَمس: ﴿ لَمَنْ تَشَنا بن نعَدِهِ، فَرَسَ وَمَرُوكَ ﴾ (٣٠ المعالم ومثل السكون لا السكون لا السكون الله المنسالية المسلمين المنسالية المسلمين المنسود المنسود المنسود المنسود المنسود في علل المنسود فاصل. موسى: مفعول يو منصوب وعلامة نصيه الفتحة المنشود على الألف منغ من ظهورها التعذرُ. وهادونُ: الواؤُ: حرفُ عطف. هارونُ: معطوفً على المنصوب منصوبُ،

<sup>(</sup>١) الأنبياء: (١٠٩). (٢) يونس: (٧٥).

وعلامة تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا لم يقُلُ: ووهارولُناه مثل: انتوخا، شعبيًا، هودًا؟ لأنه عنوعٌ من الصرف والمائعُ له مِنَ الصرف العلمية والمُجمعيةُ.

«اكترمت زيمانا فابداه اكترمت: اكترمة: فعملُ مناضِ صبيقً على السكون لاتصاليه بفسمير الرفع المتحرلة، والتأنّ فسيرً متصل مبيقً على الفسم في علل نعلق فاعلى: زيمانا مفعول بو منصوب وعلامة نصير لتنفظ في على دوياله والمعلوف على النصوب بتنسوب وعلامة نصيه الالفاء على دوياله والمعلوف على النصوب بتنسوب وعلامة نصيه الالفاء لأنه بن الاسماء الحسسة. إلى مطاف والماء فضاف إليه مبيقً على الفسم في على جرًا، ما نفيدًا الفاء لهناك الدترب والتعقيب الدعمية على الفسمة في على جرًا، ما نفيدًا الفاء لهناك الدترب والتعقيب.

قامت هند ثم التوها، قامت: قام: فعل ماض مبني على الفتح. والنتائد للتالسيث. هند: فاعل مرفوغ وعلامة رفعه الفسم: الظاهرة في الحيور شم: حرف عطلب. الخو: اسم معطوف على هندة والمعلوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفيع الوار نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأمساء الحيسة، وهو مضاف وها: مضاف إليه مبنيً على السكون في عل جز.

ومــا هـــو الفــرقُ بينَ أنْ أقولَ: «ها\* أوْ أقولَ: «الهَاءُ»؟ قالُوا: إذا كانتُ مِنْ حرفين يُنطَقُ بلفظها، وإنْ كانتُ مِنْ حرفو واحدو فباسمها. . mr. شرح الأجروا . mr. .

قال الله تعالى: هِ قَانَا مَنَا يَهَدُ وَلَنَا يَلَدُ هَا. " الفاءُ: حسب ما قبلهًا. ومن عالى رأي المؤلف، منا: مفعولُ مطلقُ لفعل عبدون مطلقُ لفعل عدون تقديراً وعلامة تصبه الفتحةً نصبه الفتحةً نصبه الفتحةً نصبه الفتحةً مناهرة. الواق حرف عطف، إنا: حرف تفصيل على القول الواجع وعلى رأي المؤلف حرف عطفي. فناءً: مفعولُ به لفعل محذوق تفديرًا ووائم ال تأخيرًا فناءًا.

你你你

بَابُ التَّوْكِيدِ



## [التوكيدُ]

ص: «التُؤكيدُ ثابِعَ لِلْمُؤكَّدِ فِي رَفْعِو وَتَصْدِهِ وَخَفْمِهِ وَتَحْرِيفِهِ. وَيَكُونُ بِالْفَاظِ مُثَلُونَةٍ، وَهِيَ: النَّشْرُ، وَالْغَيْنُ، وَكُلُّ وَأَجْمَعُ، وَتُواجُ أَجْمَعَ، وَهِيَ: أَكْتُكُمْ، وَأَلْبَتُمْ، وَأَلِمَتُمُ. تَشُولُ: فَامَ زَيْدُ تَفْسُهُ وَرَأَلِتُ الْقُرْمُ كُلُهُمْ، وَمَرْزُتُ بِالْقُومَ أَجْمَعِينَ،

والتوكنيدُ معناهُ: التقويةُ والتثبيتُ. فيقالُ مثلاً: وكُذَ الحديثُ، أو أكَّذَ الحديثُ. ويقالُ: وَكُذَ الحَبْرَ، أَلْ أكَّدَ الحَبْرَ، وما أشَبَّة ذلكَ.

والتوكيدُ تابعٌ للموكَّد في الإعبراب؛ قبال: (في رفع؛ ونصيه، وخفضيه، وتعريفهه تابعٌ لَهُ في كلُّ هذه الأشياء.

وَلَـهُ الفَاظُ مخصوصةٌ معيَّنةٌ في اللغةِ العربيةِ، وتعيينُهَا عُلِمَ بالنتيع والاستقراءِ.

(١) التحل: (٩١).

يقـــولُّ المؤلَّفُّ ــــرحمـهُ اللهُ تعالَى ـــ: «ويكـــونُّ بالفــاظِ معلـــومةً. عُلِمَــتُ مجــاذا؟ بالتنبع والاستقراء. وهــي: الــنفسُ، والعــينُ، وكلُّ، واجمُ، وتوابعُ الجُمَعَ وهــي: اكْتُعُ، وابتغُ، والبَّعْةُ.

"النفس" يُدوكَدُ بها المفردُ والجمعُ والمنتَّى. تقولُ: "جاءَ زيدٌ نفسهُ"، و"جاءَ الرجلان انفسهُها"، و"جاءَ القومُ انفسهُمْ".

صداً التوكيدُ يصرُّي، لانك إذا قلت: حجاة زيد العلم يُعدَّدُ أَن الحجاء ويد العلم يفيدُ أنْ زيدًا جاء فإذا قلت : ششّه تاكّد الخبرُ وارتفعُ احتمالُ الجازِ بعني لما تعدَّل قولُك: اجاء زيدٌ بحصلُ أنْ المشيئ: جاء علاكمُه الوَجاء خبرُك، أو ما أشبّة ذلك قبلةً فلك: انفشهُ أكّدت علامرً اللفظاء لان ظاهرَ اللفظ في قولك: وجاء زيده الله فرّ الذي جاء مع احتمال الجاز، فإذا قلت: المشكة ارتفعُ احتمالُ الجاز وقرَّى الجملة الحبرية التي قبلها.

المبن ايضاً: تقولُ: حياة زيدٌ عينُهُ هجاءَ زيلَه يَفْهُمُ السامةُ الْ زيدًا جناءً، لكنَّ مع احتمال أنْ يكونَ الذي جاءً غلامُهُ مثلًا، فإذا قلت: عينُهُ زالَ صدًا الاحتمالُ وصارَ في قولكُ: «عينُهُ توكيدٌ لَجييُهِ هو دونُ غلامِهِ.

°كىل، ئۇڭد بھا ما كان ذا اجزاو، كلُّ شىچ، دُو اجزاءِ فإنه ئۇڭدُ «يكىلُّ» واسا السواحدُ ضلا ئۆڭد بكارُ؛ وهذا لا يصبحُ أنْ تقول: «جا» زيـدٌ كُلُه المذا؟ لائلُه لا يتجزًاً. لكنْ يصبحُ أنْ تقول: «عُبَيْنَ العبدُ كُلُه» لماذا؟ لأن العُبِّنَ يَتِبَمْضُ. «اكلتُ الرغيف كلَّه» صحيحٌ؛ لأنَّهُ يَتبعَّضُ يمكِنُ أن تأكُلَ نصفَهُ
 أو تُلثُهُ. إذنْ؛ يمكِنْ أنْ تقولَ: «كُلُّ»، رغْمَ أنْ الرغيف واحدٌ.

اجماة القرمُ كلُهُم، يصحُ. لماذا؟ لأنهم يتبعضون، يمكنُ بأتي
 بعضُهُم. فإذا قلتَ: (جاءَ القومُ كلُهُم، هذا توكيدٌ.

إذنَّ؛ «كــلُّ» لا يــوّكُدُ بهــا إلا صــا يتــبعُضُ، أمَّا ما لا يتبعضُ فلا يؤكّدُ بهـا وإنما يوكّدُ بالنفس، أو بالعين.

أجعةً: أيضاً مِنْ الفَاظ التوكيدُ ولا يكونُ إلا في الجُمع تقولُ: وجاة القومُ أجمُّونَ» ولا تقولُ: جهاة زيدُ أجمونَ» لا بُدُّ أنْ يكونَّ جمًّا وإيث القومُ أجمينَّ» وامروت بالقوم أجمينَّ».

كذلك يضون المؤلسف: «تواسع الجفّسَع وهمي: أكَشَعُ والبشق، والمِسَمُّ، العادّس المؤلسف ـ رحمة الله الله العادلة الالفاظ لا يوكُ يهما إلا منع الجمعين، علا تقلّ: هجاء المفوم اكتمون، وإلها تقول: «جاء لقوم الجمعون اكتفون؛ لأنها لا تأتي إلا تبكًا لأجمين، أما أن تأتي مفردة فلا.

تقونُ: "جياءَ القرمُ أجمونَ اكتمونَ ابتعونَ ابصعونَ» إذا قلت مكمذ كالك قُلْت: «جياءَ القرمُ أجمُونَ أجمُونَ أجمُونَ أجمُونَ أجمُونَ اجمُونَ المُونَّ : . . . أن من أن المثال المتعالمين المتعالمين المتعالمين المتعالمين المتعالمين المتعالمين المتعالمين المتعالم

هذه توابعُ، تفيدُ زيادةَ التوكيدِ. صارَ الآنَ «السنفسُ، والعينُ» يــؤكدُ بهمــا الــواحدُ، والمُشَّـى، والجمعُ، اكل؛ يـــؤكُدُ بهـــا مــا يتجزُّأ ااجمُ، واكتمُ، وابتمُ، وابسمُ؛ يؤكُّدُ بها الجمعُ خاصةً.

قال الله تعالى: ﴿ لَاَمْدُنَّ جَمَيْنَدَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ فَسَيْمَةَ ٱلنَّتَيْكِةُ كُلُّهُمْ إَمْمُونَ ﴾ (١٠)

التوكيلة يوافئ المؤكّد في الإعراب يعني إذا كان المؤكّد مرفوعًا فالمؤكّد مرفوعًا، إذا كان المؤكّد منصوبًا كان المؤكّد منصوبًا، إذا كان مجرورًا كان المؤكّد مجرورًا، إذا كان المؤكّد معرفةً كان المؤكّد معرفةً.

واختلف النحويُونَ هَـلَ تَوكُّدُ النَّكَرُهُ أَو لا؟ فقال بعشُهم: لا تتوكُّدُ، وقال بعشُـهم: بَـلَ توكُّدُ، وظاهرُ كلامِ المؤلف إنها لا توكُّدُ، لانه لم يشُّلُ: •وتتكبره:

## [ تمرينٌ على التوكيد]

اكُمَّدُ «زيمُذَا» المثالُ: «جاءَ زيلًا نفشُهُ» جاءً: فعلُ ماضي مبيئً علَى الفتح. زيدُّ: فاعلُ مرفوعُ وعلامة رفعه الضمة الظاهرةِ علَى آخرهِ. نفسُ: توكيدُ «لزيلًا» وتوكيدُ المرفوع مرفوعُ، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ

<sup>(</sup>۱) السجدة: (۱۳). (۲) الحجر: (۳۰).

في محل جرٍّ.

المنفسُ والعمينُ وكلُّ وأجعُ: هذهِ الأصولُ، توابعُ \*أجمعَ\* ثلاثةٌ: اكتعُ، وأبتعُ، وأبصعُ. فتكونُ الألفاظُ كلُّها سبعةً. هذِهِ الألفاظُ تتبعُ

المؤكَّدَ في الرفع، والنصب، والخفض، والتعريف والأمرُ فيهَا واضحٌ. معنى النفس والعين واضحٌ. نفسُهُ يعني هو نفسُهُ. عينُهُ يعني: هُو

عيـنُهُ، واكـلُّه معـناها العمومُ. الجمعون؛ معناها أيضاً العمومُ. الكتعُ وأبصـعُ» بمعنى: «أجمعُ». المؤكَّدُ متبوعٌ، والمؤكَّدُ تابعٌ. ففي أيَّ شيءٍ يتـبعُ المـؤكَّدُ المؤكَّدَ؟ يتبعُهُ في رفعِهِ، ونصيهِ، وخفضِهِ، وتعريفِهِ. هاتِ مثالاً مؤكَّدًا بـ النفس ؟ ٥ وأيتُ عَمرًا نفسَهُ ٩ أَعْرِبهُ: وأيتُ: وأى: فعلٌ ماضِ مبنيٌّ على

السكون لاتصالِهِ بضميرِ الرفع المتحرك ِ والتاءُ ضميرٌ متصلٌ مبنيٌّ علَى الضمَّ في محلِّ رفع فاعـل. عَمرًا: مفعولٌ يهِ منصوبٌ وعلامةُ نصيهِ الفـتحةُ الظاهـرةُ علَـي آخـرو. نفسَـهُ: نفسَ: توكيدٌ منصوبٌ وعلامةً نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ علَى آخرهِ. نفسَهُ: نفسَ: توكيدٌ منصوبٌ وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ ظاهرةٌ علَى آخرهِ. وهو مضافٌ والهاءُ مضافٌ إليهِ مبنيٌّ علَى الضمُّ في محلُّ جرٍّ.

ارأيتُ زيدًا كلُّهُ المثالُ لا يصح. بل يصحُ إنْ كانَ يُطِلُّ مِنَ النافذةِ؛ لأنه يتجزَّأُ باعتبار النظر. رايت: رأى: فعل ماض مبيئ على السكون لاتصاليه بضمير الرفع المتحرك، الناءُ: ضميرً بمبئ على الضمّ في علّ رُمع فاعل. زيدًا: مفعول يه منصوبٌ وعلامهُ تصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كلّهُ: توكيدُ لـزيدٌ وتوكيدُ المنصوبِ منصوبٌ وعلامة نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخرهِ وهو مضاف. والهاءُ: ضميرٌ مبيئٌ على الفسمٌ في عل جر هضاف إليه.

وايت القوم المحمون، خطا والصواب: اجمين، وايت: واى: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والناء: ضمير متصل مبني على الضم في على رفع غاطر. القوم: مفعول يو منصوب رعلامة تصييه الفتحة الظاهرة على آخره. اجمين: توكية لما القوم، منصوب رعلامة تصييه المباد، لأثنة ملحق بجمع المذكر السالم، والنون: عوض عن النتوين في الاسم المفرد.

"قنامُ القدومُ أينتكونَّ المشالُ غيرُ صحيحٍ. والصدوابُ "قامَ القرمُ إجمُدونَ أينتُمُونَّ المناا؟ لأنَّ أيتم تابعٌ لأجمَّ، لا يؤكّدُ بها وخدّها؛ لقولِ المؤلّد: "وتوابعُ أجعٌ". إذن الصوابُ: قامَ القومُ أجمُونَ أينتُمُونَّ.

قـــامُ: فعــلٌ مــاضِ مــبيٍّ علَى الفتح. القومُ: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفيب الفسمةُ الظاهــرةُ على آخــور. الجمُونُ: توكيد لـــاالقومُّ وتوكيدُ المــرفوع مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الوارُ نبابةً عَنِ الفسمةِ؛ لأنّه ملحقٌ بجمع المذكر السالم، والسنوئ عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. ابتعُون: توكية تابح لاجمُون وتوكية المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواثر نيابةً عَـنِ الفــــة؛ لانبهُ ملحق بجمع المذكرِ السالم، والسنوئ عوضٌ عَنِ التنوين في الاسم المفرد.

الكُنل زيداً الرغيف كذَّه كذَّه الله أو كذُه؟ كذَّه الذا؟ لأن المؤذَّد منصوبً فيكونُ المؤكِّذ المنافقة منصوبً فيكونُ الماؤيّة كذا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ألما المنافقة المنافقة ألما المنافقة المنافقة المنافقة ألما منصوبً وعلامةً نصبه الفتحة المنافقة منافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة ألما منافقة ألمنافقة ألمنافقة ألمنافقة ألمنافقة ألمنافقة ألمنافقة على المنافقة المنافقة منافقة مضافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة مضافقة على على جزً.

وحضر الرجال الفصيلاً وضور: فعل ماض مبئي على الفتح. الرجال: فاعل مرفرة وعلامة رفعه الفسمة الظاهرة على آخرو. الفضيلاً: صفة للرجال وصفة المرفوغ مرفوعة وعلامة رفعه الفسة الظاهرة على آخرو.

اقتام الرجلُ ودُو المالِه قنامُ: فعلُ ساض مسبيُّ عَلَى الفَتْح. الرجلُ: فاعلُ سرفوعُ بالفَسَمةِ الظاهرةِ، ودُو المالِ: الوادُّ: حوفُ عطفرٍ. دُو: معطوفةٌ علَى الرجلِ والمعطوفُ علَى المؤمِّ موفوعُ وعلامةُ وفيو الوازُ نيابةُ عَن الضمةِ لأنَّهُ مِنَ الأسماءِ الخبسة. وما هي الاسماءُ الخمسةُ؟ هي الحُوكَ، والبوكَ، وهُو مالٍ، وحَموكِ، وفُوكَ.

دُو: مضافً، ومال: مضافٌ إليهِ مجرورٌ بالإضافةِ وعلامةُ جرّو الكسرةُ الظاهرةُ علَى آخرُو.

لـوْ قــالَ: •جــاءَ الــرجلُ ودًا المالِ؛ لا يصحُّ؛ لأنَّ المعطوفَ على المرفوع لا بُدُّ انْ يكونَ مرفوعًا.

و مُسَجِدًا التَّاتِيكَةُ صَالَهُمْ إَمَكُونَ فِي ('') فسجدًا الفاء بحسب ما المعراب. الفتح لا عمل له من الإعراب. الملاتكة العالم فعال أله من الإعراب. الملاتكة العالم وقوع وعلامة وفعه الفسمة الظاهرة في أسوره كلّهم: كلُّم: توكيلة للملاتكة وتوكيلة الموقع موقعٌ وعلامة وقعه الفسمة الظاهرة على آخرو، كلُّم مضاف والهاء مضاف آلية ضمير مبيئًا على الفسمة في عمل جمرٌ والمبيمً: علامة الجمع، اجمون: توكيدًا كان موقعً بالواو نيابةً عن الفسمة لأكثم ملحقًا بجمع الملكر السالم، والنولًا عوضً عن التنوين في الاسم المفرود.

\*\*\*

بَابُ الْبَدَلِ



### [البدلُ]

ص: "إذا أُلِبِلَ اسْمٌ مِن اسْم أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْل تُبِعَهُ فِي جَمِيع إِحْرَايِهِ وَهُـوَ أَرْبُعَـةُ أَقْسَام: بَدَلُ الشِّيءِ مِنَ الشِّيءِ، وَبَدُلُ الْبَعَض مِنَ الْكُلِّ، وَيَدَلُ الاشْتِمَالِ، وَيَدَلُ الْعَلَطِ نَحْوُ قَوْلِكَ: قَامَ زَيْدٌ أَخُوكَ، وَأَكَلْتُ الرُّغِيفَ ثُلُتُهُ، وَتَفَعَنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ، وَرَأَيْتُ زَيْدًا الْفَرَسَ. أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ الْفَرَسَ فَغَلِطْتَ فَأَلْبَدَلْتَ زَيْدًا مِنْهُ ٥.

ش: البدلُ هُـوَ: الـتابعُ لغيرهِ المقصودُ بالذاتِ، يعنى: أنَّ المتكلمَ أرادَ السِدلَ دُونَ المبدل منهُ، لكنَّ ذكرَ المبدلَ منهُ توطئةً وتمهيدًا للبدل، وإلى هذا يشيرُ ابنُ مالكِ في قولِهِ: الـنَّابِعُ الْمَقْصُـودُ يِالْحُكْمِ بِلاَ

وَاسِطَةٍ هُوَ الْمُسَمِّي بَدَلاُّ(١)

فالبدلُ عبارةٌ عَنْ تابع لمتبوع وهـو المقصـودُ بـالحكم. أيُّهما المقصودُ البدلُ أم المبدلُ منهُ؟ البدلُ هو المقصودُ دُونَ المبدل منهُ.

يقـولُ المؤلفُ: ﴿إِذَا أَبِدِلَ اسمَّ مِن اسم، أَوْ فعلٌ مِنْ فعل تَبِعَهُ فِي جيع إعرابِهِ " أفادَنَا \_ رحمُهُ اللهُ \_ أنَّ البدَلَ كمَّا يكونُ في الأسمَّاءِ يكونُ في الْأفعال، فالبدلُ إذنْ إمّا فعلٌ، وإمّا اسمٌ، يعني: إمّا أنْ يُبدَلَ اسمّ مِنَ اسم، وَإِمَّا أَنْ يبدلَ فعلٌ مِنْ فعلِ.

<sup>(</sup>١) ﴿الْأَلْفَيةَ ﴾ اليدل، البيت رقم (٦٥).

يقسول: إنَّهُ يَتِبَهُهُ فِي جَمِيعٍ إعرابِهِ، فإنَّ كانْ مرفوعًا رُفِعَ، وإنْ كانْ منصوبًا تُصِيب، وإنْ كنانَ مجرورًا جُمِّرً، وإنْ كنانَ مجزومًا جُزِمَ! لأنَّ الفعلَ داخلٌ معنا والفعلُ يكونُ فيهِ الجزمُ.

ثم قال: «وهُوَ أربعةُ أقسامٍ: بدلُ الشيءِ مِنَ الشيءِ، وبدلُ البعضِ مِنَ الكُل، وبدلُ الاشتمالِ، وبدلُ الغلطِ، أربعةُ أشياءً.

الأول: بــدلُّ الشــيءِ مِـنِ الشَّـيءِ: والمرادُّ بالشيءِ مِنَ الشيءِ يحني: بــدلُ الكلُّ مِنَ الكالِّ، يقابلُهُ بدلُّ البعضِ مِنَ الكلُّ، يحني: أنْ تُبْلِكُ شيئاً مِنْ شيءِ يساويه، وإذا أبدلتَ شيئاً بشيء، فقد البدلتَ كلاَّ مِنْ كُلٌّ.

ون بي التاني: بـدلُّ البعضِ مِنَ الكلَّ، يعْنِي: أنْ يكونَّ البدلُّ بعضاً مِنَ المبدل منهُ.

الثالث: بدلُ الاشتمال: وهو أنْ يكونَ البدلُ لَهُ صلةٌ بالمبدّل منهُ. ال امهُ: سدلُ الغليطُ: سانْ بغليطَ المبتكلمُ فقه ل شيئاً ثُمُّ تندُ

الىرابعُ: بـدلُ الغلـطُ: بـاللَّ يغلـطَ المـتكلمُ فيقول شيئاً ثُمُّ يتذكّر وياتي بالمقصود.

مشال فولمك! •قمام زينة المحولة • المحولة وزينة متساونان؛ لأنّ • المحولة • همو زينة، وزينة هو المحولة، هذا نسبتيه بدن كلّ من كلّ • اللّ شميء صِنْ شميء يساويه؛ لأنّ كلام المؤلف؛ شميء مِنْ شميء هو المرادُ: شمية مِنْ شميء يساويه وهو بدل الكلّ مِنْ الكلّ.

مثلاً: أنا اتكلُّمُ فاقولُ: ﴿جاءَ زيدٌ ۗ ثُمَّ أَعْدِلُ عَنْ كلمةِ زيدٍ

عمرًا؛ لأنَّ فرحَ الإنسان بأخيهِ أشلُّ مِنْ فرحِهِ بزيدٍ مِنَ الناس. كَذَلِكَ أَيْضًا رَجًا أَقُولُ: «جَاءَ أَخُوكَ»، ثم أَقُولُ: «زِيدٌ». أَنَا

أقصِـدُ بهذا أنَّهُ لوُّ قالَ قائلٌ: لماذا يقولُ: جاءَ زيدٌ أخُوكَ والمقصودُ هو بِيهَانُ أَنْهُ أَخْوَهُ؟! لِمَاذَا لَمْ يَقَلُّ: ﴿جَاءَ أَخُوكَ ۗ وَيَكْفِي؟! نَقُولُ: لَأَنَّ فِيه فائدةً، وهِيَ تعيينُ هذا الآخُ أنه زيدٌ.

«اشتريتُ سكينًا مُدْيَـةً» هذا بدل كلِّ مِنْ كلِّ؛ لأنَّ السكينَ هي المديةُ لكني أردتُ أنْ أَبَيِّنَ أنْ ما اشتريتُ يسمَّى سكينًا ويسمَّى مُدْيَةً.

فـإذا كــانّ الــبدلُ هــو نفسَ المبدل منهُ لا يزيدُ ولا ينقصُ نسميهِ بــدلَ كــلِّ مِنْ كلِّ، وفائدتُهُ: التعيينُ أحيانًا، أو بيانُ أنَّ هذا لَهُ اسمان، مثلُ: اشتريتُ سكينًا مديةً.

الثاني: بدلُ البعض مِنَ الكلِّ: أيُّ أنْ يكونَ الثاني بعضاً مِنَ الأول، يكونَ البدلُ بعضاً مِنَ المبدل منةُ. هذا نسمَّيهِ بدلَ البعض مِنَ

الكبلِّ. مثلُ: أكلتُ الرغيفُ ثُلْتُهُ. الذي أُكِلَ حقيقةً هو الرغيفُ أو ثَلثُهُ؟ ثَلثُهُ يعنى: انتبة أنا ما أكلتُ الرغيفَ كلهُ لكنَّ ثلثهُ.

«جاءَ القومُ نِصْفُهُم» هذا بعضٌ مِنْ كلِّ والمقصودُ هو النصفُ، لكنيِّ ذكرتُ القومَ ثم أبدُّلتُ المقصودَ وهو النصفُ.

الأول، «رأيتُ زيدًا بعضَـهُ» يصبحُ؛ لأنَّ الرؤيةَ قد تكونُّ للكلِّ وقد تكونُّ للبعضِ.

اشسرِبَ زيدٌ نصفُهُا لا يصحُّ. لماذا؟ لأنه إذا شرِبَ فهو واحدٌ لا يتبعضُ.

إذن؛ بدلُ السِعضِ مِنَ الكلِّ لا بدُّ أَنْ يكونَ الشيءُ مَا يقبلُ التجزؤ والتبخُصُ، وإلا فلا يصحِّ.

ذكرَ بعضُ العلماءِ عكسَ ذلكَ أيْ بدلَ الكلُّ عِنَ البعضِ واستدلُوا لذلِكَ بقول الشاعر:

رَحِـــمَ اللهُ أَعْظُمُـــا دَفَـــُنوهَا يسجِسْتَانَ طَلْحَةَ الطُّلَحَاتِ (١٠

اطلحــةَ هــلُـو كــلُّ والعظمُــا، بعـضٌ. قالُوا: فهذا بدلُ كلُّ بِنُ يحـض لكـنه قلــيلَّ، فيكونُ إذنه بدلُّ بعضٍ مِنْ كلُّ وهذا كثيرً، وبدلُّ كلُّ مِنْ بعضٍ وهو قليلُّ.

الثالث: بدلُ الاشتمالِ: أنْ يكونَ للبدلِ نوعُ اتصالِ بالمبدِل منه. مثالُهُ: «نَفَعَنِي زُيْدٌ عِلْمُهُ»، «عِلْمُ» له علاقةٌ يزيدٍ؛ لأنُّه وصف لَهُ،

مثالُهُ: «تَفَعَني زَيْدٌ عِلْمُهُ»، «عِلْمُ» له علاقةً بزيدٍ؛ لأنَّه وصف لَهُ والذي نفعني زيدٌ أم علْمُهُ؟ علْمُه.

 <sup>(</sup>١) البيت لعبدالله بن فيس الرقيات، انظر خزانة الأدب (٢٢ / ٢٢٦)، والجني الداني (٢٦٠٥)،
 والمقتضب (١٨٦/٣).

انفعني زيدٌ مالُهُ ا هذا أيضاً بدلُ اشتمال.

"نفعـنّي زيـدٌ ولـدُهُ" كـذلِكَ اشتمالٌ. الْمِهمُّ أنْ يكونَ الثاني وهو الندلُ لَهُ صلةً بالمندل منهُ.

اأحرقتُ زيدًا كتابَهُ، بدلُ اشتمالِ.

اضربتُ زيدًا فرسَهُ \* هذا أيضاً بدُّل اشتمال لعلاقة زيدٍ بفرسِهِ.

الرابع: تقول: قرأيتُ زيدًا الفرسَّ هذا بدلُّ الغلط.

لـــو قلت: «رايت زيدًا فرسّهُ» وأضفتُه إليهِ صارَ اشتمالاً لكن إذا قلت: «رايت زيدًا» قال الناسُ: كيف راى زيدًا؟! زيدٌ ميتُ لَهُ عشرٌ سنينَ. قال: «الفرسَّ» إذنُّ» هذا يُسشّى بدلُ غلط.

يقدولُ المؤلسفُ في بهيابي: «اودُت أنْ تقولُ الفرسُ فَغَلطَتُ فابعدلتَ زيدًا منهُ ». كنت تعريدُ أنْ تقولُ: «وإيتُ الفرسُ» لكنُّ شَيْقُ لسائكُ فقلَت: «وإيتُ زيدًا» ثم ذكرُتُ فقلَت: «الفرسُ» ولهذا شُمِّعَ بدلُ غلطٍ.

لكـنَّ ابنَ مالك ِ ـ رحمُهُ اللهُ ـ يقولُ: هذا النوعُ مِنَ البدلِ إِنْ كَانَ عَنْ قصدٍ فهو اإضرابٌ، وإنْ كانَ عَنْ غيرِ قصدٍ فهو الخلطُّ».

وصا معنى «إضراب»؟ يعني: أنك أصَرَبت عَنِ الأولى إلى الثاني؛ لأنك ما غلطت بل أنت فاصدً. قلت بالأول: «وايت زيداً» ثمُم أردت أن تخفي رويتك زيداً فقلت: الفرس. ولاَجِقُلُوا أنَّ الحُكمَ في البدلِ للثاني، فالحكمُ في «قامَ زيدً المُحولة» للثاني. وفي "نفعني زيدًّ علمُهُ" للثاني. وفي «رأيتُ زيدًا الفرسَ» للثاني؛ لأنَّ زيدًا ما رُفيَ الأنَّ، لكنَّ إنَّ

وفي فرايت زيدا الفرس؛ للتاني؛ لان زيدا ما رئي الان لكن إن كانّ صدر منك عَنْ غلط أو نسيانٍ فهذا بدلُ غلط، إنْ كانّ بغيرِ قصدٍ يُسمّى بدل إضراب.

صارًا البدل يسمّ المبدل سنة في الإصراب سواءً أكانُّ اسمًا أمْ فعلاً. إذنَّ الافعالُ تبدل بعشها مِنْ بعضٍ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُقَدِّلُ وَلِنَّ يَالُونُ اللهِ يَقْدَلُكُ لَهُ الْتَكَالُ ﴾ ﴿ `` فَهُمَاعُفُ، هَدَلُو بدل مِنْ وَلِنْ يَالُمُنَّ، وَلِلْتَقَ، جَرُومَةً تَجَذُوا الاَلْفِ، ويضاعفُ، جَرُومَةً بالسكور.

لــو قلـت: «جاءَ زيدٌ قَدِمَ زيدٌ» هذا بدلُ كلُّ مِنْ كلُّ؛ لأنَّ «جاءَ» يمعنى «قَدِمَ» كلُّها فيها قدومٌ.

فالحاصلُ أنَّ البدلَ يتبعُ المبدلَ منهُ في الإعرابِ سواءً كانَ فعلاً، أو اسمًا.

•مَـنْ تَاجَّـرَ عَـنِ الــدرسِ يُعاقَـبُ يُتُلَفُ كَتَابُهُ» «يتلفُ» بدلٌ مِنْ «يعاقَبْ، بدلُ فعل مِنْ فعل. قــــولـه تعــــالى: ﴿ يَسْتَلُولَكَ عَنِ النَّهِرِ الْمُوَارِ فِتَالِ فِيهٌ فَلْ فِسَالٌ فِيهِ﴾ (\*) قـتال فـيه بـدل اشــتمالٍ من الشهر؛ لأنَّ فيه ضميرًا يعودُ على

•عسدٌ بنُ عبدالله، بجوا أن تكون بدلاً وال تكون عطف بيان، لأن عسائا فيه إيهامٌ. عمدُ ابنُ مَنْ؟ فإذا جامت ابنُ عبد الله إذالتَّ مدا الإبهام، فصارت بهذا عطف بيانٍ. ويصحُ أن يكون بدلاً، لانك تريدُ أن تبينُ نسبتُهُ إلى أبيو فقط.

# [تدريبٌ علَى الإعراب]

(أعتقُتُ العبدُ نصبَهُ اعتقَتُ: اعتنَ: فعلُ ماضِ مبينًا عَلَى السكون لاتصابُ وسينًا عَلَى السكون لاتصابُ وبقيً السكون لاتصالِهِ بضميرً الرفع المتحركِ والناءُ ضميرً متصلُّ مبينًا على الفسمُ في محلُ رفع فاعل. العبدُ: مفعولُ بود منصوبُ وعلامةً نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ علَى آخرو. نصفُهُ: نصفُ: بدلُ مِنَ العبدِ، بدلُ بعض مِن كلُّ ويدلُ المنصوبِ منصوبٌ وهو مضاف. والهاءُ ضميرً متصلُّ مبيًّ علَى الضمَّ في محلُ جرَّ مضافر إليه. شرح الأجرومية عليه

«اشتريتُ الكتابَ بدينار درهم، همذا البدلُ غلطُ أردتَ أَنَّ تقول: «درهم فغلطتَ فابدلُتَ الدينارَ منهُ»؛ لأنَّ هذا جنسٌ وهذا جنسٌ، الدينارُ مِنَ الذهبِ والدرهمُ مِنَ الفَضةِ.

قَدَمَ زِيدٌ عَلَّكَ قَدَمَ: فعلَّ مَاضِ مِنِيَّ عَلَى الفَتْحِ. زِيدُ: فاعلُّ مرفوعُ وعلاسةُ رفعهِ ضمةً ظاهرةً في آخرو، عمَّ: بدلُّ مِنْ زِيدٍ، وبدلُّ المرفوع مرفوعٌ، وهو مضافٌ والكافُ مضافٌ إليهِ مبنيًّ عَلَى الفتح في محلُّ جرُّ. نُوعُ البدل كلُّ مِنْ كلُّ.

الستريت العبد فقالاً الشتريت؛ اشترى: فعل ماض مبيئ علَى السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرار والتائم: ضمير متصل مبيئ علَى علَى الفسية في على على علَى الفسية في على وعلامة على الفسية الظاهرة في أضوره فقالاً: فتى: بدلاً من العبد وبدل المسمورية منصوباً وعلامة نصبية فتحة مقدرةً على الألف منع من طهورها التعذر. فتن مضافاً والكاف مضافاً إليه مبيئً على الفتح في على جزً بالإضافة. ونوع البدل هذا بدل كل من كلّ.

العجبيني الطعامُ والحنيّة العجبيني: العجبي: فعل ماضي مبيًّ على الفتح، والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول بم. الطعام: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةٌ رفعه الضمةً الظاهرةُ في آخرو، والحت: بدل اشتمال من الطعام وبدل المرفوع مرفوع وعلامةُ رفعـه الضــمة الظاهـرةُ في آخرِه، وهو مضافٌ والهاء ضمير متصل مبني على الضمّ في محل جرٌ مضاف إليه.

الشتريت سبكينًا سيفًا اشتريتُ: الشترى: فعلَّ ماضي مبيًّ علَى السكون لاتصاله بضميرِ الرفع للتحرال، والناءُ ضميرَ متصلُّ مبيً علَى الفسمُ في محلُّ رفع فاعلى. سكينًا: مفعولٌ يه منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةِ على آخرهِ، سيفًا: بمدلٌ مِسنٌ استكينًا» وبمدلُ المنصوبِ منصوبُ، وهذا بدلُ غلط.

•قابلني زيد خالك؟ قابلني: قابلن: فعل ماض مبنئي عمل الفتح. والسون: للموقاية، والساءً: ضميرًا متصلًا مبنئي عمل السكون في محلً نصب مفصول بح. والساءً لا تكونُ في محلً رضع أبدًا إلا إذًا كانتُ للمخاطئةِ منل: "تفعلين؟».

زيـلة: فاعـلُ مـرفوغ بالفسـمة الظاهرة علَى آخرو. خالك: حال: يـدلً بـن زيــد وبدل المرفوع مرفوغ. وعلامةً رفيه الفسـةُ الظاهرةُ في آخره، خالُ مضافٌ والكاف: مضافٌ إليه مبنيًّ علَى الفتح في عل جرًّ بالإضافة.

﴿ فُرِ اَلَّيْلَ إِلَّا عَلِيلًا ﴿ يَسْمَتُهُ ﴾ (١٠ قسم: فعلُ أصرٍ صبنيٌّ على

السكون. الليل: مفعول به منصوب وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة. نصف: بدل من الليل وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة عكس آخرو. نصف: مضاف، والهاء: مضاف إليه ضمير مبئً على الضم في عل جرً بالإضافة.

قال الله تعالى: هؤ وَالْتَكِيرُونَ لَمُهُ الطَّينِيرَ فِي ( الكافرُون: مبتداً مرفوع بالابتداء وعلامةً وفعيه الوان أبناة عن الفسدة؛ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هم: ضميرُ فصل. الظالمُون: خبرُ المبتدا مرفوع بالمبتدا، وعلاسةً وفعيه الوانُ نبايةً عَنِ الفسمة؛ لأنهُ جمعُ مذكرٍ سالم والنونُ عوضَ عَنِ التنوينِ في الاسم المفرد.

المَسرِرَتُ بِالبِيكَ، مِسرِرَتُ، مَبَرُّ، فعلَّ صَاهُمِ مِبَيِّيَّ على السَكونِ الانصبالِهِ بفسمبِرِ السرفِع المتحركِ، والسَاءُ، ضميرٌ متصلُّ مبيئَ على الفسمُ في حملُ رفع فاعـلِ. بإلبيكُ، السِاءُ، حـرفُ جـر،ُ إليي، اسمَّ جـرورُ بالباءِ وعلامةُ جـرُهُ الباءُ شابَةً عَنِ الكسرةِ؛ لأنهُ مِنَّ الاسماء الحبسةِ، أبي، مضاف، والكافُ، مضافُ إليه عبيًّ عَلَى الفتح في علَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴾، (١) ﴿ وكانَ ؛ النَّواقُ بحسبِ مَا قبلُها، اكانَّه: فعلَّ ماض ناقصٌ مبنيٌّ على الفتح يرفعُ المبتدأ وينصبُ الخبرَ. «اللهُ»: لفـظُ الجلالـةِ اسم لكان مرفوعٌ وعَلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ. اغفــورًاه: خــبر كانَ منصوبٌ وعلامةُ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ وهو خبرٌ اولٌ. «رحيمًا» خبرٌ ثانِ منصوبٌ وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ.

والخبرُ يستعدُّدُ، ومثاله غيرُ المثال السابق قوله تعالى:﴿ وَهُوَ ٱلْمَغُورُ الَوَدُودُ ﴾ أن العَرْضِ النَّجِيدُ ﴿ مَمَالًا لِمَا يُرِيدُ ﴾. (1)

﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ﴾. (٣) ﴿إِنَّه: حـرفُ توكيدٍ ونصبو، تنصبُ المُسِتداً وتسرفعُ الخسبرَ. «اللهُ»: لفسظُ الجلالسةِ اسمُ إنَّ منصوبٌ وعلامةُ نصبهِ الفستحةُ الظاهرة. «غضورٌ": خبرُ "إن" أولٌ مرفوع بالضمة الظاهرةُ، ارحيمًا: خبرٌ ثـان مـرفوعٌ وعلامةُ رفعه الضمةُ

قسالَ اللهُ تعالَسى: ﴿ وَإِذَا بُشِيرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْنَ طَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ

(١) النساء: (٩٦).

<sup>(</sup>٢) البروج: (١٤، ١٥، ١٦) (٣) اليقرة: (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) النحل: (٥٨).

وعلامةُ رفُّعِهِ الضَّمةُ الظَّاهرةُ. ﴿وجه ؛ مضافٌ. ﴿والهَاءُ ا: مضافٌ إليه ضمير مبنيٌّ على الضمُّ في محلِّ جرٌّ. «مسودًّا»: خبرُ اظلُّ»، منصوبٌّ

بها وعلامةُ نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرهِ.

أعـرب: ﴿ ظَلَّ وَجَهُمُ مُسَوَدًا ﴾. الظلَّا: فعـلٌ ماضٍ ناسخٌ مبنيٌّ على الفتح يرفعُ المبتدأ وينصبُ الخبرَ. ﴿وجَهُهُۥ اسمُ ظلُّ مرفوعٌ بها

# منصوباتِ الأسماءِ



# [بابُ منصوباتِ الأسماءِ ]

ص: المُتَفَصِّرَبَاتُ حَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَّ: الْمَفَعُولُ بِهِ والْمَصَلَدُ، وَظَرْفُ الرَّمَانِ، وَظَرْفُ النَّكَانِ، وَالْحَالُ، والتُّمْيِرُ، وَالْمُسَتَثَنِي، وَاسْتُمْ لا، وَالشَّنَاذَى، وَالْمَنْفُولُ مِنَّ أَجْلِهِ، وَالْمَفْلُولُ مَنْهُ وَخَيْرُ كَانَ وَأَخْرَاتِهَا، وَالشَّهُ إِلاَّ وَاخْرَاتِها، وَالثَالِعُ لِلْمَنْصُوبِ. وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهَا: الثُنْتُ، وَالْمُطْفَ، وَالشَّرِيْكُ، وَالْدَكِانِ

شن قال المؤلف وجمة الله تعالى .. «باب منصوبات الأسماو، هدا، من باب إضافة الصفقة إلى موصوفها اي، باب الأسماء المنصوبة، وصنيتم المؤلف .. وحمة الله .. بين احسين ما رايست، لأنه ذكر أولاً المرفوعات، شم ذكر المنصوبات، ثم سيدكر المخفوضات حتى يكون الإنسان على بمصيرة، المرفوعات لا يمكن أن تتجاوز سبعة أشياء، المنصوبات لا يمكن أن تتجاوز حمسة غشر. وهذا خصر يفيد طالب العلم، فإذا علمة أنه لا يوجد موفوع موى هذه السبعة استراخ، وإذا علم أنه لا يوجد منصوب سوى هذه الحسة عشرً ايضا استراخ، فلا يوجد في المفقة المربية غيءً منصوب خارج عن هذه الحسة عشرً الحسة عشرً.

يقـوك: وهـي: المفحـوك يـبه، والمصدرُ، وظرفُ الزَّمَانِ، وظرفُ النَّمَانِ، والحـالُ، والتعييـرُ، والمُستئنّى، واسـمُ لا، والمناذى، والمفحـولُ مـن أجلــه، والمفعولُ مَفه، وخبرُ كان وأخواتها، واسمُ إنَّ وأخواتها، والثَّابِعُ للمنصُوبِ. والنائية للمنصوب نعدة واحدًا ام اربعدًّا تعدَّه واحدًا؛ وأذا عددًاه اربعةً لصارت المنصوبات ثمانية عشرً لكن نعدُه واحدًا؛ وأذا عددناه واحدًا كانت اربعةً عَشرً. وهي: المفعول بوء المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، المستثنى، اسم لاء المنادى، المفعول لأجله، المفعول معه، خبر كان واعواتها، اسم إن واعواتها، والنابع المنصوب، ومفعولا ظن واعواتها، ولكن لم يذكر المصنف رحة اللهُـ مفعوليً ظن واعواتها، ولكن لم يذكر المصنف

فياذا قبأل قائل! منا الدليل على هنذا الحصوبا فالجواب أما ذكركاهُ سَابِقاً هو التنبعُ والاستِقراءُ لأنَّ علماءَ اللغةِ - رحمُهم اللهُ وجِدَاهم اللهُ حَيرًا - تَبْتُمُوا اللَّغةَ حَتى كان الواحدُ منهم يسافرُ في البَيرَاري يتلقى الأعرابَ ويسالُهم حتى جمعوا اللغةَ العربيةَ وخَقِظُوها، والحمدُ للهِ.

ولَشَّا ذَكَرُهَا المُؤلِفُ على سبيلِ الإجَّالِ ذَكَرُهَا على سَيلِ التفصيلِ الآن هذه الطريقة من طُرِّق الثَّالِيفِ هِيَ مِنْ طرق الفُرانِ. ﴿ تَسَنَّهُ أَنْ تَنَّ ﴾ هـــــذا مجمعالُ، ﴿ يَتَ الشَّنَانُ النَّهُ ﴾ ﴿ وتَ النَّمْرُ النَّمْرُ ﴾ ﴿ ومَنَّ النَّيْنِ ﴾ ﴿ ومَنَّ النَّهِ الْفَرَانُ النَّمَّ ﴾ ﴿ ( ومَنَّ ومكذا ياتَى في القَرآن الشَّيَّةُ عِمَلًا ثِمْ يَاتِي مُفَصِّلًا.

<sup>(</sup>١) الأنعام: (١٤٣).

وكذلك في السُنُئَة: «تُلاَثُ لا يكلَّمُهُم اللهُ يومَ القيَامَةِ ولا يُزَكيهم ولهم عَدَابٌ اليمِّه،(١٠ ثم يُفَصِّلُ.

فالإجمال أولاً شم التخصيل ثانيًا من طُرِق الثّالِيف المُقِيدة للمخاطَّبة لأذَّ الإيسان إذا عَرَف الإجمال وَحَقِطَةً صَارَ يَتشرُّفُ ويتطلعُ إلى التفصيلِ فمبرِدُّ التفصيلُ على نفسٍ قابلةِ متشوقةٍ فيكونُ هذا أبلغ في مكته.

中华华

 <sup>(</sup>١) رواه السيخاري، كتاب الأحكمام، بباب من بايع رجلاً لا بيابعه إلا للمدنيا، رقم (٧٢١٣)،
 ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (٢٠١).



# بَابُ الْمَفْعُولِ بِهِ



صن: «وَصَوَ الاسْمَ النَّامَسُوبِ اللَّبِي يَقَعُ بِهِ الْفِيثُلُ تَحُوُّ وَلِلكَ: ضَرَيْتُ وَلِيْكَ، وَرَكِيْتُ الْفَرْسَ، وهَوْ قِسْمَانَ: طَاهِرَ، وَمُشْقَطِلٌ، فَالشَّامِلُ النَّا مَا تَقَدَّمُ وَخُرُهُ، وَالْمُفْسِمُرُ قِسْمَانَ: طُعْسِنَّ، وَشُنْيَعِلُ، وَسُنْيَعِكُ، وَضَرَيْتِكَ، وَضَرَيْتِكَ، وَصَرَبْكَ، وَصَرَبْكَ، وَصَرَبْكَ، وَصَرَبْكَ، وَصَرَبْكَ، وَصَرَبْهَا، وَصَرَبْها، وَصَرَبْها، وَصَرَبْها، وَصَرَبْها، وَالسَّارِيَةِ، وَصِرَبْها، وَاللَّهَا، وَإِلَّاكُ، وَإِلَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكَ، وَلِيَّاكَ، وَلِيَّاكَ، وَلِيَّاكَ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكَ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُمْ وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ، وَلِيَّاكُ وَلِيَاكُ وَلِيَّالِكُ وَلِيَاكُ وَلِيَّالِكُ وَلِيَّالِكُ وَلِيَاكُ وَلِيَّالِكُ وَلِيَاكُ وَلِيَّالِكُ وَلِيَّالِكُ وَلِيَالْكُونَ وَلِيَّالِكُ وَلِيَاكُونُ وَلِيَاكُ وَلِيَالْكُونَ وَلِيَاكُونُ وَلِيَاكُ وَلْمُنْ وَلِيَاكُونُ وَلِيَالْكُونَ وَلِيَاكُونَ وَلِيَاكُونَ وَلِيْلُونَ وَلِيَالِكُونَ وَلِيَالِكُونَ وَلِيَالْكُونَ وَلِيَالْكُونَ وَلِيَعْلَى وَلِيَعْلَى وَلِيَعْلَى وَلِيَعْلَى وَلِيْلُونَ وَلِيْلِكُونَ وَلِيْلِكُونَ وَلِيَعْلَالْكُونَ وَلِيَعْلِكُونَ وَلِيَعْلِكُونَ وَلِيَعْلِكُونَالِكُونَ وَلِيْلِكُونَ وَلِيْلِكُونَالْلِكُونَ وَلِيْلِكُونَالِكُونُ وَلِيْلِكُونَ وَلِيْلِكُونَ وَ

رويستان على المؤلف التفصيل، فقال: بالم المفروب يه فوث عن يحداً المؤلف التفصيل، فقال: بالم المفرع والد تقول «باب» بالتصب، فان قلب: "بالم فانتخدير: «هذا باب» اي: أنه خبر بلندا، وإذا قلت: "باب» فالتقدير: «قذا باب» اي: أنه خبر

يقولُ: "وهــر الاسمُ المتصُّوبُ الذي يقعُ بهِ الفقلُ"، يعني ما يقعُ عليه فعــلُّ الفَاعِـلِ فهـــو مفعــولُ بـــه، فياذا قلــت: "وكيتُ السَّيارةَ»: غالفــــل، ما الشَّارةُ: "كُلُّه مؤمّــرا فعامُ الفَّاهِــا

فالمفعولُ به «السَّيَّارَةَ»: لأنَّه وقعَ بها فعلُ الفَاعِلِ. وإذا قلت: «قَـرَعتُ الـبابِ» المفعـولُ بِـهِ «الـبابِ» وإذا قلـت:

\*خَفِظتُ الكتابُ\*: المفعول به الكتابَ. فالذي يقعُ به فعلُ الفاعلِ هو المفعولُ به؛ ولهذا عندًا فعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ به. إذا قلت: «أنا راكبٌ الفرسَ». «الفرسَ» هو المفعولُ يهِ.

يقـولُ المؤلّفُ: "نحـوُ قولكُ: ضربتُ زيدًا». و«ركبُتُ الفرسَ». «زيدًا» وقــغ عليه الضربُ، والفرسَ وقعَ عليه الرُكوبُ، إذن «فويدًا» مفعولُ بِي، و«الفرسَ» مفعولُ به.

•قرات الكتاب «الكتاب» مفعول به، ويمكن أن تقرب المفعول به ـ مع أنه واضع \_ إذا عطفت عليه اسم المفعول فتقول: «ضريث زيمة فهو مضروب» «وكبت الفرس فهو مركوب»، •قرات الكتاب فهو مقروء» «بيت البيت فهو ميني».

وهو قسمان: ظاهرً، ومفسمرً، فالظّاهرُ ما تقدَمُ ذكرُهُ كما قُلُنَا في الفاعل: هو قسمان: ظاهرٌ ومفسرٌ، تقولُ كذلك في المفعول يه: إنه قسمان ظاهرٌ ومضمرٌ، فالظاهر ما ليس بضمير والضمير ما ليس بظاهر.

والصمير ما ليس بصاهر. والمضمرُ قسمانِ: متَّصيلٌ ومنفصِلٌ، فالمتَّصِلُ اثنا عشرَ، والمنفَصِلُ

و مسور مسور و مسور و مسور الله و مسور الله عسره و مسور كذلك.

المُتُصِلُ والمُنفصِلُ هَما علامة؟ إذا صحّ أنْ تجعلُ الضميرُ في اوَّل الكَدَّمِ فهو متفَصِلُ، وإذا لم يصحّ فهو متصلٌ، سواءٌ كانَّ الضميرُ ضميرُ رفع أو ضميرَ نصب، هذه هي القاعدة.

وحـــَدها مــــُل: (فــــلان يكـــرمُك؛ لا تأتــي في أولِ الكلام؛ لو قلت: كَ يكرمُ. لا يصلُحُ.

وكذلك اأناه ضميرً منفصلُ، لأنه يمكنُ أن يأتي في أول الكلامَ تقولُ: النا قائمُ، الناء في اضربتُه متصلُّ؛ لأنه لا يصحُ أن تبدأ به، لو قلتَ: «تُ ضرَبِ» لا يصحُ.

قال المؤلف: «والمثميناً الناعشر وهي: ضرّتَني، وضربَتَا وضربك، وضربك، وضربَكما وضربَكم، وضربَكم، وضربَكم، وضربَها، وضربَها، وضربَهم، وضربَهن، هذه الناعشر، اين الضميرُ في هذه الانني عشر؟

نقول: «البياءً» في ضريني هي الضميرُ. و«نبا» في ضريبًا هي الضميرُ، و«الكافأ» في ضريكَ، وضربك، وضربكما، وضربكم، وضربكنُ هي الضميرُ.

ضربكً، وضربكِ لم يلحَقُها شيءٌ.

مسويه و سريح م يدم به الله الله الله الله على ان الضمير «ضريَكُما» لحِقَها ميمٌ والفّ جيءَ بهما للدّلالَةِ على ان الضميرَ ضميرُ مثني.

"ضربَكم" أَتِيَ بالمِيمِ للدَّلالَةِ على أنَّ الضميرَ ضميرُ جمعٍ مذكَّر. "ضربَكُن" أَتِيَ بالنُّونَ للدُّلالَةِ على أنَّ الضميرَ ضميرُ جمع مؤنث.

الصربات. إلى باللون للماء ع. الضرّبه! الهاءُ هي الضميرُ.

اضربَها؟: اها؛ هي الضميرُ.

الضربَهما، الهاءُ هي الضميرُ، والميم والألف للتثنية. اضربهما الهاءُ هي الضميرُ، والميمُ لجماعةِ الذكور.

«ضربهن» الهاءُ هي الضميرُ، والنونُ لجماعةِ الإناثِ.

# الإعرابُ:

"ضريبي، فسربّ فعلُّ ساهي، والنبولُ للوقايق، والبياة ضميرً متمسلً سبيقً على السكون في عملٌ نصبيه مفعولُ يه. والنبولُ في «ضريبي، للموقاية، يقولمونُ لألك لمو لم تمات بالنونُ لَوْمُ أن تكسرُ الفعلُ؛ لأنّ البياة لا يناسبُها إلا الكسرةُ، ومعلومٌ أن كسرٌ الفعلِ لا يجوزُ في اللغة، فإذا لم يجزُ لا بدُّ من شهى، يقيه الكسرةَ وهي النولُ.

إذن؛ مسئيت نون الوقاية؛ لألها تقي الفعل من الكسرة فإذا قال قائلً: ما الذي يوجبُ لنا أن نكسرَ الفعلُّ؛ نقولُ: الياة لو جامتُ عَقِبَ الفعلِ مباشرةً لَوْمَ كسرُ الفِمُلِ للمُتَاسَبَةِ وهذا عَسَمٌ، ولهذا أثيّا بالنون وقلنًا: النونُ للوقاية.

اضربنا؛ ضربَ فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح. (ونا؛ ضميرٌ متصلًّ مبنيٌّ على السكون في محلٌ نصبُ مفعولٌ يهِ.

لــو قلـتُ: «ضَــرُبُنا» بسكون البّاءِ صارت «نا» فاعلاً لا مفعولاً. ولهذا إذا قلت: «ما ألّصَفَنًا زيدًا» أو «ما ألّصَفَنًا زيدُ» أينَ المفعولُّ؟ إذا كان زيدًا هـ و الـ ذي جَارَ عليـنا فإنَّا "ما أَنْصَفَنَا زيدٌ". وإن كنَّا نحنُ الذي جُرِئا عليه فإنَّا نقولُ: «ما أَنْصَفْنَا زِيدًا» حَسَبُ المعنَى.

"ضوبك" ضوب فعلٌ ماض مبنيٌّ على الفتح. \*الكافُّ؛ ضميرٌ

متصلٌ مبنيٌّ على الفتح في محلٌّ نصبٍ. اضربكِ، ضربَ فعلُ ماض. االكافُ، ضميرٌ متصلٌ مبنيٌّ على

الكسر في محلِّ نصب.

ما الفرق بين «ضربك» و«ضربك»؟ ضربك المضروبُ مذكرٌ،

وضربك المضروب مؤنث. "ضربَكُما" ضربَ فعلٌ ماض. "الكاف" ضميرٌ متصلٌ مبنيٌّ على

الضمِّ في محلِّ نصبٍ مفعول به والميمُ والألفُ علامة التثنيةِ. هـل «ضربَكُما» للرجال أم للنساءِ؟ لهما جميعًا أي للرجُلَين

وللمسراتين فُستخاطبُ امسراتين فستقولُ لهما: «ضسربَكُما زيدٌ». وتخاطبُ رجلين فتقولُ لهما: «ضربكما زيـدٌ». إذن؛ ضرَبكُما للمثنى: المذكر والمؤتّث.

"ضربَكُم" ضربَ فعلٌ ماض، و"الكاف" ضميرٌ متصلٌ مبنيٍّ على الضمِّ في محلِّ نصب مفعول به والميمُ علامةُ جمع الذكور.

اضربكُنَّ ضربَ فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح، واالكافُّ؛ ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ على الضمِّ في محلٌّ نصبٍ مفعول به، و«النونُ»

علامةُ جمع الإناث.

٣٧٢ \_\_\_\_\_

"ضربتي" للمتكلم، (ضرينا) للمتكلم ومعه غيرُه أو المعظم نفسه. "هشريك" للمخاطّب، (ضريكك، للمخاطّبَةِ. (ضريكُما) للمخاطّبَينِ أو المخاطّبَتَينِ. "هسريكُم" للمخاطبين، و"هسريكن، للمخاطّباتِ.

"ضويَة" للمفود المذكر الغائب، ضوبَ فعلٌ ماضٍ مبنيٍّ على الفتح، والفاءُ" ضميرٌ متصلٌ مبنيًّ على الضمَّ في محلٌ نصبٍ مفعولٌ به.

"ضربها" ضرب: فعلٌ ساضٍ صبئيٌّ على الفتح، و"ها" ضميرٌ متصلٌ مبنيٌّ على السُكون في محلٌ نصبُ مفعول به.

«ضبريَّهُمَّا» ضبربَ: فعلَّ صاضي مبيقً على الفتح، و«الهاء» ضميرً متصلًّ مبيقً على الضمّ في محلً نصبي مفعولٌ به والميمُ والألفُ علامة تثنية.

اضريهم اضرب: فعل مناضي مبيقً على الفتح، والهاء ضبيرً متصلً مبيًّ على الضمّ في علّ نصب مفعولٌ به والميمّ علامةً جع الذكور. اضربهن اضرب: فعلَّ ماضٍ مبيًّ على الفتح، والهاءً ضمرًّ متصلًّ مبيًّ على الضمّ في عل تصب مفعول به والدولَّه علامةً جم الإلاث.

مني على الصم في على تصبي معمول به والدواه علامه حجم إلا بالتر. هماذه الفسمانو المتصلة تنفسم لل ثلاث ة قسام للمستكلم، والمخاطب، والغائب. المستكلم أشنان: ضررتي، وضررتنا. والمخاطبُ خمسةً، والغائبُ خمسةً فالجميمُ الآن اثنا عشرً. المنفصيلُ يقولُ المؤلّفُ إنها أيضاً اثنا عَشَرَ، وهي: "إنّاي، وإيّانا، وإيّاك، وإيّاك، وإيّاكُم، وإيّاكم، وإيّاك، وإيّاهَا، وإيّاهُمّا، وإيّاهُمّا، وإيّاهُمّا، وإيّاهُنّا.

هـذه الفئّـمَائرُ المنفصلةُ هـي أيضاً اثـنا عَشَـرَ: اثنان للمتكلّم، وخممةٌ للمخاطب وخممةً للغائب.

إلياي: تقولُ: «ضبربتَ إينايّ»، أيُهمنا أخصبر «ضبربتَيّ» أمَّ: «ضبربتَ إلياي» «ضبرَتِنيّ» وإذا أمكنَ الآتِيانُ بالتَّصلِ امتعَ الآتِيانُ بالمنفصل: فلا يصبح أن تقول: «ضربتَ إيايً».

إذن كيفَ أقولُ؟

قداًم «إيساي» فتقول: (إيساي ضسريت» ولمذلك نقول: الضميرً المتصل عددً الضمير المتفعيل، لا يجتمعان إبدًا، يقول: الضميرُ المتصلُّ للضميرِ المتفعيلِ كمالُ مَجلً يصملحُ لماكُ قاله لا يصلحُ لي، فيقولُ الضميرُ المتفعيلُ له: وأنا كذلك كلُّ مكانٍ يصلحُ لي قاله لا يصلحُ لك، وهذا أبلغُ من قولِ الشَّاعِرِ:

كانىي تىنوينٌ والْنتَ إضَافَةٌ فَأَيُّنَ تُوانِي لا تُحِلُّ مَكَانِي

الإعرابُ على «إيّا» فقطُ، فقولُ: «إيّاي ضربتُ»، «إيّا»: ضميرٌ منفصلٌ مبنيُّ على السكون في عل نصبٍ مفعولٌ بهِ، والياهُ، للمتكلّم أو قلُ: الياهُ حرفٌ دانُّ على التكلم.

# [أسئلة]

أعربِ "أعطيتكُنَّا» (أعطَى): فعلَّ ماضٍ مبنيًّ على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، (الناءً»: ضميرً متصلًّ مبنيًّ على الضمّ في محلًّ رفع فاعلًّ، (الكاف): ضميرً متصلًّ مبنيًّ على الضمّ في علّ نصيرٍ مفعولٌ به والنولُ: حرفٌ دالً على جاعة الإناث.

هل يجوزُ أن يقولَ القائلُ: \*\*رأيتُ إِيَّاهم؟ لا يجوزُ؛ لأنَّ المنفصلَ لا يقومُ مقامَ المتَّصلِ.

ريوم، مسمون هــل يجــورُ أنْ يقولَ: «هـم رأيتُ»؟ لا يجوز؛ لأنَّ المتصلِلَ لا يقومُ مقامَ المنفصل.

اعربُ: قسراتُ الكتابُ: قرآنُ الفتح. «النتاءُ: ضميرٌ مبنيٌّ على الضمّ في محلٌ رفع فاعلٌ، «الكتابُ»: مفعولٌ يو منصوبٌ وعلامةً نصيهِ الفتحةُ.

مــاذا لـــو قُلْــنا: «قــرأتُ الكــتابُه؟ لا يجــوزُ؛ لأنَّ المفعــولُ بــه منصـوبٌ.

أعرب: الإناهما أكرمتُه: الإلياء: ضميرً منفصلٌ صبيعً على السكون في محلٌ نصل مبيعً على السكون في محلًا : حرفًا بدل على المنشى، «أكرم»: فعل ماض مبيعً على الفتح، «الناءُ»: ضميرً مبيعً على الفسمً في على وفع فاعلً.

أعرب: «إيماهن رأيت؟، «إيًا» ضميرٌ منفصلٌ مبيقٌ على السكون في عللٌ نصب، «أهاء»: حوفٌ دالٌ على الغيبة، و«النوث»: تبدلُ على جاعة الإنسائ، «أي»: فعلٌ ماضي مبينً على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، و«التاءً»: ضميرٌ متصلٌ مبينً على الضمّ في عللٌ رفع قاعلٌ.

أعـربّ: «اكرمت إياي». هذا لا يجوزُ. والأصبحُ أنْ نقولُ: «إيَّاي اكـرمتُ» أو «اكـرمتني» وعلـى هذا قول العرب: إيَّاللُـ أغْنِي وَاسْمَعِي يَا جَاره'\'

أعرب": اإياليا أعلى، الياًا: فسميرًا منفصلًا مبنيًّا على السكون في محلًا نصبيع مفصول به، الكحاف، حرف دانًا على خطاب المؤلث. واعبني، فعل مضارعً مرفوعٌ وعلامةً رفعه ضمةً متذرةً على الياء منع من ظهورها الثّقلُ والفاعلُ ضميرً مستنزًّ.

تقـولُ لصاحبك: «اكبرمُنُك». «اكبرمُ»: فعلَّ ماض مبيَّ على السكون لاتصالِه بضمير الرفع المتحركِ، «التأه: ضميرٌ مبيًّ على الفسمُ في عللَّ رفع فاعلَ، «الكافّ): ضميرٌ متصلُّ مبيًّ على الفتح في عل نصب مفعول بو.

 <sup>(</sup>١) هَذَا مَثَلُ مِنْ أَمثَالَ العرب، انظر كتاب الأمثال لأبي عبيدة (١٥)، والفاخر (١٥٢)، ومجمع الأمثال (١/٩٤)، والمستقصى (١/٩٠٠).

ازيدًا أكرمتُه، (زيدُاه: مفعولُ به مقدَّمٌ منصوبٌ وعلامةُ نصبه الفنتحةُ، «أكرمتُ»: فعلَّ ماضٍ مبنيًّ على السكونِ لاتصالِه بضميرِ وضع متحولُو. «النتاءُ»: ضميرً متصلٌّ مبنيًّ على الضمّ في علَّ رفع فاعلُ.

اعـرب: ﴿ إِنَّاكَ نَعَبْدُ ﴾. (" اللها: ضميرٌ منصلٌ صبيعً على السكون في علل نصب مفعول به، «الكاف»: حرف خطاب للمدكّر. «نعبذا: فعلل مضارعٌ مرفوعٌ وعلامةً رفعهِ الضنةُ الظّاهرةُ والفاعلُ ضميرٌ مستثرٌ وجُوبًا تقديرُه غينً.

«ضَرَبُتُ إِنَّكَ صحيح أَمْ لا؟ هذا المثالُ غيرُ صحيح؛ لأنْ يمكنُ الاتبانُ بضميرِ المتصلِ، وإذا أمكنَ الاتبانُ بضميرِ المتصلِ امتسَعَ الاتبانُ بضميرِ المتفصلِ، فيمكنُ أنْ يُضَالَ: «إِنْباك ضربتُ» أو «ضربُك».

"فسريتُك"؛ "فسيرب"ه: فعلَّ ماضِ مبنَّ على السكون لاتصالِه بضسمير رفع متحرَّلهِ «السنّاءُ" فسيرٌ متصلٌ مبنىَّ على الفسمُ في علُّ رفع فاصلُّ، «الكاف": ضسميرٌ متصلُّ مبنىًّ على الفتح في علَّ تصبِ مفعول يو.

<sup>(</sup>١) الفاتية: (٥).

«لا نعبد إلا إيَّاك»: «لا»: نافيةٌ. «نعبدُ»: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ

وعلامةُ رفعهِ الضمةُ الظَّاهِرةُ والفاعلُ ضميرٌ مسترٌ تقديره نحنُ. ا إلاه: أداةُ حصر. اإيَّاكَ»: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌّ على السكون في محلِّ

نصبٍ مفعول بهِ. والكاف حرف خطاب.

"ضَرَبْتُ إِياهُنَّ!: لا يصحُّ، والأصحُّ أن نقولَ: "ضربُتهنَّ».



بَابُالمَصْدَرِ

\*



# [بابُ المُسْدَرِ]

ص: «التصندر مُرز؛ الارشمُ، التنصوبُ الذي يجيهُ ثالباً في تصريف الفيني: تخو ضرب يصليب صررًا، ومُرْ عسنان: لفظي، وتعتنيها، فيون وافق لفظة لفظ فيليه فهر لفظي، تعفر قتلك فَكَمَّ، وإن وافق مَكَى فِعْلِهِ فون لفظهِ فَهُوْ مَعْرِينًّ، تعفو؛ جَلَسْتُ فَعُردا، وَقَمْتُ وقُوفًا، وَمَا الشّهَ وَلِكَ،

ش: يقولُ المؤلفُ ـ رحمهُ اللهُ ـ "باب المصدر".

هـذا لهـ الثاني بـنَ النصـوبات؛ والأوان هو الفعوان يه، وهذا المسـدر، ويسـمُن المعـول المطلـق؛ لأنّه مفعـولُّ لا يتعدّى بحرف لا بالـباء، ولا يفـي، ولا يـاللام، فلـذلك سمّرة مفعولاً مطلقاً يعني غيرَ مقيّد بشيء.

والمصدرُ: هــو مــا كانَ مكانًا لصدورِ الأشياءِ، ولهذا كانَ القولُ الراجعُ: أنَّ المصدرَ هو أصلُ الاشتقاق.

فانت تقول: ضرب مشتق من الضرب، ولا تقل الضرب مشتق صن ضرب، لأن هذا هو الأصل، يعني: مصدر المعاني والأفعال هو هذا المصدر، فتقول: ضرب مشتق من الضرب، سَمِعَ من ألسنع، وهكذا.. يقــول المؤلَّفُ ــ رحمهُ الله ــ: «المصـدرُ هــو الاســمُ المنصوبُ الــــدي يجــي، ثالــناً في تصــريف الفعــلِّ. يعــني: إذا صَرَّفتَ الفعل مرتبن جاءً المصـدرُ.

> مثلُ: ضربَ يضربُ ضربًا. فضربًا مصدرٌ. اكلَ، ياكُلُ، اكْلاً. فاكلاً مصدرٌ. وقف يقِفُ وقُوفاً. وقوفاً مصدرٌ. جلس نجلُس نجلُوساً. جُلُوساً مصدرٌ.

جلسَ يجلسُ جُلُوساً. جُلُوساً مصدرٌ. دخلَ يدخلُ دُخُولاً. دخولاً مصدرٌ. - تَاكُنْ أُولِي اللهِ عَلَى اللهِ الله

قرَأَ يَقْرِأُ قراءةً. قراءة مصدرٌ. وتستطيعُ أنْ تقيسَ ما شئتَ من المصادر

دونَ اللفظِ فهو معنويٌّ.

وتستطيعُ أنْ تقيسَ ما شئتَ من المصادرِ.

قــال: «وهــو قــــان: لفظيّ، ومعنويّ، فإن وافق لفظّ لفظّ فعلِه فهُــو لفظــيّ، غــوُ تفلّــُهُ قـــُتالًا، وإنْ وافــق معنى فعله دون لفظهِ فهُر معنويٌ محرُّ: جلّسَتُ تُحُودًا وقعتُ وقُـوفًا، وما أشبّة ذلِكُ

وينقسم المصدرُ إلى قسمينِ لفظيِّ ومعنويٍّ، فما وافقَ الفعلَ في مادَّتِه فهو لفظيُّ، وما وافقَهُ في معنّاه فهو معنويٌّ.

ولكنْ لاحِظُـوا ايضـاً "له لا بد أن يوافقَ الفعلَ في مادَّتِهِ ومعناهُ فياذا وافـق الفعلَ في مادَّتِهِ ومعناه يسمُّونه لفظيًا، وإنْ وافقهُ في المعنى فياذا قلت: ضررية ضريًا، فالصدرُ هنا لفظيَّ؛ لأنَّه وافق الفعلُ في المادَّة. وإذا قلت: أكلتُ أكلاً، فهـ لفظيًّ؛ لأنَّه وافق الفعلُ في المادةِ، الهمرةُ والكافُّ واللاَّمُ.

إذا قلت: جلستُ قُعُودًا، فهو معنويٌّ؛ لأنَّه يخالفُ فعلَهُ في لفظِهِ دونَ معنَاهُ.

إذا قلمت: وقفتُ قِيَامًا، فهو معنويٌّ؛ لأنَّه يوافقُ الفعلُ في المعنى أما اللفظُ فلا، اللفظُ وقفتُ هذا الفعلُ، قيامًا هذا المصدرُ.

ويـنوبُ مـنابَ المصدرِ مِا أَضيفَ إلى المصدرِ مثلُ: كلِّ، وبعضٍ،

وأشدًّ، وأقوى، وما أشبَهَ ذلكَ.

فتقولُ: ضربَتُهُ كلَّ الفسربِ «كلَّ» لا يَحَنُّ الْ تَقولُ: هي مصدر؛ لأنها لا توافلُ ضربَّ في المعنى، ولا في اللقظ؛ نقولُ: هذا نائبٌ منابَ المصدر «كلَّ» مضافٌ و«الضرب» مضافُ إليه.

وَتَقُولُ: ضَرِبُتُهُ أَشَدُّ الضَربِ. أيضاً \*أَشْكُ\* نائبٌ مناب المصدرِ، وليس مصدرًا؛ لأنه لا يوافقُ الفعلَ لا في اللفظ ولا في المعنى.

وتقـولُ: اعطيـتُه بعـض العطـاءِ، هذا أيضًا نائبٌ منابٌ المصدرِ لأنُّ بعـضُ لا توافقُ اعطى لا في اللفظ ولا في المعنى. فصار ينوبُ عن المصدرِ ما أضيف إلى المصدرِ. مثلُ: "كلّ، بعضٍ، وأشدً، واعظمٌ، وهلمُ جرَّا.

فعندنا الآن: مصدرٌ لفظيٌّ، وُمصدرٌ معنويٌّ، نائبٌ منابَ المصدر. ثلاثة أشياء. المصدرُ اللفظيُّ: ما وافقَ فعلَهُ في لفظِهِ ومعناهُ.

والمعنويُّ: ما وافقَ فعلَهُ في معناهُ.

والنائبُ عن المصدرِ: ما أضيفَ إلى المصدرِ.

قـولُ ابـِن مالــلـُـــ: "كجــــّ كُــلُّ الْجِــَلَّة "أَهُ نائبًّ منابً المصدر «وَافرَح الْجَلَلُ"، الجِلـُلُ: يعني الفرحُ، هذا مصدرٌ معنويُّ؛ لألَّه موافقٌ للفعل في المعنى دونُ اللفظ.

إذا قلمت: ضـربتُ ضـربٌ. خطـاً؛ لأنَّه مرفوعٌ والمصدرُ لابدُ ان يكونُ منصوبًا.

ضربتُ ضرب خطاً أيضاً؛ لأنَّ المصدر لابدُّ أن يكون منصوبًا.

إذا قلسَّ: أكلتُ بِحضَّ الرغيف، مذا نائبٌ منابَ المصدرِّ لاء لأنه مَا أُضيفَ إلى المصدرِ، فالرغيفُ، ليس مصدرًا، إذن يكونُ مفعولاً بو.

تقولُ: أكلتُ كلُّ الرغيفِ، كذلكَ مفعولٌ بهِ.

تقولُ: أكلتُ كلُّ الأكل، نائبٌ منابَ المصدر.

أكلتُ كلَّ الطعام، ما أضيفَ إلى المصدرِ، فليس نائبًا منابه. نقولُ: أكلَ: فعلُّ ماض، والتاء: فاعلٌ، وكلُّ: مفعولٌ يو.

(۱) «الأُلفية»، باب المقمول المطلق، البيت رقم (۲۸۹).

## أعرب:

افسريتُ الرجل ضربًا شديدًا افسرتُ : فعلَّ ماض مبنيُّ على السكون لاتصاليه بضمير رفع مُتحرائي الثناءً فسيرٌ مبنيًّ على الضمَّ في محلُّ وفع فاعلُّ والرجل، مفعولُ به منصوبُ وعلامةً نصبهِ الفتحةُ الظَّاهرةُ ، فضريًا» - مصدرُ منصوبٌ على المصدريَّةِ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.

الشديدًا؛ صفةً لـاضرابًا؛ منصوبةً وعلامةً نصبها الفتحةُ الظَّاهرةُ في آخره.

•جأسُسْتُ قُدُودُاكِ: (جلْسَرَا»: فعلَّ ماضِ مبيقً على السكون لانصبالي بضمير رفع مُتحرَّلًو. «الناءً»: ضميرٌ متصلٌ مبيًّ على الضمٌ في حيلٌ رفيع فاصلٌ، فقدودًا»: مصدرٌ للفعلٍ «جلس» منصوبٌ على الصدريَّة رفع معذريًّ وعلامة نصبحه الفتحة.

اقسام السرجل أحسس قيام؛ افتام؛ فعل ماض مبيع على الفتح. اللرجلاً، فاعل مرفوع الحسن، نائب عن المصدر منصوب وعلامةً نصيه الفتحة الظاهرة وهر مضاف. اقيام، مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخرو. الركس الرجل سَمَيًاه. الركسَ الله المناع مبنيَّ على الفتح. اللوجلُّ: فاعلَّ مرفوعٌ بالفسمَّة. اسعيًّاء: مصدرٌ معنويٌّ للفعلِ الاكضُّ منصوبٌّ على المصدريَّة وعلامةً نصبهِ الفتحةُ الظَّاهِرَةِ.

اجتهدًا الرجلُ الاجتهادَ كُلهُ، اجتهدُا: فعلَ ماضٍ مبنيَّ على الفتح. االرجلُ: فاعلُ موفقُ وعلامة رفعه الضبةُ الظاهرة في آخره. اوالاجتهادا: مصدرُ منصوبُ على المصدرَّبُة وعلامةُ نصبه الفتحة، الالمُهُا: تركيد منصوبِ وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. اوالحالماً:

ضميرٌ متصل مبني على الضمة في على جر مضاف إليه.

وَبَطَسُنُ الرَجِلُ بِالمجرم أَشَدُ البَطْسُ، وَبَطْشُ؛ فعلُ ماضي مبنيًّ
على الفستح. «السرجلُ»: فاعسلٌ مسوفرغ وعلاصة رفعه الضسئة.
وبالمجرم»: الباءُ حرفُ جرٌ. «المجرم»: اسمّ مجرورٌ بالباء وعلامة جرُه الكسرةُ. «أنسنُه»: نالبٌ سنابَ المصدر منصوب وعلاصة نصبه الفستحةُ، «أنسنُه»: مضافً. «البطش»: مضاف إليه مجرورٌ بالإضافة وعلامةً جرُّو الكسرةُ.

«اعجبني اخوكُ إعجابًا». «اعجب»: فعل ماض مبني على الفتح والنون للموقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «الحوك»: فاعل مرفوعٌ وعلامةٌ وفعه الواو نباية عن الفسمة؛ لأند من الأسماء الحسنة. «إعجابًا»: مصدرٌ لفظيٌ منصوبٌ على المصدريَّة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ﴿ وَاللهُ الْفِئِدُ مِنَ الزَّرِي كَانَالُهِ (")؛ الدواو بحسب ما قسلها. والله: لفنظ الجَلالِي مستداً مرفق بالابتداء وعالامة رفيه الضمة ضمير مستر جوازاً تقديره هو. «الكافأ»: ضمير متصل مبني على الفشم في محل نصب مفعول به والميم علامة للجمع. «من»: حوف جر". «الأرضي»: اسمّ مجرورٌ بمن وعلامة جرّه الكسرة. «نباتاه» مصدرٌ منصوب على المصدريّة. ويقول النحاة برا الكسرة. «نباتاه» إذا لم يكن المصدرُ موافقاً لفعال في الحروف فهو اسمٌ مصدر يعني، والجملة في عل رفع خبر المبتدا.

﴿ أَمُ يَبِدُكُمُ فِيهَا وَشَرِيْهُ صَلَّمَ إِخَدَاكِهِ \*\*\*. اعسرب: ويخسر جكم إخراجًا يُخرج: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفيه الضمة الظاهرة، الكماف ضمير متصل مبيئ على الضم في محل نصير مفعول به، الفاعل ضمير مستنز تقديره شو. إخراجًا مصدر منصوب على المستريّة وعلامة نصيره الفتحة الظاهرة على آخره.

<sup>(</sup>۱) نوح: (۱۷). (۲) نوح: (۱۸).



# بَابُ ظرفِ الزمانِ وظرفِ المكانِ



ص: (ظَرَّفُ الزَّمَانُ هُوَ اسْمُ الزَّمَانُ النَّنْصُوبُ يَتَغَلِيرُ فِي مُحَوَّا الْسَوْمُ، وَاللَّيْلَةَ، وَغُدُونَا، وَكُخْرَةً، وَسَخَوَا، وَغَلَنْهُ، وَصَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَأَلِيدًا، وَامِنَّا وَجِنَّا، وَمَا أَشَيَّة وَلَكِ. وَظَرْفُ الْمَنَكَ، وَصَلَّامًا الْمُتَكَانِ الْمُنْصُدُوبُ يَتَغَلِيرٍ فِي، مُحْرُّ: أَمَّامٍ، وَخَلْفَ، وقُلْامً، وَوَرَاءً، وَشُوقَ، وَمُحْتَ، وعِنْدً، وَمَعْ، وَإِذَاء، وَجَذَاء، وَتَلَاء، وَتَلَاء، وَتَلَاءً، وَتَلَاءً وَتَلَاءً

ثن: بابُ ظرف الزمان وظرف الكان، ويُسمَّى هذا البابُ بابَ الفعول فيه؛ لأنَّ الظرف إنَّا مكانَّ كالبيت؛ وإمَّا زمانُّ كالشهر، وكلَّ منهما يقعُ الفعلُ فيه، ولا يقعُ عليه ولا به وإثما يقعُ فيه، وهذا يسميه. العلماءُ: بابُ المفعول فيه.

نحسنُ تعلمُ ألنا لابدُ أنْ نقعَ في ظرفو، بل لابدُ أنْ نقعَ في ظرفون. احسَدُهما: مكانتيُّ، والثاني: زمانيُّ، كلُّ إنسانِ يعيشُ في مكان، وكلُّ وإنسان يعيشُ في زمان، ولهذا لابدُّ من الظرفينِ، فما تحو ظرفُّ الزَّمانِ وما هو طرف المكان؟.

يقولُ: اظروك الزمان: هو اسمُ الزمان المنصوبُ بتقدير في اولم يقلُ: كلُّ اسم زمان هو ظرفُ، لأنُّ ظرفًا هو ظرفُ اصطلاحيً. وليس ظرفًا لغريًّا، الظرفُ اللغويُّ اعمُ، الظُّرفُ الاصطلاحيُّ هو كلُّ اسم زمان منصوب على تقدير فيَّ، مثل: أن تقولَ: «قَدِمَ فلانٌ اليومَ». ما تقديرُ «اليومَ» (في اليومِ).

الْيحاسِبُ اللهُ الخلائقَ يومَ القِيامَةِ" أي: في يومِ القِيَامَةِ.

﴿ وَلِنَّ يَوْمًا عِندَ رَئِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ يَمَّنَا تَفَدُّوْكَ ﴾ `` بومًا ليست ظرف زسان؛ لألها لم كتُصب على تقدير (فيّ)، بل هذهِ اسمُ «إنَّا» والمؤلِّفُ اشترَطُ أن يكونُ منصوبًا على تقدير (فيّ).

«صمتُ يبومًا»: هذه ليست ظرفًا؛ لأنها مفعولٌ بها، ولم تُنْصب على تقدير «في».

ي أبو بي السوم، والليلة، وغدوة، وبكرة، وسحرًا، وغدًا، وغدًا،

وعتمةً، وصباحًا، ومساءً، وابدًا، وأمنًا، وحينًا وما أشبَه ذلك». المؤلفُ ــ رجم اللهُ ــ ذكرُ أمثلةً كثيرةً نقولُ مثلاً: متى يقدمُ زيدٌ؟

> فيقول: يقدمُ اليومَ. أيْ: يقدمُ في اليوم. متى يسافرُ؟ يسافرُ الليلة، أيْ: في الليلة.

متى تزورني؟ نقولُ: غَدُوةً، أيُّ: في الغُدُوةِ.

﴿ اَنَنَادُ بُعْرَشُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ (1)، يعسني: في العُسدُوّ والعشيّ.

<sup>(</sup>١) الحج: (٤٧).

تقولُ مثلاً: يبتدئ العملُ بُكْرَةً. أيْ: في البكرةِ.

متى تستيقظُ من الليلِ؟ تقول: سَحَرًا. يعني: في السَحَرِ. تقولُ لشخص: متى تبدأ الدراسةُ؟ فيقولُ: غذًا. يعني في غلو.

متى تتعشى؟ تقول: عتمة. يعني: في العتمة.

متى نزلَ المطرُ؟ تقولُ: صبّاحًا. يعني: في الصبَّاحِ.

متى تُغْلَقُ الدَّكَاكِينُ؟ تقول: مساءً. تعني: في المَسَاءِ. < مرى تَعْلَقُ الدَّكَاكِينُ؟ (١) من تُناس الدَّه ما مادة مادة المُعالِم الم

﴿ خَلِينَ فِيهَا آبَداً ﴾ (١)، «ابذا»: ظرف زمان للتابيد.

تقــولُ مـثلاً: ســالِقَى عــندك امَدًا، •امَدًا» ظرفُ زمان للتوقيت: يعني: في امد وليس ابدًا.

يعني. بي امند وليس ابدا. وأما قولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَمَ وَبَنِيْنَهُۥ آمَدًا ﴾ (\*'، هذه ليست ظرفًا؛ هذه اسمُ \*اللهُ مؤخّرُ.

ِفَا؛ هَذَهُ اسمَ وَالنَّهُ مؤخَّرً. تقولُ: سأمكثُ عِندَكُ حينًا من الزَّمَن. يعني في حين.

وأمًّا قـولُهُ تعـالى: ﴿ خَلُ أَنْ كُلُ ٱلْإِنْدُنِ جِنْ يُنَ ٱلدُّهْرِ﴾ " فهـذه ليستُ على تقدير (فَعُ؛ ولِهُذَا لم تُتْصَبُ.

<sup>(</sup>۱) النساء: (۵۷). (۲) آل عمران: (۳۰).

<sup>(</sup>٣) الانسان: (١).

قال: «وظرفُ الكَانِ: هو اسمُ المَكَانِ المُتصوبُ بِتَقَدَيرِ «فِيهُ نُحُوُ: أسامَ، وخلفَ، وقُسُلُم، ووَراه، وفيوق، وتُحتَّ وعسَدُ، ومعَ، وإزاه، وحذاء، وتلقاء، وثمَّ، وشَنا، وما أشبَّة ذلك.

ظرفُ المكانِ هو اسمُ المكانِ المنصوبُ على تقديرِ «في».

مثالُهُ: أمامَ: تقولُ مثلاً: البيتُ أمّامَكَ.

كما قال النبئي ﷺ لما قال له أسامةً بنُ زيدٍ حينما نزلُ وهو في سيره للمُسْزَقَلِقَ إلى عرفَةَ نــــؤل في أشناء الطَّــرِيقِ فــبّال وَتَوْصَأُ فقال: «الصلاةُ أمّامكُ (^) إذنه «أمام» : ظرفُ مكانٍ منصوبٌ على الظَّـرْيَةِ.

وتقولُ أيضًا: جلستُ أمامَ الْمُعَلِمِ، «أمامَ»: ظرف مكانٍ.

﴿وخَلَفُ، تقولُ مثلاً: جلستُ خَلَفَ أبي، صليتُ خلفَ الإمام، هذه تُسَمَّيها ظرفَ مكانِ.

فياذا قال القائل: اليسل الله يقول: ﴿ إِنَّ فِي أَسُمِهُ وَفِي عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ ﴿ ٢٥٠ نقول: بلسى، لكسن لمَّا جاءت "وين"ه لم ينتصب لكن لو حذفت مِنْ صار منصوبًا.

 <sup>(</sup>۱) رواه السخاري، كتب الوضوه، ياب إسياغ الوضوء، وقم (۱۳۹). ومسلم، كتاب الحج،
 باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع، رقم (۱۲۸۰).
 (۲) الأهراف: (۱۷).

علىي كـلِّ حالِ اختلفَّا ظرف مكان ما لم يقترن بها حرفُّ جرَّ. مثل: من خَلف.

اوقدُّام ووراءً؛ كلمتان مرادفتانِ لقولِهِ: أمامٌ، وخلفَ.

قدًّامَ تقولُ مثلاً: السرتُ قدًّامك.

وراءَ تقولُ مثلاً: •سرتُ وراءَكَ».

امًا قـولُهُ تعـالى: ﴿ وَمِن وَرَآيِهِم بَرَثَحُ﴾ (١٠ فهُـنا لم تُنْصَبُ لاَنُها دخلت عليها امِنُ١.

\*فَــوْقَ؟: قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ هَوْقَ عِبَادِدِّكِ ۖ (٢٠. \*فَوْقَ؟: ظرفُ مكان.

تحت: مثل: قوله تعالى: ﴿ حَتَٰتِ نَصْبِي عَنْهَا ٱلْأَمْهَارُ ﴾ " وفي آية الحرى: ﴿ مِن نَفِيْهَا﴾ (\*\* أراضب لدخول البناء الما إذا لم تلاخل البناء فهي منصوبةً.

اعِنْدَة: تقولُ: جلستُ عِندكَ.

<sup>(1)</sup> المؤمنون: (100). (2) الأنعام: (18).

<sup>(</sup>٣) التوبة: (١٠٠). (٤) النق ة: (٢٥).

«مَعَ»: يُقالُ: «مَعُ» بسكون العين، ويقالُ: «مَعَ» بفتح العين.

قــــال الله تعـــــالى: ﴿ وَاللّٰهَ مَعَ الطَّسَمِينَ﴾ \* ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّهِ مَا انْقُولَهِ \* (\* وَمَـعَ \* طـــوف منصوبٌ على الظرفية، وهي دائمًا منصوبةً على الظرفية لم تات إلا ظرفًا منصوبًا.

﴿إِزَاءَ»: بمعنى عباقٍ. تقول: «شَفَا بِطِزَاءَ هِفَا" أَيْ: مُسَاوِيًا لَكُ، ولكن كيست من هذا الباب النذي نحنُّ فيه. ولكن «جلستُ إزاءً الباب»: ﴿إِزَاءَ»: ظرفُ مكان.

«جلستُ حـذاءَك»: أي: مُسـاويًا لكَ ويكونُ «حِذاءَكَ» منصوبًا
 على الظّرفيَّة.

 <sup>(</sup>١) الأنعام: (٩٥).
 (٢) الأنبياء: (١٩).

<sup>(</sup>۲) الانبياء: (۲۹).(۳) البقرة: (۲٤۹).

<sup>(</sup>٤) النحل: (١٢٨).

"تِلقَاءَ": ظرفُ مكانِ منصوبٌ على الظَّرْفِيَّةِ. وقد تُجرُ بِمِنْ مثلُ: "مِنْ تلقاءِ انفسهم".

تقولُ: (جلستُ تِلقاءَك) أي: أمّامَكَ، فهي منصوبةٌ على الظرفيَّةِ المكانيةِ.

ائسَمُ: ولا تقبل ثُمُّ وهذا مما يعلَّفُ فيه كثيرٌ من النَّاس، لأنَّ: ثُمُّ: حرف عطف، وتمُّ ظرف مكانٍ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَتَّتَ نَبِيَا وَمُنَاكُّ كِيمَاكُهِ '' أي: هناك.

«هُنَا»: ظرف مكان تقولُ: «اجلسْ هُنَا».

ومِنْهُ قولـهُ تعالى: ﴿ إِنَّا هَهُمَّا تَعِدُونَ ﴾ (٧٠. فـاهْمُنَا»: ظرفُ مكانٍ.

والفرق بين «هُنا وتُمَّ» الْ «هُنا» للقريب، و «ثَمُّ» للبعيد فتقولُ: ﴿ وَيَا رَأِيْنَ مَنَّ وَلَيْكَ فَيَى وَلَمْكَ كِبَرَائِهِ \* \* سُمْ يَعْسَىيْ هُسَناكُ فِي البعسيد. وتقولُ: «جُلستْ هُنا» يعني في المكان القريب.

قال الشيخ لتلميذه: «اجلس ثمّ» فَجَلَسَ عند رُكِبته هذا يكونُ خالفًا؛ لأنّ ثمّ للبعيد، وقال لتلميذ آخر: «اجلس هُنا» فجلسَ بعيدًا، إخطأ الشاً.

<sup>(</sup>۱) الإنسان: (۲۰). (۲) المائدة: (۲۶).

<sup>(</sup>۲) المائدة: (۲۶). (۳) الإنسان: (۲۰).

#### [أسئلة]

#### أعرب:

«وقفتُ خلفَ البابِ».

اوقف: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. واالمتائمًا: ضمير متصلً مبني على الضم في عمل رفع فاعل. اخلف، ظرفُ مكان متصوبً على الظرفيَّةِ وعلامةً نصبه الفتحة الظاهرةُ. وهـو مضافَّ، «الباب»: مضافٌ إليه مجرورٌ وعلامةً جرو الكسرةُ الظاهرةُ.

وصليتُ قُدَامُ المأشّومين!. •صلّى، فعلُ ماضٍ مبنيَّ على السكونِ لاتصاله بضمير الرفع المتحرف. االناءً: ضميرٌ متصلُّ مبنيَّ على الضم في محل رفع فاطل. •قُدَام، فلوث مكان منصوبَّ على الطوقيَّة وعلامةً تصبهِ الفنتجة. •المأمومين!: مضاف إليه مجرورٌ بالإضافة وعلامة جرو الباء نبابةً عن الكسرة؛ لأنه جم مذكر سالم.

«جلست وراة الشيخ». «جَلَسُ»: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. «الناء»: ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ على الفسم في محل رفع خاصلٌ. «وراءً»: ظرف مكان منصوبٌ على الظرفية وعلامة نصبه الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو، «وراءً»: مضافٌ و«الشيخ»: مضاف إليه مجرورٌ وعلامةِ جرو الكسرة. وصعدت فدوق البيت، وصعدت فدوق البيت، مسعدت فدول مناض مبيق على السكون لاتصاله بضمير رقع متحرلة. «الناء»: ضميرً متصل مبق على الضم في ممال رفع فاعل. «فرق»: ظرف مكان متصوبً على الظرفية وعلامة نصبه الفتحةُ الظاهرةُ، وفوق»: مضافٌ. و«البيت»: مضافً إليه مجرورٌ وعلامة جرو الكسرة الظاهرة في آخره.

«جَلَسَتُ تحسن الشَّجرةِ». (جلسنَّ»؛ فعللَّ مناضي مبيئي على السكون. (النتأه: ضميرٌ متصلٌ مبيئي على الضم في عمل رفع فاعلٌ. (تحسنَّ»: ظهرف مكنانٍ منصوبٌ على الظرفيةِ وعلامة نصبةِ الفتحةُ الظاهرةُ. (تحسنَّ»: مضاف، واالشجرةِ»، مضاف إليه مجرورٌ وعلامةً

انقاهرة. انحسته: مضاف واالشجرة؛ مضاف إليه بجرور وعلامة جرو الكسرة الظاهرة في آخره. "عبنذ الشجرة عصفور"، اعتناه: ظرف مكان منصوب على

اعبند النسمورة عصورة ، همنانا قرف مكانا منصوب على الطبوق وعلامة نصبه الفستحرة الطبوق و الشبورة : اعتدا: مضاف و والشبورة : مضاف و الشبورة : مصفورًا : " مضافًا إليه مجرورٌ وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره . «عصفورًا» : مبتدًا مؤخرٌ مرفوع بالاستداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . والظرف منطق بمحدث بمحدث بمحدث بمحدث بمحدث بمحدث المتجرة .

الذهبيُّ مع والمدي. اذهبيُّه: ذهب: فعلَّ ماضٍ مبنيَّ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرلةٍ. والناهُ: ضميرٌ متصلٌ مبنيَّ على الضم في محمل رفع فاعلّ. (مومَّا: ظرف مكان متصربٌ على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرةً على آخره، مع: مضاف، واوالدي»: مضاف إليه مجرورٌ بالإضافة وعلامة جرو الكسرة المقدرة على ما قبل يماء المتكلم منع من ظهورها اشتغالُ المحل بحركة الناسبة. والياء: ضعيرٌ متصلٌ مبينٌ على السكون في عل جر مضاف إليه.

المُست إزاة البيته، الفته: نام: فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرلة. التام: ضميرً متصلاً مبني على الضم في محل وفع فاعلً، الإزاءة: ظرف مكان منصوبً على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. إزاءً: فضافً الليبته، مضافً إليه يجرورً وعلامة جرو الكسرة الظاهرة في آخره.

مجرور وهالامتجرو الكسوة الظاهرة في الخرص «بيئنا جداة المستجوه، «بيئنا»: بسيئنا، مبتدأ مرفوغ بالابتداء، وعلامة رفعه ضسمة ظاهرة على آخره. نا: ضميرً متصل مبئي على السكون في حمل جر بالإضافة، «جداة»: ظرف مكان متصوب على والطرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره، خيااً: دفساف، والطرفة الخال المبتجورة وعلامة جرو الكسرة الظاهرة على أخره، وظرف الكان متعلق بمحدوث تقديرة «كانر»: خبر المبتدا. والتقدير: «بيئنا كانل جذاء المسجد،

"وقفتُ تلقاءً السيت؟. "وقف: فعلَّ ماضٍ منيَّ على السكون لاتصاله بضمير وفع متحرك. والناءُ ضميرٌ متصلٌ منيَّ على الضم في محل رفع فاعلً. "بلقاء؟: ظرف مكان منصوبٌ على الظرفية وعلامة نصبهِ الفستحةُ الظاهرةُ على آخره، وتلقاءً»: مضاف، والبيت؛ مضاف إليه بجرورٌ وعلامةِ جرو الكسرة الظاهرة على آخره.

﴿ وَالنَّكَ ثَمْ اللَّهُ مِنْ ﴾ (\* فازلفناه: ازلف: فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير دفيع متحرله. نا: ضمير متصال بمبني على الطرفة السكون في على رفع أعلى الطرفية وعلى الطرفية وعلامة نصب المناجة الظاهرة على الخرفية منصوب وعلامة نصبيه الناجة الظاهرة على الخربية متحول به منصوب وعلامة نصبيه إلياء نباية عن الفتحة؛ لأنه جمعٌ مذكرٍ سالم. والنون: عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

"تعلمت شناه. "تعلمت": تعلم": فعللّ ساض مبنيًّ على السكون لاتصاله بفسمير رفع متحرك. الناءُ: ضميرٌ متصلّ مبنيًّ على الضم في عل رفع فاعل. «مُنا»: ظرف مكان مبني على السكون في عل نصب.

\*\*\*



بابُ الحَسال



#### [الحَال]

ص: (الحــالُ: هُو الاسْمُ التَّصُوبُ الْفَسْرُ لِمَنا البَهِمَ مِنَ الْحَيَاتِ. كَحُـوُ قَــَوْلِكَ: جَاهَ وَيُدُّ وَاكِيَّا، وَرَكَيْتُ الفَرَسَ مُسْرَجًا. وَلَقِيتَ عِبْدَالَهُ وَاكِيّاً، وَمَا الشَّبُّةَ وَلِكَ، وَلاَ يَكُونُ الْحَالَ إِلاَ تَكِرَةً، وَلاَ يَكُونُ إِلاَ يَعْدَ تَمَام الكَلاَمُ وَلاَ يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلاَ مَمْرُقَةً).

لَّ مَن : قَال المؤلف وحمَّ اللهُ عَالِم إلى إلى الحال الحال: في اللغة هو ما يكون عليه الشيء، وهو مُلكَّر الفظّا مؤتّ محَى، وهذا هو الأفصيحُ ا وضلما تقول: الحال الأولى، ولا تقُل: الحالة الأولى، مع أن المشهورُ في التعبير عند كثير من المناسي: الحالة الأولى، ويقولون: إلا في هذه الحالية، ولكن الأفصحُ أن تقول: الحال الأولى، وتقولُ في هذه الحال. ولا تقُل: في هذه الحالة، فالحالُ في اللغة هو ما يكونُ عليه الشيء.

ولا تقل: في هذه الحالة. فالحال في اللغة هو ما يكون عليه الشيء. إنسانًا مريضً تقولُ: حالهُ مرضً، صحيحٌ تقولُ: حالهُ صحيحٌ، و هكذا.

لكن في الاصطلاح يقولُ المؤلفُ: «هو الاسمُ المنصوبُ المُفسَّرُ لما النّهـ من الهُنتات؛

اليهم من السبك: فقولهُ: هـ و الاسـمُ: أفادنـا أنَّ الفعِلَ لا يكونُ حالاً، وأمَّا قولُ

القائِلِ: "جِمَاءَ زِيدٌ يَهَرُولُه، فإنَّ الفعلَ " يُهَرُولُ» ليس هو الحالُ، بلُّ الحالُ هي الجملةُ. قــولـــة: المنصـــوبــُ: خــرجَ بـــذلِكَ المــرفوعُ والمجــرورُ. فلـــو قلت: «مــردتُ بــرجل قـــائم» فقابِم ليست حالاً وإن كانت في الواقعُ وصفًا خال الرجُل، ولكنها ليست تعال.

ولو قلت: «زيدٌ قايمٌ فقائمٌ ليست بحال أيضًا لماذا؟ لأنها ليست منصوبةٌ. لكن لــو قلــت جــاء «زيــدٌ راكبًا»، فراكبًا: حالًا؛ لأنهُ اسمٌ منصوبٌ.

قولُهُ: ﴿ المُفَسِّرُهِ: يعني: الموضَّحُ.

قــوَلُهُ: هـلــا الْبَهَمُّ: "أخودٌ من الإبهام يعني: لما خفي من الهيئات يعـــي: هــِـنة الشــيء. فــفتلاً إذا قلـتُ: اجـاة زيلة راكبًا» راكبًا بيَّنتُ هـِيتَةً زيـــو حِـنة عِــِــيّـــه، ولو قلـت: «جـاة زيلة فقط لم نعرف هل جـاة راكبًا» هــلُّ جــاة ماشــيًا؟ هــل جــاة عمـــولاً؟ لا نـــدري. فإذا قلـتُ: «راكبًا» فــشرت ما انبهمُ من الهيئةِ.

سرت ما اسهم من اهيئو. وتقريبُ ذلك أن الحال تقعُ جوابًا لـ«كيف»؛ لأنكَ لو قلتَ: «جاءَ

حالُ الفرسِ. المؤلفُ \_ رحمهُ اللهُ \_ أتى بالمثالِ الثاني لِيُتِينَ لنا أَنَّ الحَالَ تكونُ

. من الفاعل وتكونً من المفعول يوءً «جاءً زيدٌ راكِيًا» هذه حالٌّ من الفاعل. «ركِبتُ الفرسَ مُسْرَجًا» حَالًا من المفعول يو. إذن؛ فالحالُ تأتي من الفاعلِ، والمفعول بهِ، والمجرور.

القيث عبدالله راكبًا» وراكبًا»: حالٌ. لكن من أين؟ هلُ من الرائبي أو منَ المرثي؟! لقيتُ عبدالله وأنا راكبُّ؟ أو لقيتُ عبدالله وهـــو راكبُّ؟! تُحَدِّيلُ الاشتيز، إن كانت الأول أنَّ هذا القابلُ كان راكبًا قدرٌ بعبدالله كانت الحالُ من الفاعل.

وإن كان المعنى أنَّ هذا الملاقي مرَّ بعبداللهِ وهو راكبٌ فهي حالٌ من المفعول بهِ.

لو قلتُ: القيتُ العبدَ عتيقًا، حالٌ من المفعولُ بهِ.

ولمبو قلتَ: «لقيتُ الفرسَ مُسرَجًا» هذه من الفرس ولا بدُّ؛ لأن الإنسانَ لا يُسرَّرُجُ مهما كانّ.

أحيانًا باتي بدل الاسم فعل لكن لا يكونُ الفعلُ هو الحالُ، الحيالُ الجُملةُ، مشل: «لقيني عبدًاللهِ بيشي» جملةٌ، «يشي، «حالٌ من عبدًالله، لا نقــولُ الفعــلُ حالٌ، الجملةُ حالٌ. والدليلُ على أنها حالٌ لــو حــفــفت الجملةُ وأثنيت بعــدها باسم مفردٍ لكان تقديرهُ ولقيتُ عبدًاللهِ ماشيًا».

قال المؤلفُ: ﴿ومَا أَشْبُهُ ذَلكَ ﴿ مثلُ: ﴿رأيتُ عَلامَ زَيدٍ راكبًا ﴿.

لـــو قلتُ: «دخلتُ المسجدُ حافيًا» حالٌ من الفاعلِ؛ لأن المسجدَ لا يكونُ حافيًا، الحافي هو الداخلُ.

قـال: اولا يكـونُ الحـالُ إلا تكِرةً". هذه قاعدةٌ. قال ابن مالك والحال إن عرف لفظأ فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد.

النكرةُ مي: كلُّ اسمِ شائعٌ في جنسيهِ لا يختصُ به واحدٌ دونَ الأخر. لمو قلتُ: «جاءَ زيدٌ الفاضلُ» الفاضلُ لا يصحُ أن تكونَ حالاً؛

لأنَّ الفاضيلَ معرفةٌ. •جاءَ زيدٌ فاضِلاً» صحيحٌ؛ تكونُ •فاضِلاً» حالاً؛ لأنّها نكرة.

الرئيتُ رجيازُ فاضيادًا: فاضّلاً صفّة وليست حالاً، فإذا جاءت النكرةُ بعدُ نكرةٍ فهي صفّةً، وإن جاءت نكرةٌ بعدُ معرفةٍ فهي حالٌ.

يقــولُ ــرحمـهُ اللهُ ــ: "ولا يكــولُ إلا بعدَ تمامِ الكلامِّ. يعني: لا يكونُ إلا بعدَ تمامِ الجُملةِ: فالكلامُ المرادُ بهِ: الجملةُ.

فلو قلت: «جاءً فاضِلاً» لا يصحُ؛ لأنَّ «فاضِلاً» في علِ الفاعلِ. فلا يكونُ الحالُ في محل الفاعل.

ر و ... لو قلت: "زيد قائمًا" لا يصحُ؛ لأنّهُ ما ثمّ الكلامُ. كيف نحُولُهُ إلى جملةِ صحيحةِ؟ ناتي بجاءَ قبلهُ، فتقول: «جاءَ زيدٌ قائمًا" صحيحً؛ لأنّهُ

جُملةِ صحيحةِ؟ ناتي بجاءَ قبلهُ، فتقولُ: «جاءَ زيدٌ قائمًا» صحيحُ؛ لأنَّهُ هكذا تمتُ الجملةُ. «زيدٌ راجِيلًا» لا يصحُ؛ لأنَّهُ ما تمُّ الكلامُ، وما معنى راجل؟ يعني: يمشي على رجُليهِ، وإذا أردنا أن يُحَوِّلُها إلى حال ناتي بفعل لكي تتمَّ الجملةُ، نقولُ: "جاءَ زيدٌ راجلاً".

يقولُ: ﴿ولا يكونُ صناحِبُها إلا معرفةٌ يعنى: لا تأتي الحالُ إلا من معرفةٍ سبق بهان المعرفة فلو قلت: ﴿جَاهُ رَجُلُ رَاكِبًا هَذَا لا يُصلحُ لماذًا؟ لأنُّ ﴿رَاكِبًا ﴿ حَالٌ مَنْ ﴿رَجِلُ ۗ ورجِلُ نَكُوةٌ ولا تكونُ الحالُ إلا من معرفة.

حَوِل هذا المثالَ إلى مثالِ صحيح: •جاءَ الرجل راكِبًا».

في المثال الأول: «جاءَ رجلٌ رائيًا» إذا اردنا أن نبقيَ العيارة كما هـي وجب أن نجعلُ « رائيبًا» مضموعةً «جاء رجلٌ راكبًا» لتكونُ صنفةً، ولكنهم قالـوا: إنَّ النكرةَ إذا وُصفِتْ جازت أن تأتيَ منها الحال، كما لو قلت: (جاءً رجارٌ راكبٌ ضاحكًا».

#### إذن؛ هنا ثلاثة أمور:

الأول: الحالُ لا تكونُ إلا بعد تمامِ الكلامِ. الثاني: الحالُ لا يكونُ صاحبُهَا إلا معرفةً.

الثالث: لا تكونُ إلا نكرةً.

في بعض الأحوال جاءت عند العرب معرفة مثل: «اجتها. مَا اللهِ عَلَى عَلَى العَرْبِ معرفة مثل: «اجتها.

وحُـدَكَ»، فـإن "وحُـدَ» هَنا حالٌ مع أثها مضافةً إلى ضمير، والمضافُ إلى الضمير معـرفةٌ. فكـيفُ تُجـيبُ علـى كـلام المؤلـف؟ُ تقولُ: إن النحويين ــ رحمهم الله ــ كمما قال أشبياخنا لمنا: حُجَجُهُم كَجُحُهُم النَّرْبُوعِ إذَا حَجَزَتُهُ مَن بايه كَطَنَّ مَن الباب الثاني. يقولون: إنَّ وحَدَكُ كُحُولُها إلى «مُنْفَرِدًا» والتقدير «اجْتُها، مُشْفَرِدًا» ومُنْفَرِدًا تكرِدُّ.

قالوا: العرب يمتكمون علينا ولا نحكمُ عليهم، فإذا كانت العرب تُميرُ فيتقولُ: «اجتهدُ وخدكُ» أو «اتن فلانٌ وخدهُ» فإننا لا نقولُ: اخطبائهُ ولكمنا نوجِهُ كلامهُم إلى ما يُصبحُ فنقولُ: «وخذكُ» بمعنى: «مُنْفَرِدًا فينؤوُلُها والسّاويلُ صحيحُ؛ لائهم هم يقعدون قواعدُ فإذا جناءً ما يُخالفها أولُومُ على مقتضى هذه القواعد، وصار المتأخرون

#### يسمونها **«قَـُوَاعِدَ النّحوِ»**.

لكن لمو قال قائلُ: السئم تُمتكرونَ الناويلُ؟! نقولُ: بَلا لكن في الأمور الشرعية؛ لأنّه بجب إجراءً كلام الشارع على ما هُو عليه، لكن الله الأمورُ غلب المائم الأمورُ غلب الأمورُ غلب الأمورُ غلباً الفاعدة المقاردةُ عندي: أنه إذا تتنازعُ الكوفيون والبصريون في مسائةٍ قائبِع الأسهلُ، ولمو قبل هذا في المسائلِ الفقهيةِ يصبحُ أو لا؟ لا يصحُّ؛ لأنّهُ لا يجوزُ النّ تعلى أن تنتَبُعُ الرخصيُ، لكن لا يجوزُ النّه عنديُ بالب النحو لا مانغَ.

#### [أسْئلةً على الحال]

ما هُـو الحالُ؟ الحالُ هو: الاسمُ المنصوبُ المفسرُ لما انبهمَّ من الهنات.

اجاءَ زيدٌ يضحكُ ١٠.

جماءً: فعلَّ ماض مبني على الفتح، زيلًّ: فاعلَّ مرفوعٌ وعلامة رفعهِ الفسمة الظاهرة على آخرو. يضمحكُ: فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمة، والفاعل ضميرٌ مستثرٌ جوازًا، والجملةً في على نصب على الحال.

وَرَكِبَتُ الفرسَ مُسْرَجًا، وركبُه: رَكِبَ، فعلَ ماضِ مَبِيُّ على السكون لاتصاله بضميرً منصبرً المسلمون لاتصاله بضميرً متصل مبنيً على على الضم في على رفع فاعل. «الفرسَّ؛ مغمولًا به منصوبٌ وعلامةً نصيه الفتحة الظاهرة على آخرو، «مُسْرجًا»: حالًا بينَ الفرسِ منصوبٌ على آخرة، «مُسْرجًا»: حالًا بينَ الفرسِ منصوبٌ على آخرة،

الحمالُ هَلْ لَهُ ضَابِطٌ؟ صحة وقوعه جوابًا لـ«كيف» مثالُهُ: «جاءَ زيدٌ راكبًا»؛ لانك تقولُ: كيف جاءَ زيدٌ؟ تقولُ: راكبًا.

هلُ يمكِنُ أنْ تكونَ الحالُ معرفةً؟ لا تكونُ إلا نكرةً.

كيف نجيب عن قولِ العربِ «جاءَ وخْدُهُ»؟ نُووْلُ وَحَدُهُ على معنى «منفردًا».

يقـولُ المولـفُ: إنَّ الحـالُ لا يكــونُ إلا بعدَ تمام الكلام ما معنى هــذا؟ يعني لا تكونُ إلا بعد تمامٍ الجملةِ "جاءَ زيدٌ" تمت الجملةُ تقولُ: "زيدٌ قادِمٌ راكبًا" يصحُّ أو لا؟ يصحُّ.

هل يكونُ صاحبُ الحالِ معرفةُ؟ نعم. إلا أنهم قالُوا: إنْ النكرةَ إذا وُصِفَتْ جازَ أن تاتيَ منهَا الحالُ، كما لو قلنا: •جاءَ رجلُ راكِبٌ ضاحكًا» يجوزُ.

وشربتُ اللـبنَ ساخنًاه وشربتُه: شربَّ فعل ماض مبنيَّ على السكون لاتصاله بضميرِ الـرفع المتحرك. الناءُ ضميرَ متصلَّ مبنيَّ على الفسم في عمل وفع فاعلَّ اللبنَّ مفعولُ بهِ منصوبٌ وعلامةً نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخره. ساخنًا: حالُّ مِنَّ اللبنِ منصوبٌ على الحالِ وعلامةً تصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرهِ.

«شــرئِت»: شـَـرِب: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير السرفع المتحـرك. الستاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ماءً: مفعول بو منصوب وعلامةً نصيع الفتحةُ الظاهرةُ على آخــرو. بــاردًا: نعـت لمــاءٍ منصــوبٌ وعلامةً نصيع الفتحةُ الظاهرةُ على آخـرو.

"شربَّتُ ماءً باردًا" المثالُ لا يصحُّ إلا أنْ تكونَ "باردًا" صفةً.

بَسابُ التَّمْييسِزِ



#### [التمييزُ]

ص: (الشنيية شمن: الاستم ألشتمشوب النقشة لين البهتم بن المشترات كشؤ فنوالك، كمستب زاية عرقة، وتفقا بكر تشغش، وطاب مُحشة تفسّ، واعترات عشرين فلائد، وتلكث يستبين تمنية، وزاية أتحرَّم جلك أثبا، وأجمل جلك وجهًا، ولا يكون إلا تكونًا، ولا يكونًا إلا بُغة تنام التُكارَم.

ض: قبال المؤلف \_ رحمة الله تعالى ..: باب التمييز . التمييز مؤز
 التبيين والفصل في اللغة العربية، فتقول: مُيُّوث بين هذا وهذا. وقال الله يقلل: ﴿ إِلَيْهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهُ اللهِ ال

أما في الاصطلاح فقالَ المؤلفُ: "هو الاسمُ المنصوبُ المُستُر لما انبهَمَ مِنَ الدُواتِ؛.

فقـولُهُ: «هــو الاســمُ» خرجَ يهِ الفعلُ والحرفُ، فالفعلُ لا يكونُ تمييزًا والحرفُ لا يكونُ تمييزًا.

وقــولُهُ: «المنصــوبُ» خرجَ يهِ المرفوعُ والمجرورُ، فلا يكونُ التمييزُ مرفوعًا، ولا مجرورًا.

#### (١) الأثقال: (٣٧).

وقولُهُ: "المفسَّرُ لما انبهَمَ من الذواتِ؛ خرجَ يهِ بقيةُ المنصوبات.

فقولُهُ: «الفسّرُ لما النبهَمَ» تشارِكُهُ الحالُ؛ لأن الحال تفسيرٌ لما النبهَمُ لكنَّ قولُهُ: «من الدّوات؛ يُخرِجُ الحالُ؛ لأنْ الحال تفسيرٌ لما النبهَمُ مِنَ الهُيّات؛ أمّا هذا فهو تفسير لما النهمَ مِنَ الدّوات؛ يعني: مِنَّ الأعبان، يعني: مِنَّ الأعبان، يعني: أمَّدُ علما الأعبان، يعني: أمَّدُ علما المُعتبرُ، ويظهُرُ علما المُعتبرُ، ويظهُرُ هذا الأعبان، يعني: اللهُ يُخْفَى علينا عينُ الشيءِ فَنَمَيُّرُهُما بالتعبيرُ، ويظهُرُ

المهـــةُ انْ نقولَ: التمبيؤُ ــ اصطلاحًا ــ هو الاسمُ المنصوبُ المُسَّرُ لما انبهَمَ مِنَ الدُواتِ.

#### أنواعُ التمييز:

الأول: أن يكنون عنولاً عن الفاعل، نحو قولك: «تصبّب زيدً غزقًا». «تصبّب زيدًا»، يعني: صارً يُصُبّ، وماذا يُصُبُّ ومَاه أيصُبُّ ومَاه أيصُبُّ وهناً! عنواً، إذناً ما جاء تصبّب زيدً هذا مبهم. ماذا تصبُّب؟ فلما قلنا: عنواًه فسرُناه والعرق ذات.

«تفقّــاً بكرُّ شــحمًا». «تفقــاً بكرُّ» لا ندري ورمًا، أو حَرَقًا! فإذا

قال: «شبحمًا» فستَّر أنَّ الذي تفقأ شحمُهُ. «طـابَ محمـدٌ نفسًا» «طابَ محمدٌ» هلَّ معناها طابَ أكلُهُ، طابَ

سكتُهُ! مـا الـذي طـابَ؟ فـإذا قُلتَ: نفسًا؛ صارَ مفسَّرًا لما انبهَمَ مِنَ الذوات. هـذا نوعُ اسنَّهُ الحُوَّلُ عَنِ الفاعلِ. كِنتَ ذَلك؟! لأنك إذا قلت: «تُصبِّبَ ذِيدً عرفًا» حوَّلًا عرفًا ليكون فاعلاً تقولُ: «تصبُّبُ عرقُ زيدواإذنُ، صارَ «صرق» هـو الفاعل. هـذا التعبيرُ يسنَّيهِ التحويون عولاً عن الفاعل.

اتفقاً بكرِّ شحمًا؛ هذا محوِّلٌ عَنِ الفاعل، اتفقاً شحمُ بكرٍ.

«طبابَ محمدٌ نفسًا»أيضًا حوّلهَا إلى فاعلٍ. تقولُ: «طابَتُ نفسُ محمدِه فنجدُهُ محرّلًا عن الفاعل.

إذا قلت: «كُورُمُ زيدٌ نسبًا» هذا تمييزٌ ايضًا؛ لأن محوّلُ عَنِ الفاعل. لو هيئت جعلتُه فاعلاً فقلت: «كُرُمُ مَسَبُ عمدٍ».

تُّقُولُ أيضًا: «كَمُلَ زيدٌ دينًا» نحوِّلُهُ إلى فاعلٍ فنقولُ: «كَمُلَ دينُ

الثانسي: أن يكون محولاً عن الفعول، مثل: قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ الْاَرْضُ عُوْلِكُهِ \* (اً. عيولًا: غيسةً عمولًا عَنِ الفعول بو. إذْ اللَّ التَقديرُ: وَهُجُرِّنَا عَبُولُ الأَرْضُ، لكنَّ مُسْلَطً الفعلُ على غيره، وجُمِلَ هو غيرًا، فصارَ ﴿ وَجُزَّا الْأَرْضُ عُمْرِاكُمْ ("). عَيْرًا، فصارَ ﴿ وَجُزَّا الْأَرْضُ عُمْرِاكُمْ (").

<sup>(</sup>١) القمر: (١٢). (٢) القمر: (١٢).

البوع الشال. تمييزُ العدو، أشارَ إليهِ المؤلفُ بقولِهِ: «واشتريتُ عِشـرينَ غُلامًا"، "وملكتُ تسعينَ نعجةً" غُلامًا تمييزٌ للعددِ؛ لأنَّك إذا قلتَ: «اشــــــريتُ عشــرينَ» فقط بقِيَتِ النفسُ متطلعةً عشرينَ ماذا؟! عشرين سيارةً، عشرين دارًا، فإذا قلتَ: غلامًا، فسُّرتَ ما انبهَمَ.

المؤلفُ قالَ: «ملكتُ تسعينَ نعجةً \* لماذا قفز من عشرين إلى تسعين؟ لأنَّ عشرين هيي المبتدأ وتسعين هيي المنتهي، وما بينهما مثلهما: ثلاثون، أربعون، خسون، ستون، سبعون، ثمانون. إذن؛ هذا نسمُّه تمنز العدد.

والعددُ إن كان مركبًا فتمييزُهُ منصوبٌ أيضًا، مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إلى تَسْعَةً عَشَرَ. تقول: اأحدَ عشرَ رجلاً، اتسعةً عشرَ رجلاً. الحدَى عشرة امرأةً»، «تسع عشرة امرأةً».

وما سِواهما يكونُ تمييزُهُ مجرورًا، فـلا يدخل في هذا الباب، تقبولُ: الثلاثيةُ رجال؛، اتسعةُ رجال؛، اعشرةُ رجال؛، امائةُ رجل!، «ألفُ رجل»، إلى الأعداد المعروفةِ، هُذه تمييزُها مجرورٌّ.

فصارً تمسةُ العدد الآنَ: عشرون وأخواتها منصوب، المركَّبُ منصوبٌ. ما عدا ذلك محرورٌ.

في القرآن الكريم:

<sup>(</sup>١) النمل: (٨٤). (٢) بوسف: (٤).

ي إنْ هاذا احِي له يسع ويسعون مجمَّ ﴿ `` مَ ﴿ وَلِيمُوا فِي هَهِفِهِم تَلَا، سِيَةِينَ ﴾ (``، لكن هذه ما أضفيت نوَّن العدد فقطع عن الإضافة.

السرايع: قبال: وزينة اكرتم مبنك آبا، وأجلُ منكَ وجهًا، آبا قبيرً منصوبٌ بافتحة الظاهرة. ولماذا لم تنصبُهُ بالألف نيابةٌ عن الفتحةِ؟ ما الذي اختلُ مِنْ شروط الأسعاء الحمسةِ؟ ليسَ يمضاف.

تقولٌ: زيدٌ: مبتداً سرفوغ بالابتداء وعلامةً رفعيه ضمةً ظاهرةً في آخرو. اكرمُ: خبرُ المبتدا مرفوغ بالمبتدا، وعلامةً رفعيو ضمةً ظاهرةً في آخرو. صنك: جارٌ ومجرورٌ. آبا: تمبيرٌ منصوبٌ على التمبير، وعلامةً تصبِه فتحةً ظاهرةً في آخرو.

لكن ماذا نقولُ في هذا النوع؟ نقولُ: ما جاءَ بعدَ اسمِ التفضيل، ولم يضف إليه اسمُ التفضيل.

«زيدٌ أجملُ منكَ وجهًا»، «وجهًا»: تمييزٌ.

قــال اللهُ تعــالى: ﴿ أَنَا أَكُذُّ بِنِكَ مَالَا وَأَمَثُرُ نَمَدُلِ ﴾ ("). «مالأه؛ تمييزُ؛ لألها وقعت بعد اسم التفضيل. «وأعزُ نفرًا؛ نفرًا: تمييزُ؛ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل.

<sup>(</sup>۱) ص: (۲۳).

<sup>(</sup>٢) الكهف: (٢٥).

<sup>(</sup>٣) الكهف: (٣٤).

فإن أصيف إليها اسم التفضيل فلا تكون غييزًا. مثل: «فلانً أكرمُ الناسي». لا نقول: الناسُ: غييزُه الأنّ اسمَ التفضيلِ أضيف إليها، وغسنُ إنما نقولُ: ما وقَعَ بعد اسم التفضيلِ، ولم يُفيف إليه اسمُ التفضيل.

- يو يقولُ: \*ولا يكونُ إلا نكرةً\* يعني: أن التمييزَ لا يكونُ إلا نكرةً، الُ لا تكونُ إلا نكرةً.

والحالُ لا تكونُ إلا نكرةً. «ولا يكونُ إلا بعدَ تمام الكلام». أيّ: بعدَ تمام الجملة، والحالُ

> كذلك لا تكونُ إلا بعدَ تمامِ الكلامِ. إذا قلتُ: "أنا أنقَصُ من فلان درجةً". "درجةً": تمبيزٌ.

«فـــلانٌ انقَـصُ الناسِ»: ليستُ تمييزًا؛ لأنَّ اسمَ التفضيلِ أَضيفَ

"فللانَّ أقوى الناسِ": ليستُ تمييزًا. "فلانُّ أقوى الناسِ جسمًا". "جسمًا": تميزً.

(١) فصلت: (١٥).

يوجَدُ نوعٌ خامسٌ لم يذكرُهُ المؤلفُ وهو: ما دلَّ على امتلاء.

مثل: قوليو تعالى: ﴿ قِلْهَ الْأَنْضِ مُمَكِنِي \* لَا دَهْبَاء تَمِيسُوّ؛ لأنها فَشَرتُ هذا الملء ما هو؟ ترابًا، شجرًا، إِنَاءً، لا؛ ذهبًا، فما جاءً بعد ملء فهو تمييزً.

مثال تمبيز عمول عَنِ الفاعل: «حَسَنَ زيدٌ خُلُقًا، والتقدير اخَسُنَ خُلُقُ زيدٍ». «حَسُنَ»: فعلَ ماض مبنىً عن الفتح. «زيدٌ»: فاعلُ مرفوعً وعلامة رفعه الضمة الظاهوة في آخره. «خلقًا»: نمبيزٌ متصوبٌ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.

مثال تمييز عول عن المفعول به: "أوسعنا المجرم ضرباً". والتقدير:
«أوسعنا ضرب المجرم». «أوسعنا»: أوسنة: فعل ماضي مبئي على
السكون لانصاله بضمير رفع متحرلير. نا: ضمير تتصل مبئي على
السكون في على رفع فاعل. «المجرم»، مفعول به منصوب وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة على آخرو. «ضربًا»: ثميير منصوب وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة على آخره. الخور، الخسريًا»: ثميير منصوب وعلامة نصيه

مثال تمييز عددِ خمسينَ: ابعُتُ خمسين قلمًا".

اليعَّتُّا: باع: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على السكون لاتصالهِ بضميرِ رفع

<sup>(</sup>١) آل عدران: (٩١).

= ۲۲۲

متحرك. النتاء: ضميرٌ متصلٌ مبيئي على الضم في عمل رفع فاعلٌ. «خمسينٌ»: مفعولٌ بع متصوبٌ وعلامةٌ نصيه الباء نيابةٌ الفتحةُ؛ لأنّهُ مُلُحَنُّ بجمع المذكر السالم، والنولُ عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرو.

قَلمًا: تمييزٌ منصوبٌ وعلامةُ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخره.

مثال تمييز عدو مُركبر: «اكلتُ احدَ عَشَرَ رغيفًا». «اكلتُ»: فعلُ ماض مبنيً على السكون الاتصاله بضمير الرفع المتحرك، التأدُ ضميرً متصلً مبنيً على السكون لاتصاله بفسيرً المغل أبدًا خَشَرَا مفعولُ بو منصوبٌ صبنيً على الفتح في عمل نصبيد. «وغيفًا»: غييرً منصوبٌ وعلامةً نصبو الفتحة لظاهرةً على آخره.

الشتريت مبل الصباغ بُسرًاله الشتريت: فعل ساهن مبي على السكورية فعل ساهن مبي على السكون لاتصاله بضمير وفع متحرفل والتاء ضميرً متصلً مبي على الفسم في على رائط على الفسمة الظاهرة على أخره وهو مضاف والصاع مضاف إليه بجرور بالإضافة وعلامة جرء الكسرة الظاهرة في آخره. برًا: غييرً منصوبً وعلامة تعلى اخره.

## [تدريب على التمييز]

ما معنى التمييز لغةً؟ التبيئُ والفصلُ، وفي الاصطلاحِ؟ هو: الاسمُ المنصوبُ المفسَّرُ لما انبهَمَ من الذواتِ.

هـل يكـونُ التمييـرُ فعـلاً؟ لا. ما الدليلُ من كلامِ المؤلفـ؟ لأنَّهُ قال: «هو الاسمُ» فخرجَ بذلك الفعلُ.

هلُّ يكونُ التمييزُ مرفوعًا؟ لا. ما الدليلُ مِنْ كلامِ المؤلف؟ •هو

الاسمُ المنصوبُ». ما الفـرقُ بين التمييز والحال؟ التمييزُ هو الاسمُ المفسَّرُ لما انبهَمَ

من الذوات. والحالُّ هو الأسمُ الفُسَّرُ لما انبهَمَ مِنَ الهيئاتِ.

### ذَكرُنَا أَنَّ التّمييرُ أَنواعَ مَا هي؟

" المحدّلُ مِنْ الفاطلِ. هلل: «تصلّب زيدٌ عرفًا». «تصلب»: فعلٌ مـاضٍ مـبنيٌ علـى الفتح. «زيدٌ»: فاعلٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة على آخرِه. (عرفًا): تمبيزٌ منصوبٌ وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ.

ى احرِّهِ. "عرفا": نمييز منصوب وعلامه نصبهِ الفته الثانـي: الحُوّلُ عَنِ المفعولِ بِهِ. مثلُ: قولِهِ تعالى:

 أ. ما الـذي أعلمَـكَ أنه محوّلًا عن المفعولِ يهِ؟ لأن أصلَها «وفجّرًا عيونَ الأرض».

<sup>(</sup>١) القمر: (١٢).

«فيخراًنا»: فجرًز: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. نا: ضميرً متصلًّ مبني على الضم في عمل رفع فاعلًّ. «الأرضرَ»: مفعولً بم متصوبً وعلامةً نصيه الفتحةُ الظاهرةُ على آخره. «عيولًا»قبيرًّ متصوبً وعلامةً نصيه الفتحةُ الظاهرةُ على آخره.

النوع الثالث: تمييزُ العددِ، العدد المركب، وعشرون وأخواتها.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ نَائِتُ اَمَدَ مَتَنَرَ كُوْكُاكِهِ \*\*(). ورايئ، راي: فعلُّ صاخرٍ مبيئي علمى السكون لاتصاله بضميرٍ وقع متحرلةِ. الثانُ: ضميرٌ متصلُّل مبيئي علمى الفسم في محل وفع فاعلُّ. وأخذ عَشَرُه: مفعولٌ به مبيئً علمى الفتح في عملٌ نصبوٍ. «كوكبًا»: تمبيرٌ منصوبٌ وعلامةُ نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخره.

نرية غييز عشرين واتحوانها: فقتحتُ عشرين بابّاه. فقتحتُه: فتح: فعلَّ ماض مبنيًّ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحوله. النتاء: ضميرً متصلُّ مبنيًّ على الضم في محل رفع فاعلٌ. وعشرين»: مفعولٌ به متصوبٌ بالنياء نبايةً عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنونُ عوضٌ عن التنوين في الاسم المضرو. «بابًا»: تمبيزً منصوبٌ وعلامةً نصبهِ الفتحةُ الظاهرةً على آخره.

<sup>(</sup>١) يوسف: (٤).

ما رأيْكُم لو قالَ القائلُ: ﴿فتحتُ عشرون بابِّ ؟ خطأٌ.

قــال: «اشــتريـتُ عشــرينَ بــابٌ». خطاً. لماذا؟ لأنَّ المفعولَ بهِ لا يكونُ مرفوعًا يكونُ منصوبًا. لا بلُه أن نقولُ: عشرين.

النوعُ الرابعُ: ما جاءً بعدُ اسمِ التفضيلِ، ولم يُضفُ إليه اسمُ فضيل.

النوعُ الخامسُ: ما دلُّ على امتلاءٍ.

مثلُ: «اشتريتُ ملَّ الصياع بُراً». «اشتريتُ»: اشترى: فعلُّ ماض مبيئَ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحركِ. التاءُ ضميرُ متصلُّ مبيئَ على الضم في على رفع فأصلُ. «مملَّ»: مفعولُ به منصوبُ وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو، «الأرض»: مضــاف" إليهِ مجرورٌ بالإضافةِ، وعلامةُ جرَّهِ الكـــرةُ الظاهرةُ في آخرِهِ. البرَّاا: تمييزٌ منصوبٌ وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخره.

اعندي مائة درهم اعندي: طرف مكان منصوب على الظروق مكان منصوب على الظروق وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكالم منع من الظروها استغال الحرل بحركة المناسبة. عند: مضاف والياء مضاف الهي على السكون في علل جراً مضاف إليه والظوف متعلق بمحدوف خبر مقدم، امائةًه: مبتداً مؤخرً مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه جره الظمة الظاهرة في آخرو، احرهم المضافة وعلامة جره الكسرة لظاهرة في آخرو،

قـال اللهُ تعـالي عَـنْ أصـحابِ الجنتينِ قالَ أحدُهما للآخرِ:

الناه: ضميرًا منفصلً مبيعً على السكون في محلُ وفع مبتدا. «اكثرهًا: خبرُ المبتدأ مرفوع بالمبتدا، وعلامةً رفع الضمة الظاهرةً في آخرو، (منك»: من: حرف جر، الكاف: ضميرً متصلُ مبيعً على الفتح في عمل جرً، «مالاً: غيرً منصوبً وعلامة تصهر الفتحة الظاهرة على آخره، من أي أشراع التمييز؟ إذا كان بعد اسم التفصيل، ولم يضفً إليه اسمُ التفصيل، وأعراد: الوارة حرف عظف، «اعراد، معطوفً

<sup>(</sup>١) الكهف: (٣٤).

على «أكثر"ه والمعطوف على المرفوع سرفوغ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. «نفر"»: تمييزٌ منصوبٌ وعلامةُ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخره.

الستريت عشرين كتاباه ، المستريت : اشترى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير البرفع المتحرك. الناء: ضمير متصل مبني على الضم في عمل رفع فاطل ، عشرين : مفعول بو منصوب بالمياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنول عوض عن التنوين في لاسم المضرد ، كتاباه .: تمييز منصوب وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة على آخره.

لماذا تُصِبَ التمييزِ؟ لأنه تمييزٌ للعددِ الذي يَنصِبُ تمييزَهُ.

ما هــو العــددُ الــذي ينصــبُ تمييـزُهُ؟ العــدد المركب، وعشرون وأخواتها.

ولا نعبدً إلا إليّاة مخلصين». ولاه: الوارٌ بحسيم ما قبلُها. لا: نافيةً. «نعبُّدُ»: فعلُّ مضارع مرفوعٌ بالضمة الظاهرة على آخرو. «الاه: اداةً حصير. «إليّاة»: إليّا: مفعول نعبلُه وإلهاءً: حوفُّ دالًّ على الغيّية. عنصينُ: حالٌّ مِنَ الضمير في «نعبُهُ منصوبٌ بالياء نبايةٌ عَن الفتحةِد لأنْهُ جمُّ مَذكر سالم، والتونُّ عوضٌ عَن التنوين في الاسم المفرد.



# بَــابُ الاسْـــتِثْنَاءِ



#### [الاستثناءُ]

(وخروف الاستيثناء تمانية وجين: إلا وغَيْرا، وَسَوَى،
 وأسدوا، وخباذ، وعَدا، وخانا. فالمستثنى بالا يُفصب إذا كناه المشتلس بالا يُفصب إذا كناه المشتلم بالله يُفصب إذا إلا عَمْرا.
 إلا عَمْرا.

وَإِنْ كَـانَ الْكَـالاَمُ مُنْفِينًا تَاشًا جَـازَ فِيهِ الْـبَدَكُ، وَالنَّصْـبُ عَلَى الإسْتِثْنَاءِ، تَحُوُ: مَا قَامَ الْقَرْمُ إِلاَّ زَيْدً، وَإِلاَّ زَيْدًا.

وَإِنَّ كَمَانَ الْكَلَامُ كَاقِصَا كَانَ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ، تُحُوُّ: مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدً، وَمَا ضَرَبُتُ إِلاَّ زَيْدًا، وَمَا مَرَرُتُ إِلاَّ بِزَيْدٍ.

وَالْمُسْتَثَنِّى بِعُشِرٍ، وَسِوى، وَسُوى، وَسُواَهِ مَجْرُورٌ لاَ غَيْرٌ. وَالْمُسْتَثَنِّى بِحْدَاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا يَجُوزُ نَصْبُهُ وَجُولُهُ لَحُوزُ قَامَ الْفُومُ خَلاَ زَيْدًا، وَزَيْدٍ، وَعَدَا عَمْرًا، وَعَلْمُوهِ، وَحَاشًا بَكُرًا، وَيَكُوِ.

قال المؤلف \_ رحمه الله تعالى ... باب الاستثناء الاستثناء الاستثناء في اللغة مأخدود بسنز الثلثي وهدو: العطف الشيء بعضه على بعض يُستشى: ثنيّاء الآنك تردُ الكلام إلى أوليه فيكونُ هذا ثنيًا.

بعض يسمى. نيية و لف تود العدم بن الوية بيمون العام بإلا أو إحدى أمّــا في الاصطلاح فهو: إخراجُ بعضِ أفرادِ العام بإلا أو إحدى اخواتها. «قامَ القومُ» عامَّ «غيرَ زيدٍ» خاصٌ. اخرجتَ بعض أفرادِ العامُ بواحدةِ مِنْ أخواتِ وإلاً اسمُها (غيرٌ».

صمارَ الاستثناءُ في الاصطلاحِ: إخراجُ بعضِ إفرادِ العامِّ بـ﴿الاَّ أو إحدى أخواتِها.

هـذا بـن حـيث المعنى، أسا بن حيث تغيير الكلام والإعراب فالمولف ـ رحمة الله ـ بَيْن هـذا بـبانا شائيًا فقال: هـروف الاستثناء ثمانية، يعني: عشـرةً إلا النين. جننا بعشرةٍ إلا الثين؛ لأننا في بابـر الاستثناء.

«وهمي: إلا، وغيرُ، وسِيوًى، وسُـوُى، وسَـوامٌ، وخـلا، وعدا، وحاشا». هذه ثمان أدواتٍ.

واستفدًا من كــلام المؤلفُ: حــروفُ الاســثناء أنَّ هــذه الأدواتِ الثمانـية حــروفُ، لكــنُ ليسَ كذلك؛ لأنُّ (غير؛ ليست حرفًا، وإنما (غير؛ اسمٌ.

لكن لعل المؤلف \_ رحمة الله \_ أواة بالحروف هذا الكلمان. والكلمات تشتمل الأسماء، والأفعال، والحروف. فيكون قول المؤلفو: حروف الاستثناء معنى: أدوات الاستثناء. «إلا»: هــذهِ أمُّ البابِ، أصلُ الاستثناءِ أنْ يكونَ بــ \*إلا" وما بَقِيَ تابعٌ لها؛ ولهذا نقولُ: بإلا أو إحدى أخواتِها.

قال: "فالمستثنى بإلا يُنصبُ إذا كان الكلامُ تامًّا موجبًا، وإنَّ كانَ الكلام منفيًّا تامًّا جازَ فيه البدلُ والنصبُ على الاستثناءِ... وإنَّ كانَ الكلام ناقصًا كانَ على حسبِ العوامل.

#### فالمستثنى بالاً لهُ ثلاثُ حالات:

الحالةُ الأولى: أنْ يكونَ بعدَ كلام تامٌّ موجبٍ. تامِّ: يعنى: أنَّ الجملةَ أخذتُ أركاتُها.

موجبٌ: لم يصحبُهُ نفيٌ ولا شببهُهُ، في هذهِ الحال يقولُ المؤلفُ \_

رحمهُ اللهُ \_: يجبُ النصبُ.

مثالُهُ: «قامَ القومُ إلا زيدًا». نرى أن ما قبلَ زيدٍ كلامٌ تامُّ؛ لأنك

لم قلتَ: «قامَ القومُ» تمُّ الكلامُ، وحسُنَ السكوتُ عليه. وهو موجَبٌ، يعني: ليس فيهِ نفيّ أو شبِّهُ نفي. نقولُ: ﴿إلا زيدًا﴾

يتعبُّرُ النصبُ. فلو سمعُنَا قائلٌ يقولُ: «قامَ القومُ إلا زيدٌ» خطأٌ.

«وخرجَ الناسُ إلا عمرًا» نرى الجملةَ قبلَ «إلا» تامةً قبدِ استوفت أركائها. فعل، فاعل. وهي موجبة، يعنى: مثبتة. إذن؛ اعمرًا ايجبُ أنْ تكونَ منصوبةً. فلو قالَ قائلٌ: اخرجَ القومُ إلا عمرًو، خطأً. والصوابُ: اخرجَ الناسُ إلا عمرًا". «صُمتُ أسبوعًا إلا يـومَ الجمعـةِ» أو «إلا يومُ الجمعةِ؟» يتعيَّنُ النصبُ؛ لأن ما قبلَها تامٌّ موجبٌ.

«أكلتُ الرغيفَ إلا ثلثُهُ» خطأً. لماذا؟ لأنَّ الذي قبلَهُ تـامًّ موجبٌ، فيكونُ الصوابُ: ﴿ إِلَّا تُلْنُهُ ۗ ا

إعرابُ المثال: «قامَ القومُ إلا زيدًا». «قامَ»: فعلَّ ماض مبنيٌّ على الفتح. «القومُ»: فأعلُّ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخره. ﴿ إِلَّا ۚ: أَدَاةُ اسْتَثْنَاء. ﴿ زِيلًا ﴾: اسْمٌ منصوبٌ على الاستثناءِ، وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ ظاهرةٌ في آخره.

"خرجَ الناسُ إلا عمرًا". "خرجَ": فعلٌ ماض مبنيٌّ على الفتح. «الناسُ»: فاعلٌ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرَةُ في آخره. ﴿إلاَّهُ: أداةُ استثناءٍ. (عمرًا»: اسم منصوبٌ على الاستثناءِ، وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرهِ.

اخْتَانُهُ التَّانِيةُ: إذا كَانَّ الكلامُ منفيًا تَامًّا.

يعنى: استوفتِ الجملةُ أركائها. منفيًّا يعني: دخلَ عليهِ حرفُ نفي.

**فهُ نا يقولُ المؤلفُ: ا**جِمَازُ فيه البدلُ والنصبُ على الاستثناء ا.

جازَ فيه: أي الذي بعدَ «إلا» وهو المستثنى، جازَ فيه وجهان:

الأول: البدل: فيكونُ بدلاً مما قبلَ إلا، إنْ كانَ ما قبلَ "إلا"

مـرفوعًا صــارَ هذا مرفوعًا، وإنْ كانَ منصوبًا صارَ منصوبًا، وإنْ كانَ مجرورًا صارَ مجرورًا.

الثاني: النصبُ على الاستثناءِ. وهو واضحٌ، يكونُ منصوبًا دائمًا.

البدلُ مثلُ: «ما قامَ القومُ» الجملةُ تامّةٌ منفيةٌ. «إلا زيدٌ». «زيدٌ» به وجهان:

الوجه الأولُ: ﴿إِلَّا زِيلًا فَتَكُونُ بِدَلًّا مِنَ القَومِ.

الثاني: ﴿ وَإِلَّا زِيدًا ﴾، كما قال المؤلفُ: منصوبٌ على الاستثناءِ.

فنتقول في الإعراب: «سا قيامُ القومُ إلا زيدٌ، معاه: نافيةٌ. قامُ: فعلُّ صاضٍ مبينًا على الفتح. «الفومُه: فاعلٌ مرفوعُ بالضمةِ الظاهرة في آخرو. «إلا» أداةُ استثناء، وزيدُّ: ببدلُّ مِن القوم، وبدلُ المرفوع مرفوعُ، وعلامةُ رفعهِ ضمةً ظاهرةً في آخرِو. ما نوعُ البدلُ هُنا؟ بعضٌ بينَ كلُّ.

الـــوجه النانـــي: النصبُ على الاستثناءِ فأقولُ: «ما قامَ القرمُ [لا زيدًا»إعــرائيها: «ما»: فافيةً. «قامَ»: فعلَ ماضٍ مبنيًّ على الفتح. «القومُ»: فاعلُ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرة في آخرو. «إلاه اداةُ استثناءِ. «زيدًا»: اسم منصوبٌ على الاستثناءِ، وعلامةٌ نصيهِ فتحةً ظاهرةً في آخرو.

في القسرآن الكسريم: ﴿ مَا نَعَلُوهُ إِلَّا فَيَقِلُ وَيُثَمَّ ﴾ ``. وفي آيـــة احسرى: ﴿ فَشَرِيّوا بِشَهُ إِلَّا قِيلَكَ بِنَهُمَا ۚ ﴾ ``. وفلسلاً منصوبةٌ على الاستثناء، والنصبُ هنا واجبُ لأنَّ الذي قبلها تأمَّ مثبَتُ.

﴿ مَّا فَمَلُوهُ ۚ إِلَّا قَلِيلٌ ثِنْهُمٌّ ﴾ النصبُ هنا جائزٌ، لكن في القرآنِ ما لنا أن نتكلمَ بغير ما جاءً يهِ.

قليلًّ: جاءً البدل ولم يجيء النصبُ؛ لأنّ البدلُ ادلُّ على المغن. فيشكرُّ لـو قلـت: «مــا تام القومُ إلا زيدً»، فزيدٌ لا شكُّ أنه قائمٌ. كيف تقـولُ: إلا زيدًا منصـوبٌّ على الاستثناء تستثيه؟ فالبدلُّ اوضحُ مِنَّ الاستثناء، وألصن بالمعنى؛ ولها جاء في القرآن: ﴿ تَا تَشْكُوهُ إِلاَّ قَيْلُكُ ﴾ على السدل. ويمكنُ أن تقولُ: إنَّ المؤلفُ يرجُعُخُ البدلُ؛ لأنه قدَّمُهُ في التبثيل، فقانُ، (إلا زيدُّ»، و ﴿إلا زيدًا».

وعلى هـذا فـنقولُ: إذا كـان مـا قـبلَ "إلا" تامًـا منفيًا يجوزُ في المستننى وجهان:

الوجه الأول: البدلُ.

. وجه او ون البين. الثاني: النصبُ على الاستثناء، والبدلُ أرجح؛ لأنه الذي جاءَ

في القرآنِ؛ ولأنه الصق بالمعني.

<sup>(</sup>١) النساء: (٦٦).(٢) البقرة: (٢٤٩).

#### غائدة:

يقــولُ الـنحويون: إذا كــانَ الاستثناءُ منقطعًا وجَبَ النصبُ، ولم يجزِ الوجهان.

مــا هـــو الاســــثنناءُ المنقطعُ؟ هو الذي يكونُ فيه ما بعدَ ﴿الأَهُ مِنْ غيرِ جنسٍ ما قبلَها.

منالَّهُ: قالوا: مثل: أن تقول: «قَلِمَ القَوْمُ إلاَّ جِمَارًا» الحمارُ مِنَّ القومِ؟ لا. لكنْ قند يعبِّرُ العربُ بمثل: هنذا. في هنذا الحالِ يجبُّ النصبُّ

قالَ ابنُ مالكِ:

ما استثنت اللاء مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انـــتخب إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعــن تمــيم فيه إبدال وقع (١٠)

يعني: بني تحميم يقولمون: يجوزُ الموجهانِ سمواءٌ كانَّ الاستثناء منقطعًا أو متصلاً.

فيسنو تحسيم يجعلون القاعدة واحدةً، والقرشيون يقولون: إذا كانَّ الاستثناءُ منقطمًا بجبُ أن نقطعَة في الإعراب، وأنَّ لا نجعلَ بيئَةُ وبينَّ ما قبلَ وإلاه صلة؛ لأنهُ مِنْ غير الجنس.

(١) ﴿الْأَلْفِيةَ ﴾؛ باب الاستثناء، البيتان رقم (٣١٦-٣١٧).

التميميون أسهلُ، ولكنُّ القرشيين أقعدُه لأنَّ البدلُّ يكونُّ عالبًا من جنسِ المبدلِ منه، وإذا رفعته كان الحمار من جنس القوم، وهذا مشكل.

وإذا قلتُ: «لم يـتهاونِ الطلبةُ بالدرسِ إلا فلان» جاء «فلائًا» و «فلانًا»، والأفصحُ الرفع.

و تقـولُ: امِا رأيتُ أحدًا إلا زيدًا؛ أيُهما أفصحُ؟! وجهانٍ،

والصورةُ واحدةً، لكنِ الاختلافُ في الإعراب فقط. لا يمكنُ أنْ تقـولُ: «إلا زيدٌ» ولا «إلا زيلو، لماذا؟ لأنه منصوبٌ

لا يمكن أن تقول: الإلا زينة ولا الإلزية المائا لانه منصوب على كل حال الكن الإعراب مجنف مناه مناه نافية. «والبث»: فعل الأفصح: «ما رأيت أحدًا إلا زيدًا» هما»: نافية. «والبث»: فعل وفاعل. «احدًا»: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخرو. «إلا» أداة استثناء. «زيدًا»: بدل من «أحدًا»، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصيه فتحة ظاهرة في آخرو.

هما رايث احدًاه: عرفتًا إعرابها. إلا: أداةُ استثناء. زيدًا: مستثنى منصدوبٌ على الاستثناء، وعلاسةُ نصيهِ فستحةٌ ظاهـرةٌ في آخــرو. الاعرابُ صحيحٌ، لكن إعرابُ الأول أفصحُ.

"ما مررتُ بأحدِ إلا زيدٍ" يجوزُ. "ما مررتُ بأحدِ إلا زيدًا" يجوزُ، لكنه مرجوحُ والأرجحُ "إلا زيدٍ" وهو البدلُ. الحائـةُ الثانـيةُ: إذا كـانَ الكـلامُ تامًّا منفـيًّا؛ جـارَ في المستثنى وجهان. الـوجهُ الأولُ: البدلُ، وهو الأفصحُ. الوجهُ الثاني: النصبُ على الاستثناءِ. السبدلُ: لأن لغةُ القرآن، ولأنه أوثقُ في المعنى؛ لأن حقيقةَ الأمر أنَّ الفعلَ مسلطٌ على ما بعد ﴿إلا ٤٠.

الحالـةُ الثالـثةُ: يقـولُ: وإنْ كـانَ الكلامُ ناقصًا كانَ على حسب العوامل "ناقصًا" يعنى: أنه ما تمَّ الكلامُ. فهنا يقولُ: يكونُ على حُسبِ العوامل السابقة على «إلا». فإن اقتضتِ العواملُ الرفعَ رُفِعَ،

وإن اقتضت النصبَ تُصِب، وإن اقتضتِ الجرَّ جُرٍّ. مثالُهُ: ﴿مَا قَامَ إِلَّا زِيدٌ اما قَامَ: كَلَّام نَاقَصٌ، ﴿ إِلَّا زِيدٌ اللَّهِ تُمُّ

 ﴿ إِلَّهُ عَلَى حَسَبِ العوامل، والعاملُ السابقُ لـ ﴿ إِلَّا ﴾ يقتضـــى رفعَهُ على أنَّه فاعلٌ، وعلى هذا فيجبُ الرفعُ فنقولُ: «ما قامَ

الا ذيدًه. «ما»: نافيةً. «قامَ»: فعلّ ماض. «إلا»: أداةُ استثناء ملغاةً. «زيدٌ»:

فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرهِ.

لا يجوزُ أن نقولَ: ﴿مَا قَامَ إِلَّا زَيِّنًا ﴾. هـذا ممتنع؛ لأن العامل الذي قبل إلا يتطلبه فاعلاً ومرفوعًا.

ولا "إلا زيدٍ" لأن العامل يتطلبه على أنه فاعل والفاعل مرفوع.

المؤلف يقدول في مثاله: «ما ضربت إلا زيدًا» هنا العامل يتطلبُ ما بعد «إلاه منصوبًا. فقولُ: ما ضربتُ: فعلَّ وفاعلُ وأداةُ تغيي. إلا: أداةُ استثناءِ ملغاةً. زيدًا: مفعولُ بهِ منصوبٌ. لا نقولُ: مستثمى؛ لأنْ العاملِ السابِلُ لـ«إلا» يتطلبُ مفعولاً بهِ.

اما أكلُّتُ إلا خُبْزًا» مثلُها.

«ما شربُتُ إلا لبنًا» مثلُها. وهكذا. .

ويقولُ: «ما مررتُ إلا بزيدٍ».

هسا مسررت؛ فعلل وفاعل واداة نفي. وإلاه: أداة استثناء ملغاة. ويزيوه: السباة حرف جزّ. زينو: اسمّ مجرورٌ بالباء، وعلامةٌ جزّو كسرةٌ ظاهرةً في آخرو.

وهــنا لا يجــورُ الْ نقــول: «مــا مــررْتُ إلا بــزيدًا»؛ لأن العامــلَ يتطلبُ انْ يكونَ ما بعد ﴿إلا» مجرورًا.

المؤلف مرحمة الله منظل بالناقص بمثال مصحوب بالنفي، وهو كذلك؛ لأمك لمو لم تحصحية بالنفي ما استقام الكلائم. لو قلت: «صررت إلا زيمًا» لا يستقيم. «وايتُ إلا زيمًا» لا يستقيمُ، لا يستقيمُ إلا بنفي أو شيهي. قال المؤلف: «والمستثنى بغير، وسوّى، وسُوّى، وسُوّى، وسواء، جرورًا لا غيرًا، يعني: بجرورٌ ولا يجـوزُ فيه إلا الجـرُ، هـذا المستثنى بهذه الأدوات الأربع.

وهذه الأدوات الأربخ كلّها اسمائه يعني: ليست حرفًا ولا فعالًه. لكنَّ هي نفسُها حكمُها حكمُ المستثنى بإلا، المستثنى بها مجرورٌ دائمًا. أشا هي فحكمُها حكمُ المستثنى بإلا: إذا سُيقَتْ بُكلام تامُّ موجبو،

وجَبُ فيها النصبُ. وإنْ سُسِيقَتْ بكــلام تــامٌ مقــرون بنفــي أو شـــبهـو؛ جــازٌ فــيها الــوجهانِ: الــبدلُ، والنصبُ على الاستثناءِ. وإذا سُبِيقُتْ بكلام غيرِ

الوجهان البدل، والتصب على الاستثناء. وإذا سبيمت بحلام عمِ تامُّ فهي على حَسب العواملِ.

فإذا قُلْتَ: "قَـامَ القــومُ غيرَ زيلوا صحيحٌ، وهل يجوزُ غيرُ هذا الوجه؟ لا؛ لأنَّ الكلامَ تامُّ موجَبٌ.

«ما قام القوم غير زيبه حرالاً غير؟ يجوز فيها الرفغ على البدل. والنصبُ على الاستثناء. فتقول: «ما قام القوم غير زيبه، وتقول: «ما قنام القدرمُ عنير زيبها. لمو قلمت: «ما قام غير زيبه، يجبُ الرفعُ؛ لأنْ الكلام الأول ناقصً، فيكونُ حَسَبَ الموامل.

# [المستثنى بخلا وعدا وَحاشا]

قــال: والمســتثنى بخلا وعدا وحاشا يجوزُ نصبُهُ وجرُهُ. غو: اقمَامَ القومُ خلا زيدًا وزيدٍ، اوعدا عمرًا وعمروا، اوحاشا بكرًا وبكرٍ..

المستثنى بهـذه الأدوات وهي ثلاثةً: خلا، وعدا، وحاشا، يجوزُ فيه وجهان: النصبُ والجرُّ دائمًا.

لكن كيف وعلى إي أساس؟ إن جعلت هذه الثلاثة أفعالاً، فالتصب، وإن جعلتها حروف جرً فالجرَّه الانهى يقولون ـ خسَبَ تتبع اللغة العربية \_ وجدنا ان العرب تجرُّ بها واحيانا تتصب، ولم نجدً تخريجًا لهذا التصرف إلا أنها إذا جرَّت ما بعدها فهي حروف جرًّ، وإنْ نصبت ما بعدها فهي أفعال. وهذا من الغرائب أن تكون كلمةً واحدةً تكونُ فعالً وتكونُ حرقًا.

تقـولُ: «قـمامُ القـومُ خـلا زيـيهِ الإحـرابُ: «قـمامُ»: فعلُ ماضٍ. «القــومُ»: فاعــلُ مرفوعٌ وعلامةُ رفعهِ الضمةُ الظاهرة. «خلاه: حرف جرّ. «زيده: اسمُ مجـرورٌ بخلا وعلامةُ جرّه كسرةٌ ظاهرةً في آخـرهِ.

وتقولُ: اخرجَ القومُ عدًا عمرٍو".

«خرج»: فعلَّ ساضٍ. «القرمُ»: فاحلُّ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضحةِ الظاهرة. (عــذَا): حـوفُ جـرٌ. عـمـرو: اسمٌ مجرورٌ بـ«عدا)، وعلامةً جرُّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخره. وتقولُ: النظلقُ القومُ حاشيا بكو» النظلقُ، فعلَّ ساض. «القومُ»: فاعلُ موفوعُ بالضمة. «حاشا»: حوفُ جرُّ، بكرٍ: اسمٌ بجوورٌ بحاشا، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو.

أما على النصب فإنها تكونُ أفعالاً ماضيةً وفاعلُها مستترٌ وجوبًا لا يمكنُ أنْ يظهرُ في اللغةِ العربيةِ.

مثانُهُ: «قام القومُ خلا زيدًا».

اقتامُ القرمُ؛ فعلَّ وفاعلُّ. اخبلاً: فعلُّ ماضِ فاعلُهُ مستنرٌ وجوبًا وتقديرٌهُ هو وإنما أوجبوا استثناؤه هنا لأنَّ العربُ لم تتطقُّ به يمومًا من الدهـــرِ الإسلاء: مفعولُ بهِ منصوبٌ، وعلامةٌ نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخرو.

يجورُ في المستشنى إعرابان: الجُرُّ، والنصبُ: فعلى وجو الجُرِّ ككونُ هذه الأدواتُ حروف جَرَّ، وعلى وجو النصبِ تكونُ افعالاً، وفاعلُها مستثرٌّ وجوبًا تقديرُهُ "هو» يعودُ على المستشى، ولكنُّه وإنْ كان تقديرُهُ هو لا يمكنُ أنْ يظهرَ بناءً على تصرُّف العرب، والعربُ همُ الحُكَامُ في هذه المسالة.

الاستثناءُ الآن تبيَّنَ لنا أنَّ أدوائهُ أسماءٌ محضةٌ، وحروفٌ محضةٌ. وما يجوزُ فيه الوجهانِ أنْ يكونَ حرفًا، وأنْ يكونَ فعلاً.

الحرفُ المحضُ: إلا.

الاسمُ المحضُ: غيرُ، وسِوَّى، وسُوَّى، وسَواءٌ.

والذي يكونُ حرفًا وفعلاً: خلا، وعدا، وحاشا.

وكذلك حاشا. فإذا اقترنت بها «ما» النافية ( فإنه يتعيَّنُ انَ تكونَ افعالاً وحيتناني يجبُ نصبُ ما بعدها.

وسيوًى، وسُوًى، وسَواءِ بمعنَّى واحدٍ.

فستقولُ: هجأة القومُ ميوى زيلوه، و هسُوى زيلوه واسعواة زيلوه. مع أننا عمرفنا أن همسواءًه ليست من أدوات الاستثناء لكنها لغةُ في همسورى، وإلا فسواءً معروفُ أنها بمعنى مستو كقوله تعالى: ﴿ حَرَاتُهُ عَنْهُمَةٍ ءَأَمَدُونُهُمْ أَمْ لَمُ لَفَرْفُمْ ﴾ "لكنها تأتي في باب الاستثناء مرادفةً لسوك، يعنى بمعناها، واللهُ أعلمُ.

 <sup>(</sup>١) وذهب ابن مالك إلى أنها ما الظرافية. انظر شرح التسهيل.
 (٢) البقرة: (١).

## [تدريبٌ على الاستثناء]

ما حكم المستثنى إذا كمانَ الكملامُ تامًّا موجبًا وكانَ الاستثناءُ بإلا؟ النصب وجوبًا.

مستالةً: فامَ القومُ إلا زيئاه إهرائهٌ. فقامَ: فعلَّ ماض مبنيُّ على الفتح. والقومُه: فاعلَّ مرفوغُ وعلامةُ رفعهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرهِ. والاه: اداةُ استثناءِ. فزيئاه: مستثنى منصوبٌّ على الاستثناءِ، وعلامةً نصيهِ فتحةً ظاهرةً في آخرهِ.

ما حكم المستثنى إذا كان الكلام تامًّا منفيًّا؟ يجوزُ أنْ يكونَ بدلاً، وأنْ يُنصبُ على الاستثناءِ.

مثالةً: «ما قدام القرمُ إلا ويله هذا بدلُّ هما قامُ القرمُ إلا ويله هذا بدلُّ هما قامُ القرمُ إلا ويله وهذا النصب على الاستثناء الحرب الأول: «ماه: نافيةً، قائمَ : فعلَّ مافيح على الفقح، قائمَ : فقلَ الفقح، قائمَ : فوبو الفقح، أدافة استثناء والحداد، وزيده: بدل مرفوع، وعلاسةً رفعبد الضمة الظاهرةُ في آخرو، والسوجة الثاني: «صاه: نافيةً، قائمَ: فعلَّ ماضي مبيعً على الفتح، "القومُ: فعلَّ مرفوعٌ وعلامةً رفعبد الضمة الظاهرةُ في آخرو، والإنهاذ ادافة استثناء، وزيدًا ان مستثنى مصبوبٌ على الاستثناء، وقيدًا ان مستثنى مصبوبٌ على الاستثناء، وغلامةً نصبو الفتحة الظاهرةُ في آخرو،

مثل: ببدلٍ مجرورٍ: «ما مررْتُ بطالب إلا زيد».

مثل: ببدل منصوبٍ:

مثل: بيدن منصوب: عد القدارة كالله عند الآمار، تواقع الدائمة القدارة

هما قراتُ كيّا إلا من الآجرومية. هماه: نافيةٌ. هوراتُه: قرأ: فعلُّ ماض مبنيُّ على السكون لانصالِه بضمير الرفع المتحرك. الناءُ: ضميرُ متصل مبنيُّ على الفسمٌ في علَّ رفع فاعل. «كتابًا» مفعولُّ به منصوبٌ وعلامةٌ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو. وإلاه: أداةُ استثناءِ ملعاةً. «متنُّ»: بمدلُ منْ «كتابًا» وبدلُ النصوبِ منصوبٌ مثلةً، متنَّ: مضاف، «الآجرومية»: مضاف إليه بجرورٌ بالإضافة وعلامة جرو الكسرة الظاهرة على آخره.

هـل تختلفُ صورةُ اللفظِ لو جعلْناهُ منصوبًا على الاستثناءِ؟ لا يختلفُ اللفظُ، يختلفُ الإعرابُ.

ما حكم المستثنى إذا كانَ الكلامُ ناقصًا؟

كانً على حَسَبِ العواملِ. مثالةً: «ما قامَ إلا زيلة؛ «ماه: نافيةً. «قــامَ»: فعلَّ ماضي مبنيًّ على الفتح. «إلاه: أداةُ استثناءِ ملغاةً. «زيلة؛ فاعلًّ مرفوعٌ وعلامةً رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرو.

ما حكم المستثنى بغير؟

يكـونُ مجرورًا دائمًا. مثالُهُ: «مررْتُ بالقوم غيرَ زيلو». «مررتُ»:

فعلُ ماض مبنيُّ على السكون لاتصالهِ بضميرِ الرفع التحرك. الثانُ: ضميرٌ متصلُ مبنيُّ على الضم في على رفع فاعلَ. «بالقوم»: البانُ: حرف جرَّ، «القوم»: اسمَ جوور بالباء وعلامةُ جُرةِ الكسرة الظاهرةُ، في الحرة، فضرَة : أذاة استثناء متصوبةٍ على الاستثناء غيرَ مضاف، في به: مضافٌ إليه جوروٌ بالإضافة.

المستثنى بغيرٍ، وسيوًى، وسُنوًى، وسَنوام مجنزورٌ دائمًا بماذا؟ بالإضافةِ.

و ما حكمُ أعرابِها؟ حكمُ المستثنى بإلاه إذا كان ما قِبَلَها تامًّا موجبًا فهي منصوريَّة إذا كان تامًّا منفيًّا جازُ الوجهانِ: البدلُ، والنصبُ على الاستثناءِ، إذا كان ناقصًا فعلى حسّبِ العواملُ.

اما قامَ القومُ غيرَ زيدٍ". حرَّكُ اغير زيد".

يجوزُ فيها وجهان اغيرَ زيدِا، واغيرُ زيدِا.

أعربها على الوجهين.

«مــاه: نافـية. «قام): فعل ماض مبني على الفتح. «القوم): فاعلً مرفق وعبده أو القوم): إلى من القوم ويدلامة و فيه التحديد القدم الفلامية أو القدم القدم الفلامية القلامية في آخرو. و ويدل الفلامية القلامية في آخرو. و اغــيرانا: مفساف، اربيها: مفساف، الإسامة على آخر.

وسا قبام القوم غير زيبو؛ وماء نافية. وفام: فعلم: فعل ماض مبني على الفتح والقوم؛ فاعل مرفوغ وعلامة رفيو الفسمة الظاهرة في اخرو، وغيرًا: اداة استثناء منصوبة على الاستثناء، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة في آخرها وهي مضاف. ازيو؛ مضاف إليه مجرورً وعلامة جرو الكسرة الظاهرة على آخره.

ما هو الكلامُ التامُ؟

هو الذي دُكِرَ فيه المستثنى والمستثنى منه.

وما هو الكلام الموجَبُ؟

ما لا يسبقُهُ ناف ٍ ولا شبهُهُ.

وما هو الكلامُ الناقصُ؟

ما خُلٰوفَ فيه المستثنى منه.

مثالُ الكلام التامُّ الموجَبُ: ﴿جاءَ القومُ إلا عمرًا».

كلامٌ ناقصٌّ: "ما قامَ إلا زيدً" هذا ناقصٌ؛ لأنه لم يذكِرَ فيه المستثنى منه.

المستثنى بغير ما حُكْمُهُ؟ دائمًا مجرورٌ.

المستثنى بسبوًى؟ وسبوًى، وسُوًى، وسواءٍ يُجُّرُ دائمًا.

ما حكمُ غير وسوِّي، وسُوِّي، وسواءٍ؟ حكمُها حكمُ المستثنى بإلا. يعني إذا كانَ الكلامُ تامًّا موجبًّا وَجَبَ نصبُها. تامًّا منفيًّا جازَ فيه الوجهان، ناقصًا على حَسَبِ العوامل.

إذا قلتُ: قامَ القومُ غيرَ زينهِ فما الواجبُ؟ زينهِ: يكونُ

مجرورًا؛ و «غير» تكونُ منصوبةً؛ لأن الذي قبلها تامٌّ موجبٌ. «ما قام القومُ غيرُ زيدِ»: يجوزُ فيها الرفعُ، والنصبُ؛ لأن

المستثنى بإلا في هذه الصورةِ يجوزُ فيه الوجهان.

اما قامَ غيرُ زيدِه: الرفعُ فقطً.

«ما رأيتُ غيرَ زيدِ». على حَسَبِ العوامل، وهذا العاملُ يقتضى النصب.

حسنًا؛ المستثنى بخلا، وعدا، وحاشا. إما مجرورٌ، وإما منصوبٌ. إن اقترنتُ بها «ما» فهو منصوبٌ لا غيرُ. وإنْ لمُ تقترنُ بها «ما» جازَ فيها الوجهان: النصب؛ والجرُّ. أما بالنسبةِ لها نفسها: فهي أفعالٌ إنْ نصبتٌ. وحروفٌ إن جرَّتُ.

«قامَ القومُ ما خلا زيدًا» ما يجوزُ في زيدٍ؟.

النصب زيدًا، ولا يجوزُ الجر.

الإصرابُ: اقتامُ: فعسُلُ صاغي صبيىً على الفتح. اللقومُ: فاعلُ معرفوعُ وعلامةُ رفعيهِ الفسةُ الظاهرةُ في آخرو. (ماه: مصدريةٌ. اضلاه: فعسُلُ صاغي للاستثناء مبيئي على الفتحةِ المقدوةِ على آخرو مَتَمَّ مِنْ ظهورها المتعدُّر، والفاعلُ ضميرٌ مستثرٌ وجويًا تقديرُهُ (هوه. اوزيلًا): مفعولُ بهِ متصوبٌ وعلامةً نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو.

المستثنى بدعما؛ ما حكمةُ؟ إذا كانت عدا مسبوقةً بـ •ما» تعيّنَ النصبُ، وإن كانتُ مجردةً جازُ فيه وجهان: إما النصبُ، وإما الجوُّ.

ِ فيه وجهانِ: إما النع مثل: لها مجردةً:

ارأيتُ القومَ عدا زيدًا، أو: اعدا زيدٍ.

أعرب على وجه الجدر"، (وإيت\*، زاى: فعل ماض ميني على السكون الاتصالة بضمير الرفع المتحرك، الثانة: ضمير متصل بني على الشمع في على رفع فاعل". و «القوم؟» دغمول به منصوب" وعادمة نصير المتحدة الظاهرة على آخرو، وعمدا»: حرف جر ميني على السكون، وزيوه: اسم مجروز بعدا، وعلامة جرة الكسرة الظاهرة على آخرو،

يقولُ ابنُ مالكٍ:

وَحَيْثُ جَرًا فَهُمَا حَرْفَان كَمَا هُمَا إِنْ تَصَبَا فِعُلاَن (''

منتالة جمرورا: «اكلّ القومُ حاشا زيدِ». (اكلّ»: فعلّ ماض مبنيًّ على الفنتج. «القسومُ»: فاعلّ مرفوعٌ وعلامةً رفيهِ الضمةُ الظاهرةُ في اخسرِه. «حاشا»: حرفٌ جمرٌ مبنيًّ على السكونِ. فزيدِ»: اسمّ مجرورٌ بحاشا، وعلامةً جرُّو الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو.

هما رايت أحماً إلا زيداً». فعا" . نافية. «وايت»: رأى: فعلّ ماضي مبني على السكون الاتصاله بضير الرفع المتحرك، الناءُ ضميرً متصل سبني على السكون الاتصاله بضمول إلى متصل سبني على المستجد فاعمل، «أحماً: مفمول إلى منصوب الفتحة الظاهرة على آخره. «إلا»: أداة استناء، وديماً»: مستنفى منصوب على الاستثناء، وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة في آخره.

اقامَ القومُ حاشا زيدا حرِّك ازيدا؟ زيد، أو زيدًا.

شرح الأجرومية

أعربها على النصب: قامًا القومُ حاشا زيئاً». فقامَ، فعلَّ ماض صبينً على الفتح. «القرمُّ: فاعلُّ سرفرعٌ وعلامةُ وفعِ الضمةُ الفقاهرةُ في آخرو، «حاشنا»: فعلَّ ماض دالًا على الاستثناء مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفاعلُهُ مسترٌ وجورًا تقليرهُ اهموء. «زيدًا»: مفعولٌ به منصوبٌ وعلامةٌ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو،

كمْ وجهًا يجـوزُ في «قـامَ القومُ ما عدا زيدًا»؟ «زيدًا» ولا يجوزُ الجزُّ. لماذا؟ لتقدُّم "ما».

الإعراب: "قام"، فعل ماضي مبئي على الفتح. «القوم"، فاعلً مرفوع وعلامةً رفيه الفسمة الظاهرة في آخرو، «ما»: مصدرية. (عدا»: تفعل ماضي مبئي على الفتحة المددوة على الألف متم من ظهورها التعدار، والفاعل ضبع، مستتر وجوبا تقديرة «هو». وزيدًا» مفعول به ستسوب وعلامة تصوب الفتحة الظاهرة على آخرو،

«ما قامَ الرجالُ إلا زيدٍ». المثالُ خطأً. لماذا؟ لأنَّ ما قبلَ «إلا» تامُّ منفيُّ. فيجبُ النصبُ، أو الرفعُ.

أعربُهُ على السوجُو الأرجع: (مما قامَ الرجالُ إلا زيدُه. (ماه: نافيةٌ. (قــامُ): فعلُ ساضٍ مبنيُّ على الفتح. (الرجالُ»: فاعلُ مرفوعٌ وعلامةُ رفعو الضمةُ الظاهرةُ في آخرو. (إلاه: أداةُ استثناءِ ملغاةٍ. الله وعلامةُ رفعِهِ السرجالِ، وبدلُ المرفوعِ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ على آخرو.

«ما قامَ إلا زيدً»، أوُّ «زيدًا»؟ «زيدً» لماذا؟ لأنَّ الكلامَ ناقصّ.

اعـرب: «مــاء: نافيةً. «قامً»: فعلّ ماض مبنيً على الفتح. «إلا»: أداةُ اســـثنناءِ ملخاةً. «زيلًا»: فاعلً مرفوعٌ وعلامةً رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرهِ.

واكل الضلام رغيفًا إلا نصفةً. واكلّ: فعلّ ماض مبنيًّ على الفنحة (الكلّ: فعلّ ماض مبنيًّ على الفنحة (الفنحة الظاهرة في آخرو. والفنحة (الخاجة) الطاهرة في الخرو. والانتخاب فعلى الاستثناء، والمناة المناسخة نصبية الفنحة الظاهرة في آخرو. ونصفةً: مضاف، والهاءً ضبيرً متصلّ مبنيًّ على الفسم في على جزّ بالإضافة.

"صاجاة القُومُ إلا فرسًا» كم يجوزُ في الفرسِ من وجو؟ النصبُ لا غير؛ لأن الاستثناء سنقطع وهذا على لغة قريش. وتميمُ يقولون: إن الاستثناء المنقطعَ كالمتصل، فيجوزُ فيه الوجهان النصب والبدل.

، الاستثناء المنفطع كالمتصل. فيجوز فيه الوجهان النصب والبد أعرَّبهُ على أنهُ منقطعٌ منصوبٌ: «ما جاءَ القومُ إلا فرسًا».

هساه: نافيةً. حباة: فعلَّ ماض مبنيَّ على الفتح. اللقومُّه: فاعلُّ معرفوعٌ وعلامتةً رفيهِ الفسمةُ الظاهرةُ في آخوهِ. الإنه: أداةُ استثناءِ. افرسًاه: مستثنَّى منصوبٌ على الاستثناءِ، وعلامةُ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخرهِ. المرح الأجروبية

أعرِبُ: ﴿ لا يُجِيبُ على السؤالِ إلا مَنْ حَضَرَه.

الاه: نافية. هجيبها الدخل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرو. العلماء: حرف الخمالية: السلم عمرور بعلى، وعلماء: حرف جرّ. «السؤال»: اسمّ عمرور بعلى، وعلاسة جرو الكسرة الظاهرة في آخرو. «الإا»: اداة استثناء ملغاة. «حضّر»: اسمّ موصول مبنيً على السكون في علّ وفع فاعل. «حضّر»: فعل ماض مبنيً على الفتح، والفاعل ضميرً مسترّ جوازًا تقديرةً هو، والجملةُ من الفعل والفاعل صلةً الموصول لا علَّ ها من الإعراب.

المحيح الطلبة ما عدا المهدل"، المحيح"، فعل ماض مبني على الفتح. الطلبة العال سرفوع وعلامة رفيد الضمة الظاهرة في الحرو، اماا: مصدرية. اعداه: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف المتم من ظهروها التعذر، والفاعل ضميم سستر وحريا تقدير الهوه.

مس مهمورات استعداره وإنتاعيل عسمير هستمبر وجنوب تعديره استع «المهمل» مفعول به منصوب وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة على آخرو. «اكرم الطلبة إلا المهمل» أو: «المهمل»؟ «المهمل» بالنصب.

اعربُها: «اكترمُ»: فعلُ أمرِ مبنيُّ على السكون، والفاعلُ ضميرٌ مستثرٌ وجويًا تقديرُهُ أنت. «الطلبيّة، مفعولٌ به منصوبٌ وعلامةً نصيهِ الفتحةُ الظاهرةَ على آخره، وإلاه: أداةُ استثناءِ «المهملّ»: مستئل منصوبٌ بالفتحة الظاهرةِ في آخره،

«أكرمتُ القومَ كلُّهم إلا زيدًا». «أكرمْتُ»: فعلٌ ماض مبنيٌ على

السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل ميني على الفسم في عل رفع فاعل والقوم؛ مغمول بو منصوب وعلامة نصيه الفتحة الظاهرة على آخرو. وكلّهما؛ كلّ توكيدُ للقوم، وتوكيدُ المنصوب منصوب، وعلامة نصير الفتحة الظاهرة في آخرو. وكلّه: مضاف، والهاء: ضمير متصل ميني على الفسم في عل جر بالإضافة. والميم: للجمع. وإلاء: أداة استثناو. وزيماًا؛ مستثنى منصوبُ على واجب النصب لأن الذي قبلة تام موجبً.

"خسيسر السناس إلا الموصنون». خطفاً. لسافا؟ لأن الكماة تمامً موجّبً، يجيبُ أن يكنون ما بعد «إلا» متصوبًا. «خسيرً»: فعلَّ ماضي مبيئًا على الفتح. «الناسُ»: فاعلَّ مرفوعٌ وعلامةً وفهو الضمةُ الظاهرةُ في آخرو. «إلاه: أداةُ استثناءِ، «المؤمنين»: مستثنى على «إلا» متصوبً. وعلامةً نصبهِ البياءُ نباية عن الفتحةِ؛ لأنّهُ جعُ مذكرٍ سالًم، والنونُ: عوضٌ عَنِ التنوين في الاسم المفرد.

• هما نتجًا القعرمُ إلا فرسًا؛ هل «إلا فرسًا» أو «إلا فرسًا» وإ «إلا فرسًا» وإلا فرسًا» وإلا فرسًا». وإلا فرسًا، وخياً: وضاء. وخياً: وخياً: فعلى معاني معيني علمي الفتحة المقدور منتج من ظهورها التعذرُ. «القومُ»: فاعلً موفوعٌ وعلامة رفعيه الضعة الظاهرةُ في آخرو.

«جاء القرم غير عمرو» او «غير» غير لماذا لأن ما قبلها تام مسوخية أعربة «جاءا» فعل عاض مبئي على الفتح . القوم» فاعل مسومية على الاستثناء وعلامة أنشاه في أخرو «غير»: أداة استثناء مسمومية على الاستثناء وعلامة أمسها الفتحة الظاهرة على آخرها. «غير»: مضاف، وعمرو: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جرو الكسرة الظاهرة على آخره.

هما قام غير زيده، حوك اغيره. اغيره. الخاره كسّب الإعرابيد: هماه: نافيةً. قامًا: فعل ماض مبيئي على الفتح. اغيرًا: فاعلٌ مرفوعً وعلامةً وفيمه الضمة ألظاهرةً في آخرو غيرًا مضاف ذيه: مضاف إليه بجرورٌ بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخرو.

# [تلخيصٌ لأحكام الاستثناء]

### للمستثنى دوالاه ثلاثُ حالات:

- إنَّ كانَ ما قبلها تامًّا موجّبًا، وجَبَ النصبُ.
- \* إذا كَانَ تامًّا منفيًّا جازَ وجهان؛ البدلُ، والنصبُ على
  - الاستثناء، والبدلُ أولى.
    - إذا كان ناقصًا؛ فهو على حَسَبِ العواملِ.
- ومـا هــو الــناقصُ؟ الذي لا يُذْكَرُ فيه المستثنى منه. ومعنى على حَسَبِ العوامل: أنك تُعْرِبُهُ كَانَّ اإلاه غيرُ موجودةِ.

العوامل.

غيرُ، وأخواتها وهي: سِـوّى، وسُـوّى، وسـواءٍ هـذه لنا فيها وحهان:

الوجه الأول في المستثنى بها، وهو مجرورٌ لا غيرَ.

العرجه الثاني فيها هي نفشها، الحكمُ: أنها كالذي بعُدُ الله إذا كانتُ مِن كلام تمامُ سوجيو وَجَبُ النصبُ، مِنْ تمامُ منفيُ جازُ العرجهان: النصبُ والمبدلُ، وهو أرجعُ، من ناقصِ على حَسَيدِ

> . فتقولُ: «قامَ القومُ غيرَ زيدِ».

«ما قامَ القومُ غيرُ زينهِ» أو «غيرَ زينهِ».

اما قامَ غيرُ زيدٍ، هذا الناقصُ.

وإنَّ لم تسبقُ بـــ«ما» جازٌ فيه وجهانٍ: النصبُ، والجرُّ.

 نريدٌ توضيحُ الفرقَ بـين الاستثناءِ المنقطعِ والمتصلِ. الاستثناءُ المتصلُ ما كانُ من جنسِ المستثنى منه، والمنقطعُ ما لم يكنُ من جنسِهِ.

والجنسيةُ قـد تكـونُّ عينـيةً، وقد تكونُّ معنويةً، عينيةً مثلُ: قامَ القومُ إلا فرسًا. القومُ اعيانُ والفرسُ عين، والفرسُ من غيرِ الجنسِ.

وقد تكون معنوية مثل: فوله تعالى: ﴿ إِنَّ بِمِنَادِهَ لَئِسُ لَكُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مُلْتَمَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُهُ اللهُ المُرادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقسوله تعسال: ﴿ سِيرَطَأَلَأَيْرِتَ أَنْصَتَكَايُومُ غَيْرَالْمُغَصَّرِي غَلَيْهِمَ وَلَا الصَّلَالِينَكِهُ (\*) منقطعُ ام متصلٌ؟ هذا منقطعُ. لكن بعض العلمياء لا يسرون هذا من باب الاستثناء، يقولون: هذا بدك، والدليلُ على ذلك انها مجرورة ﴿ غَيْرِ الْمُفَضُوبِ﴾ ولم يقل: اغيرَ المغضوبِه، فهي من باب البدل، وليست من باب الاستثناء.

«ليسَ»، و «ما يكونُ» هلْ تأخذُ أحكامَ «إلا»؟

تاخــُدُ أحكــامُ اخــلا وعــدا،؛ لأنها أفعالٌ، فالضميرُ فيها مستترّ وجوبًا، وما بعدها خبرٌ ها، خبرُ اليسرَ، وخبرُ اها يكونُ..

لكن هي يمعنى الاستثناء مثلُ: قام القرمُ ليسَ زيئاً. ليسَ فعلُّ صاضى، واسمها مستترٌ وجوبًا، وزيدًا خبرُها. ولكنها من حيثُ المعنى استثناءً، كانكَ قلت: قامَ القرمُ إلا زيدًا

وقعوله تعسال: ﴿ وَاللَّ وَمَنْ يَقَدَمُهُ مِنْ رَحْسَمُورَيُهِمَ إِلَّا اَلصَّالُونِكُ ﴾ ("السنتنى منه؛ همل يصدحُ الاستثناءُ همنا؟ هذا ناقصُّ؛ لأنه لم يذكر المستثنى منه؛ وإلىه لم يتقدمها نفيَّ، فقولُ: تقدمها استثنهامٌ بمعنى الثني؛ لأن ﴿ وَمَنْ يُقَدِّمُهُ اللَّهِمَ وَيُهِمَ إِلَّا الصَّالُونِكُ يسعاوي لا يقسنطُ من رحمَّةٍ رئِهُ إِلَّا الضّالون.

\*\*



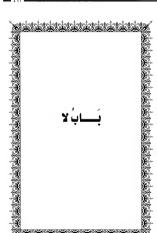

# [«لا» النافيةُ للجنسِ]

ص: (اعتَلَمَ أَنَّ ﴿ لالا تُشْعِبُ النَّجَرَاتُ يَغَيِّرِ تَنْوَيْنِ إِنَّا بَاشْرِتُ النَّحَرَةُ ولم تَنْحَرَرُ ﴿لا مُعَى لا رَجِلَ فِي النَّارِ وَجُلُ وَلاَ بَمَاشَرِهَا، وَجَبَ الرَّفُمُّ، وَوَجَبَ تَتَحَرُا لاَ تَسْحُونُ لاَ بَعِي النَّارِ رَجُلُّ وَلاَ امْرَأَهُ، فَإِنْ تَخَرُّرُتُ جَنَازً إِضْمَالُهَا وَإِلْمَاؤُهَا، فَإِنْ شَيْتَ قَلْتَ: لاَ رَجُلُّ فِي النَّارِ ولاَ امْرَأَهُ، وإِنْ شِيْتَ قُلْتَ: لاَ رَجُلُّ فِي النَّارِ وَلاَ امْرَأَهُ،

ش: لا النافيةُ للجنسِ: يقولُ المولفُ \_ رحمُهُ اللهُ \_: «اعْلَمُ» صلّرَ المولفُ \_ رحمُهُ اللهُ \_ هذا البابَ بكلمةِ «اعْلَمُ» من أجل أنْ تنتبهَ.

الله لا تتصبُّ النكرات بغير تنوين، مِنْ هـلَمُ الكلمةِ اخذُنا عمَلُهـا. فعملُ لا النافيةِ للجنسِ النصبُ، كعملِ الله عَمَّال، و الله تتصِبُ الاسمَ وترفعُ الخبرَ، هذا عملُ لا النافيةِ للجنس.

لكنُّ يقولُ: «النكراتِ» فلا تنصبُ المعارفَ.

فلمو قلمتَ مثلاً: «لا زيدَ قائمٌ» لا يمكن أن تنصبُ «زيدَ». لماذا؟ لأنه معرفةً.

ولــو قلــت: «لا القــومُ قادمــون» لا يمكنُ تنصب «القــمُ»؛ لأنها معــرفةً. فهــي لا تعــلُ إلا في النكرات؛ هذا شرطُها، عــلُها النصبُ، ومعمولُها لا بدً أنْ يكونَ نكرةً. "بغير تسنوين" لا ينوَنُّ اسمُها أبدًا. فتقولُ مثلاً: "لا رجلَ قائمٌ" ولا تقلُ: "لا رجلاً قائمٌ".

#### إذن لا النافيةُ للجنس تنصبُ بثلاثةٍ شروط:

الأول: أن يكون معمولاها ما نكرتين، فلا تعمل في المعارف.

الثاني: أن تباشر النكرة.

الثالث: ألا تتكور.

أما عملُها فهو النصبُ بغير تنوين.

الله على الله الله على الله عن على الباب «لا» نافيةٌ للجنس. «إله»: قولُنا: «لا إلة إلا الله» من هذا الباب «لا» نافيةٌ للجنس. «إله»:

اسمُها. ﴿ إِلَّهُ \*: نكرةً، مباشرٌ لها، غيرُ منوَّنِ.

الاكتابَ مفتوحًا صحيحً.

الا جبانَ محمودٌ؛ صحيحٌ.

يقـولُ المولىفُ: «لا رجلُ في المدارِ». نقـولُ: لا: نافيةُ للجنسِ. «رجلُ»: اسمُها مبيئُ على الفتح في علُ نصبِ. لا نقولُ: «نصوبٌ بها. نقـولُ: مبيئُ على الفتح في علُ نصبِ. «في الدارِ»: جارُّ وبجرورٌ متعلمٌ بمحدوف خيرُها.

... لـ قلـت: (لا رجـلَ قائمٌّه. (لا): نافيةٌ للجنسِ (رجلَّه: اسمُها مـبنَّ علـى الفـتح في محـلٌ نصب. (قائمٌّ: خبرُها مرفوعٌ بها، وعلامةٌ

مبنيًّ على الفتح في محلِّ نصبٍ. "قائمًّا: خبرُها مرفوعٌ بها، وعلامة رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ على آخرو. لو قلت: الا رجلَ القائمُّ خطاً. لماذاً لأذَّا الحَبَّرُ معرفةٌ وهُما لا تُشرِبُ قولَـنَا: الا إلــّة إلا اللهُّ لا نصربُ اللهُّ حبرُ الاه. لماذاً؟ لأنه معدقًا:

لكنَّ لو قلتَ: الا رجلَ إلا قائمٌا أعربُنَا اقائمًا: خبرَها.

كيف نعربُ ما بعد «إلا» في «لا رجلَ إلا قائمٌ» على أنه خيرُها، ولا نعربُ لفظ الجلالةِ «اللهُ» الواقعَ بعد إلا على أنه خيرٌ؟ لماذا؟ لأنَّ هذا معرفةٌ، وذاك نكرةً.

فــان قــان قـائــلّ: أين الخبرُ؟ فأقولُ: الخبرُ محذوفٌ تقديرُهُ الا إِلَهَ حق إلا اللهُهُ.

بعد شن السناس قدائرة فقدال: «لا إلية موجوة إلا الله" وهذا خطأً عظيمً" لأنك إذا قلت: «لا إلة موجوة إلا الله" نفيت الألفة الموجودة إذ وهمي آلفة غيرًا الله، بل إنه رتما يوهيم هذا القول بوحدة الوجود، إذا قلت: «لا إلىة موجوة إلا الله" جعلت الموجود في الوجوة هو الله. وهذا خطرً عظيمً" وفذا كان المتمثرًا أن تقول: إن تقديرً المتجر صحق. والله: بدل من «حق» لأن الكلامً تامًّ منفيً قالله بدل من «حق».

يقــولُ المؤلـفُ: \*فـــإنْ لم تباشــرُهَا وجـبَ الــرفعُ، ووجبَ تكرارُ \*لا"، إذا لم تباشر "لا" النكرة، فإنه يجِبُ على رأي المؤلف أمران:

الاول الرفع

الناس: تكرارُ الاً. وحينئذٍ تُعْرِبُ الاً، نافيةُ ملغاةً.

مثالًا: الا في الىدار رجىل ولا امرائه. ارجلُّ: المذالم نتصبهها؟ لانها فقدت شرطًا من الشروط، ماذا فقدت من الشروط؟ المباشرة، لم تباشر، حيل بينها وبين ارجلُّ بالجارُ والمجرور الذي هو الحيرُّ.

. ففيي هــذا المـثال نقــولُ: "لا في الدار رَجلُ". لا: نافيةٌ ملغاةً. في الدار جارُّ ومجرورٌ، متعَلَقُ بمحذف خبرُ مقدَّم. ورجلٌ: مبتدأً مؤخَّرً.

قال المؤلف: إذا لم تباشر وَجَبُ اسراو: الرقع، وتكرارُ «لاه، فيجبُ على كلام المؤلف \_ ان تقول: «لا في الدار رجلُ ولا امراتُه كما ظلى ولا يجورُ الله تسكّت فقول: «لا في الدارِ رجلُّ فقط، لا بدُّ لكت لكن اولا إسرائه وهذا على كلام المؤلف إحدُّ قولين عنذ للتحديث

وقــالَ بعضُـهم: إذا لم تباشــرْ وَجَـبَ الــرفعُ واستُحْـيـنَ التكرارُ، وليسَ بواجـبـو.

وأيُّهما الأرجحُ؟ الثاني لأنه أسهلُ.

إذناً؛ نقـولُ: الأرجـخُ أنَّ التكرار مُستُحْسنٌ وليسَ بواجبهِ، إذن يجـودُ أن نقـولُ علـى هـذا: ﴿لا فِي الدار رجلُّ وعلى رأي المؤلف لا يجودُ، لا بدُّ أنْ نقولُ: ﴿لا أَوْ الدَّراةُ فإنْ اقتصرُتَ على ﴿لاَ الأُولُ فَهِر عندَ المؤلف بمنوعٌ، ولكنْ نقولُ: إنه ليسَ بممنوع بل هو تركُّ للافصح، الأفصحُ أنْ تُكرَّرَ، ولكنْ إذا لم تكرر فلا باسَ.

إذا قلتَ: «لا في الدُّرْجِ كتابٌ \* صحيح، على الرأي الثاني، لكنُّ على رأي المؤلف لا بدُّ أن تقول: «لا في الدُّرْج كتابٌ ولا غيرُهُ\*.

ولهذا إذا قبل لك: «هل بالبيت أحدٌ»؟ تقول: «لا فيه رجالٌ ولا نساءٌ»، وعلى القول الثاني: يصحُّ أنْ تقولَ: «لا فيه رجالٌ» لكن على رأى المؤلف تقول: «لا فيه رجالٌ ولا نساءٌ». هذا إذا لم تباشر.

أسا الإعراب فظاهرو لاتنك تقول: الا في الداو رجل، الاا: نافية ملغاة. و في النداو: إجارٌ وجرورٌ متعلقٌ محدوقو خيرٌ مقدمٌ، ورجلٌّ: مبتدأ موخرٌ، سرفوغ وعلامةً رفيه ضمةً ظاهرةً في آخرو، والمواؤ، حرف عطف. الاا: نافيةً ملماةً. «اسراةً»: معطوف على ورجلٌ والمعطوف على المرفوع مرفوعٌ، وعلامةً رفيه ضمةً ظاهرةً في أخرو.

يقول المؤلف: فإن تكرّرُتُ هذا عكس قوليه: فولم تتكرّرُتُ قال: فعانُ تكررُتُ جازُ إعمالُها وإلغاؤها، فإنْ شبت قلت: الا رجلُ في الدارِ ولا امراؤه، وإنْ شبت قلت: الا رجلُ في الدارِ ولا امراؤه. الدارِ ولا امراؤه، وإنْ لمبت قلت: الا رجلُ في الدارِ ولا امراؤه.

يعني: مع المباشرة؛ لأنَّ عدم المباشرة سَبَق أنه لا بدً على
 رأي المؤلف \_ مينَ المرفع والتكرار، لكنْ كلامُنا الأنَّ إذا باشرتْ

وتكــررتُ فهــنا يجــوزُ الإعمــالُ، والإلغــاءُ. إذًا الله لهــا ثلاثــةُ حالاتٍ:

> الأولى: أن تباشرَ ولا تتكررَ فيجبُ النصبُ. الثانية: أن لا تباشرَ فيجبُ الرفعُ والتكرارُ.

الثالثة: أن تباشرَ وتتكررَ فيجوزُ الوجهان: النصبُ والرفعُ.

تقولُ: «لا رجلَ في الدارِ ولا امرأةً» يعني: «ولا امرأةَ في الدار» هذا إذا أعملت «لا» فإن أهملتها قلت «لا رجلٌ في الدار ولا امرأةً».

هـذه المسالةُ يعـبرُ عـنها النحويون «بلا حولُ ولا ُقوةَ إلا باللهِ» بدلاً من قول المؤلف: «لا رجلَ في الدار ولا امرأة».

### [أسئلة]

إذا لم تباشيرٌ «لا» معمولها فما الواجبُ؟

السواجبُ الرفعُ وانْ تتكررَ، مثل: «لا في الدارِ رجلٌ ولا امراةً»، وصِنَّ القرآن: ﴿ لَا مِنَا غَزْلُ رَلَا هُمْ عَنْهَ إِنْهُونِكِ ﴾ \*\* الا فيها غَوْلُ»

رح." يقــولُ المؤلـفُ: يجـبُ الــرفعُ علـى انهــا ملغــاةً، ويجبُ التكرأر. الثالثُ: إذا تكررتُ ماذا يجوزُ؟ يقولُ: جازُ إجمالُها وإلغاؤها.

(١) الصافات: (٤٧).

هــات المـثالُ الا رجلَ في الدارِ ولا امراقَهَ كذا، ويجوزُ الا رجلٌ في الدار ولا امرأةً».

قىال اللهُ ئىمىلى: ﴿ لَا لَمَنْ هِيَا رَئَا تَأْلِيتُهُ ﴿ الْعَبْرَةِ اللَّهِ مِاشِرٌ ونكرةً ولكنْ لما تكورت النَّهْيَة، قال: ﴿ لَا لَمْنَ هِيْ اَنْ تَقْلَ بِيَا رَكَا تَأْتِيدُ﴾ لو لم تامنو اولا تائيم، لكان يقال: الا لَمُؤرَّفِها».

الآن إن شاء الله أتضبع الموضوعُ. إذا دخلت على معرفةٍ؛ وجب إلغاؤهما، إذا فصلتُ وجب إلغاؤها والتكرارُ، إذا باشرتُ وتكررتُ جازُ الإعمالُ والإلغاءُ.

شاؤا تكررت «لا» مع المباشرة فيجوزُ لكُ في الأول وجهان، ويجوزُ في الثانسي ثلاثةً أوجو إلا إذا رفعت الأول أقولُ: إذا تكرّرتُ مع المباشرةِ جازُ في الأول وجهان كما قال المؤلفُ: الإعمالُ والإلغاءُ.

فتقولُ: «لا رجلُ في اللمارِ ولا امرأةٌ». وتقولُ: «لا رجلُ في اللمارِ ولا اسرأةٌ». كم وجهًا؟ وجهانِ «لا رجلُ في اللمارِ ولا امرأةٌ». و«لا رجلُ في الدار ولا امرأةٌ».

<sup>(</sup>١) الطور: (٢٣).

ماذا يجــورُ في الثانــي؟ إن أعلمــتُ \*لا" في الأولِ جازَ في الثاني ثلاثةُ أوجه، ومعنى أعملُتُها بنيت اسمُها على الفتح.

فتقولُ: الا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ». «قوةَ»: هذا وجهٌ.

وتقــوَلُّ: الا حــولَ ولا قــوةً إلا باللهِ\* هذا وجة ثان، وما الفرقُ بين هذا الوجهِ والذي قبلُهُ؟ أنْ هذا منوَّنْ والأولُ غيرُ منوَّد.

وتقـولُ: «لا حـولُ ولا قوةُ إلا باللهِ» هذا وجه ثالث. الفرقُ بين هذا والوجهينِ قبلُهُ؟ هذا مرفوعٌ، والوجهانِ قبلُهُ منصوبٌ منونٌ وغيرُ منون.

يوي. إذا تكررت جاز في الأولِ وجهانِ يعني: الإعمالُ والإهمالُ، الإعمالُ تبنيها على الفتح نقولُ: «لا حولُ» فإذا أَهْبِلَتْ في الأولِ جاز في الثاني بلاث أوجه: الإعمالُ، والشوين، والفسمُ "الرفحُ» «لا حولُ ولا قوةً إلا بلغيه صحيحٌ، «لا حولُ ولا قوةً إلا بالله، صحيحٌ. «لا حولُ ولا قوةً إلا بالله، صحيحٌ، إذا النبيّا في الأول يعني: أ تُعْبِلُها يعني: رفعتَ الأولُ حجازٌ في الثاني وجهانٍ: الإعمالُ،

الإعمالُ: هو البناءُ على الفتح. والإهمالُ: الرفعُ.

فتقولُ: «لا حولٌ ولا قوةَ إلا باللهِ».لأنك أعملتَ الثاني والأولُ أم. أَتُهُ وتقولُ: «لا حولٌ ولا قوةٌ إلا باللهِ».

الصورةُ الأولى: «لا حولٌ ولا قوةً إلا باللهِ».

«لا»: نافية للجنس. «حون»: استمها، وخبرها محذوف تغديرهٔ «إلا بماله». المواؤ: حرف عطفو. «لا»: نافية للجنس. «قوة»: استمها مبئيًّ على الفتح في مجال نصب. «إلا»: أداة استثناء ملغاة. «بالله»: إلجارُ والمجرورُ خد «لا» الثانية.

ويجــورُ أنْ تجعــلَ «بــاللهِ خبرًا لهما جميعًا. إذن؛ إذا أعملنا الأولَ واعملُنا الثانيَ صارَ كلُّ مِنَ الاسمين مبنيًّا على الفتح.

واعملنا الثاني صارّ كلّ مِنَ الاسمينِ مبنيًا على الفتح. الصورةُالشانيةُ: الا حـولُ ولا قـرةً إلا باللهِ التنوينُ يعني معَ

النصب.

«لاه: نافيةٌ للجنسِ. «حولٌ»: اسمُ لا مني على الفتح في محلً
 نصب.

الواوُ حرفُ عطفٍ. الله: نافيةٌ. اقوةٌ: معطوفٌ على محلَّ اسمِ لا.

كيف؟ لأنـنا قُلـنا: إنَّ اسمَ لا مبنيٍّ على الفتح في محلِّ نصب. فإذا قُلْنا "ولا قوةً» صارت "قوة» معطوفة على محلِّ اسم "لاا؛ لأنَّ

علَّهُ النصبُ.

الصورة الشالشة: الاحول ولا قوة إلا بالله. الواوُ: حرفُ عطفرٍ. الاا: نافيةٌ. اقوةًا: معطوفً على محلٌ الاا، واسعها؛ لأنُّ محلَّهما الرفعُ فمحلهما مبتداً، فتكونُ اقوةً": معطوفةً على علَّ الاه واسبهها. علَّهُما الرفعُ؛ لأنهما في ابتداء الجملة يعني لولا الناسخُ لكان اسمُها مرفوعًا فهي واسمُها في علَّ رفع، إذ إنها في ابتداء الجملةِ.

السوجة الثاني في اسم الأولى: الإهمالُ تقولُّ: «لا حولُّ ولا قوةً» كم يجبورُّ في الثانسيُّ وجهان: الإهمالُ، والإعمالُ، أي البناء. وكلما أعملنا «لا» فهي لا تنصب تكون مبنية على الفتح في محلُّ نصب.

الوجه الأول: الاحولُّ ولا قوةُ إلا بالله، نقولُ: الاه: نافيةٌ ملغاةً، احولُّه: مبتداً، االواؤه: حوفُ عطفو. الاه: نافيةٌ للجنسِ عاملةً، اقوةُه: السُها مبنيًّ على الفتح في عل نصبٍ.

الوجه الشاشي: الا حولُّ ولا قوةً». نقولُ: الاه: نافيةٌ ملغاةً. احبولُّه: مبتداً، «الواؤه: حرفُ عطفو. «لا»: نافيةٌ للجنسِ ملغاةً. اقوةً»: مبتداً، والخبرُ: باللهِ.

يقولُ ابنُ مالكِ:

التركيبُ هــو البـناءُ على الفتح، اختلافُ عباراتٍ فقطْ، والمعنى

واحدٌ.

الإعرابُ: قلتُ: إذا أعمَلْنا في الجميع فالأمرُ واضحٌ إذا قلنا: الا حـولَ ولا قـوةَ إلا بـاللهِ، نقولُ: «لا»: نافيةٌ للجنس. «حولَ»: اسمُها مبنيٌّ على الفتح في محلِّ نصب. «ولا قوةً»: الواوُ: حرفُ عطف، «لا قــوةَه: لا: نافيةٌ. قوةً: اسمُ لا مبنيٌّ على الفتح في محلٌّ نصب. واإلاه: أداةُ استثناءِ ملخـاةٌ. «بـاللهِ»: جـارٌ ومجرورٌ متعلقٌ بمحذوف خبرُ «لا» الأولى والثانيةِ. وإنَّ شِئتَ قَـدَّرُ لـلأولى خـبرًا وحُدَها، وللثانيةِ هذا الخبرُ الموجودُ.

إذا قلمنا: ﴿لا حمولَ ولا قوةٌ إلا باللهِ انقولُ: ﴿لا حولَ \*: عاملةٌ، والثانيةُ ملغاةٌ. لكنُّ "قوةٌ" مرفوعةٌ عطفًا على محلِّ "لا" واسمِها؛ لأن علَّهُما مبتدأً، حيثُ وقعا في صدر الجلةِ فمحلُّهما مبتداً.

" لا حبولَ و لا قبوةُ إلا بالله الله حبولَ اعب أنها معروف. «لا قـوةً»: عطفًا على محلِّ اسم «لا» الأولى؛ لأن محلِّ اسبها النصبُ؛ لأنـنا نقـولُ: مـبنيٌّ علـى الفتح في محلِّ نصب. باللهِ: جارٌّ ومجرورٌ خبرٌ

في حــال الــرفع: \*لا حولٌ ولا قوةٌ" \*لا": نافيةٌ ملغاةٌ و"حولٌ": مبتداً. والثاني «لا»: نافية ملغاة. «قوة»: مبتداً.

\*لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله؛ حولٌ وقوةٌ. كلاهما مبتداً.

«لا حولٌ ولا قوةَ إلا بالله» الأولى مهملةٌ، والثانيةُ عاملةٌ؛ ولهذا

نقولُ: لا قوةَ. ﴿لاَّ؛ ناقيةً للجنسِ تنصبُ الاسمَ وترفعُ الحَبرَ. ﴿قوةَ؛ اسمُها مبنيُّ على الفتح في محل نصب.

### [مسالةً]

باقي لنا مسالةً وهي: إذا الهُمَلَت الثانية فالخبرُ للجميع يعني: إذا قلتَ: الا حولَ ولا قوةُ إلا بالله؛ صارَ «بالله؛ خبرًا لهما جميعًا.

إذا قلت: الاحول ولا قوة إلا بالله، فالحبرُ لهما جمياً. وإذا أصلمت الثانية فالحبرُ لها، وخبرُ الأولى محذوفٌ. فإذا قلت: ولا حول ولا قوة إلا بالله، فخبرُ الأولى محذوفٌ دلُّ عليهِ خبرُ الثانية؟ لانك جعلت الثانية حسنقلَة بمعملها.

### [أحوالُ اسم « لا »]

يقولُ العلماءُ: اسمُ الا» النافيةِ للجنس يكونُ مركبًا ـ آي سبنًا ـ ويكونُ منصوبًا. هذه تتمةُ لكلام المؤلف إن كان مفردًا فهو مبنيًّا. كانَ غَمَرَ مفرد فهوَ منصوبٌ.

والمفـردُ هـنا ما ليسَ مضافًا، ولا شبيهًا بالمضاف، ولو كان جمًا، وغيرُ المفردِ ما كانَ مضافًا أو شبيهًا بالمضاف.

والمفردُ يكونُ مبنيًّا وغيرُ المفردِ يكونُ منصوبًا.

 لا رجلَينِ في البيت؛ مفردٌ؛ لأنَّهُ ليسَ مضافًا ولا شبيهًا بالمضافو.

الا مسلمينَ في البلدِ، مفردٌ؛ لأنهُ ليسَ مضافًا.

«لا غبلام رجل حاضرًا» غيرُ مفرو. إذلَّه ماذا يكونُ؟ منصوبًا،
 وضاً نفونُ: «لا رجلُ في البيت» «لا»: نافيةٌ للجنس. و «رجل»:
 اسمُها ميقُ على الفتح في حل تصبو.

 «لا غَمَلامٌ رجل حاضرٌ» نقولُ: (١٥»: نافيةٌ للجنس. (غالامُ»: استُها منصوبٌ بها، لا نقولُ: مبيًّ. نقولُ: منصوبٌ بها وعلامةٌ نصيهِ
 الفتمةُ الظاهرةُ في آخرو.

الشبية بالمضافر: ما تعلَّقَ بهِ شيءٌ مِنْ تمامٍ معناهُ أي ما كان له حول.

 «لا ظللًا للناس مفلخ»، ظللًا»: شبيه بالمضافرة لأنها تعلَّن بها شيق، وهي «للناس». فقول: هذا شبيه بالمضافرة فننصبُ اسمَ «لا» ونقول: «لا ظالمًا للعباد مفلخ».

إذا قلمتُ: الا رجلَين هُمنا! مفسردٌ. كيفَ أعرِبُهُ؟ اقولُ: الاا: نافيةٌ للجنس. ارجلَين!: اسمُها مَنِّي على الياء نيابةٌ عَن الفَتحة في محلٌ نصب. إذا قلتُ: «لا سيارةَ أجرةٍ هُنا». منصوبٌ؛ لأنه مضافٌ.

إِذَا قَلَتَ: ﴿لَا طَالَعًا جَبَلاً هُناا منصوبٌ؛ لأَنْهُ شَبِيةً بِالمَضَافِ فِيجِهُ نَصْبُهُ.

والشبية بالمساف ما تعلق به شيءٌ من تمام معتله. يعيي: ما كان لـه معمول. فمنثل: الا طالعًا جبلاً، هذا اطالعًا، مثلًا بماذا؟ بجبلٍ؟ إذن تعلق بو شيءً من قام معناه.

«لا سباكن في البيت حاضرً» شبية بالفساف، إذن آفولُ: «لا سباكل في البيت بحاضرً» يعني: أن مَنْ سَكَنَ البيت ليس عاضر، فلو قلت: «لا سباكن في البيت حاضرً» لعنا: هذا خطأً والصوابُّ: «لا ساكن في البيت حاضرً» قلت: هذا خطأً والصوابُّ: «لا ساكن في البيت؟» لأن هذا ليس عَفرو بل هو شبية بالفضاف.

وقــولُ الرســولِ ﷺ: 9لا ضــرَرَ ولا ضيرَارًا (''. يجوزُ فيها ثلاثةُ أوجه إذا بنيت الأولُّ، وإذا رفعتَ الأول جازَ فيه وجهان.

فاقسولُ مشالاً: «لا ضسررَ ولا ضسرارَ»، «لا ضسررَ ولا ضسرارٌ» صحيحٌ، و«لا ضررٌ ولا ضرارَ» صحيحٌ، «لا ضررٌ ولا ضرارًا» خطاً.

إعــراب: «لا غلامُ رجلٍ في الدارِ» «لا»: نافيةٌ للجنسِ. «غلامُ»: اســمُ لا منصــوبٌ بهــا، وهــو مضــافٌ، و «زيــلــٍ»: مضافٌّ إليه مجرورٌ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠).

أعسرب: الاصاعال الجبل فسعيف، الاا: نافسة للجنس. الاساعاله: السئميا منصوب بها وعلامة تصير الفتحة الظاهرة على آخرو وفاعله مستنز جوازًا تقديرًا هو. والجبل: مفعول بو منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخرو. الهميق، تخبرها مرفوغ بها، وعلامة رفعو الفسة الظاهرة على آخرو.

الصدوابُ: «لا جالسًا عسندكُ ملمولُ»؛ لأن «عسندكُ معمولُ لـــ«جالسًا» فهمو شمييةً بالمضافر. والمعنى: ليسَ الذي يجلسُ عندكُ ملولُ.

إذا تكررب «لا» وهي مباشرةً للنكرة جازٌ في الأول وجهان: البناءُ وإنْ شِيئتَ فقالُ: التركيبُ، وإذا رُكُبِتُ جازٌ في الثاني فلاتُهُ أوجو، الثاني، الرفعُ، فإذا رفعتَ في الأولِ جازٌ في الثاني وجهارُ فقطً وهما البناءُ، والرفعُ، وامتنعَ النصب. هـل نقــل! «لا قارئا كتابة حاضرًا» او «لا قارئ كتابة حاضرًا» «لا قارئا كتابة حاضرًا» لماذا؟ لأن هذا شبية بالمضافي. لو قال قائل! أنا إجعلُهُ مضـافًا فاقــرك! «لا قــارئ كتابي حاضرًا» قلنا: إذا قلت: «لا قــارئ كتابي» صار معرفةً وهي لا تعملُ في المعارف. وحينتلو يتعمنُ أن تقــل: «لا قارئ كتابي حاضرًا».

«لا إلـة إلا الله. «لا» نافية للجنس. «إله» اسم لا ميني على الله عدوف تقديرة وحق» مرفوغ بها، الفتحة في على الفتحة في المعتمدة المعتمدة

الخر إعلى وفي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الحرو.
لا درهم عندي ولا دينازا - الاها: انافية للجنس، تنصبُ المبتدا
وترفعُ الخرّ، دروهمّا: اسمُ لا مبنيً على الفتح في عل نصب اسمُ المبتدا
وعندي اخرة على ما قبل بياء المتكالم مُنحَ مِن ظهورها المتغال الهل تمركة
للناسبة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبنيً على السكون في على جر
بالإضافة، والظرف متعلقٌ محدود فرزً لا، والتقلير: لا درهمُ كانرٌ
تدين، ولولا: الروارُ عاطفةً، الاها: نافيةً للجنس، «دينازا» اسمُها مبنيً

الا ناقة لي فيها ولا جمل كم وجه تجوزُ فيها؟ في الأولى
 وجهان: الإعمالُ والإهمالُ.

وإذا أعملناها جازَ في الثانيةِ ثلاثةُ أوجو. وإذا أهملناها؛ جازَ في الثانيةِ وجهان.

أعربها على إعدال الأولى وإهدال الثانية: الا ناقة لي فيها ولا جداله. الاه: نافية للجنس. «ناقة: اسمها مبيّ على الفتح في علّ نصب. الديمة: اسمها مبيّ على الفتح في علّ السيه: السه: الله: خول جراً البياة: فسميرً متصلً مبيّ على السكون في علّ السكون في علّ افتيم متصلً مبيّ على السكون في علّ افتيم متصلً مبيّ على السكون في علّ جراً والجدار والجرور متملق بمحلوف خيرً لا ولا: الواؤ: حوفً على الفيه متملق بمحلوف خيرً لا ولا: الواؤ: حوفً على الحراً من المناقة. وجلّ ان بعطوف على الموقع وعلمة وفيه حسة ظاهرة في آخرو. والمعطوف على الموقع مع الموقع وعلامة وفيه حسة ظاهرة في آخرو.

الوجة الثاني: إعمالُ الأولى والثانية. الا ناقة لي فيها ولا جملُ؟. الا ناقة لي فيها» كالإعراب الذي مضى. اولاء: لا: نافةً للجنس. إحملُ: اسمُ لا الثافية مبيًّ على الفتح في عل تصبير والخبرُ محلوفً تقديره فيها: ولا جل لي فيها».

إعمالُ الأولى ونصبُّ الثانيةِ: الا ناقةَ لي فيها ولا جملاً".

ولا: الـواؤ: عاطفةٌ. «لاه: نافيةٌ ملغـاةٌ. «جلاً»: معطوفٌ على محلٌ اسم لا منصوبٌ، وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ ظاهرةً في آخرو. إهسان الأولى وإعمال الثانية. الا ناقة لي فيها ولا جل)، الا: نافية ملغاة. اناقة: مبتداً مرفوع وعلاماً رفعو الفسمة الظاهرة على آخرو، الهي ا: جازً وجروزُ صفة لدائقة، افيها: جازً وجروزُ متعلنُ يمحلوفو خبرُ الاقدَّة، الولاء: الوازُ: عاطفة. الاا: نافيةً للجنس. اجملُ: السم لا صبئُ على الفتح في محلُ نصبو. خبرُها علاوكُ تقديرُهُ: الولا جل فيهاه.

إهمان الأولى والثانية: «لا ناقة لي فيها ولا جزاً». «لا: ناقيةً ملخاة. «ناقة؟، بهنداً مرفوع، وعلامة وفيه الضمة الظاهرة على آخرو. «لي»: البلام: حرف جز. الهاء: ضميرً متصل مبنى على السكون في عمل جزء والجنارُ والمجرورُ متعلق بمحدوق خيرٌ المبتداً، ولا: الواؤ حرف عطف. «لاء: نافيةً ملخاة. «جملُ»: سبتداً مرفوع، وعلامةً رفيد الضمة الظاهرة على آخرِه، والحبرُ عدوق تقديرة «ولا جلّ في فيها».

أما إهمالُ الأولى ونصبُ الثانية فلا يصحُ.

«لا رجلين قائمان» أو «لا رجلان»؟ «لا رجلين» أهوب: «لا»: ينافيةً للجنس. «رجلين»: أسم لا مبئي على الياء نبايةً عن الفتحة في عمل نصبيه والنونُ عرضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. «قائمان»: خبرُ لا مرفوعٌ وعلامةً وفجه الألفُ نبايةً عن الضمةِ لأنه مثلًى. والـنونُ عوضٌ عن التنوينِ في الاسم المفردِ. هل هذا من المفردِ أم من غير المفردِ؟ من المفردِ لأنه ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف.

\*العِلىمُ نافعَّ»: \*العلمُّه: مبتداً سرفوعٌ بالابتداء، وعلامةُ رفعِد الفسمةُ الظاهرةُ في آخرو. \*نافعٌ: خبرُ المبتدا مرفوعٌ بالمبتدا، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرو.

«لا علمة بدون تعبوه. «لا»: نافية للجنس. «علم»: اسم لا مبئى على الفتح في محل نصب. «بدون»: البائد حرف جررً. «دون»: مضاف. «تعبيه: مضاف إليه مجرورٌ بالإضافة، وعلامةٌ جرّه حكرةً ظاهرةً في آخرو. وخبرُ «لا» متعلنٌ بمحدوف تقديرُهُ «كاننُ»، «لا علمَ كاننٌ بدون تعبيه.

وليس الجهل بنافع. (فليس): فعل ماض ناقص برفع الاستها وينصب الجبر: (الجهل): استم ليس مرفوغ بها، وعلامة رفعير الفسة وينصب الجبر: (الجهل): استم ليس مرفوغ جو أناث. «نافع»: خبر ليس منصوب بها وعلامة نصيبه الفتحة المقدرة على اخرو منتج من ظهورها شتغال المحل عمركة حرف الجرا الزائد،

 لا ساكنا في البيت غريبة، بالنصب لماذا؟ لأنه شبية بالمضافو.
 لاك، نافية للجنس. «ساكنا»: اسمها منصوب بها، وعلامة نصير الفتحة الظاهرة في آخرو. (في»: حرف جرً. «البيت»: اسم مجرورً بفي». وعلامةٌ جرَّو الكسرةُ الظاهرةُ على آخرِو. «غريبً": خبرُ «لا» موفوعٌ بها، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةِ على آخرو.

«لا حاسل نقو فقية او «لا حاسلًا» «لا حاسلًا». أعرب: «لا»: ينافية للجنس. «حاصل»: اسمها منصوب بها، وعلامة نصير الفتحة الظاهر "على آخرو. «حاصلًا»: مضاف. وفقوا: مضاف إليه بجرورً. وفقية : خبرًا مرفوغ بها، وعلامة رفيو الضمة أنظاهرة في آخرو.

الا في البيتِ رجلَ ولا امرأةً؛ غير صحيحٍ.

ولا في البيت رجل ولا اسراة، «لاه: نافية ملغاة. وفيه: حوف جرً. «البيت: اسم مجرور بفي، وعلامة جرو الكسرة الظاهرة في اخره والجدار المجلسة عجرور منها، مبتدأ وحراً»: مبتدأ مؤخرً مرفوع بالفسعة الظاهرة على آخرو، ولاه: المواز؛ حرف عظفر. ولاه: نافية ملغاة. «اسراة»: معطوف على «رجلً» مرفوع، وعلامةً رفعه الفسعة الظاهرة على آخرو.

اليس في الطلبة مهمل إلا الكسول؟؛ اليس)؛ فعل ماض ناقص تعرفحُ المبتدا وتنصبُ الخبرُ، افيه: حرفُ جرْ، الطلبة؛ اسمَّ مجرورٌ بفي، وعلامةُ جرُّهِ الكسرةُ الظاهرةُ على آخرِه، والجارُ والمجرورُ متعلنٌ بمحدفوف خبرُ ليسَ مقدمٌ. «مهمسلُ؛ اسمُ ليسَ مؤخرٌ مرفوعٌ بها، وعلامةُ رفيد، الضمةُ الظاهرةُ على آخرِه. «إلا الكسولُ» تعربُ على وجهـين الـبدل، والنصـبُ علـى الاسـتثناءِ. «إلا»: أداةُ اسـتثناءِ. «الكسـولُ»: مسـتثنى منصـوبٌ علـى الاستثناءِ، وعلامةُ نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرهِ.

وعلى النوجِّو الآخرِ: إلا: أداةُ استثناءِ ملغاةٌ. «الكسولُ»: بدلٌ من «المهملُ» وبدلُ المرفوعِ مرفوعٌ، وعلامةً رفيدِ الضمةُ الظاهرةُ على آخرِهِ.

وقَدِمُ الحَجَاعِ حَنى المُشَاقُهِ، وقدِمُّ: فعلَّ ماض مبنَّ على الفتح لا عملُ لـهُ من الإعراب. «الحجاعُ»: فاصلُ مرفعُ وعلامةُ رفههِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرو، «حتى»: حرفُ عطفو. «المشاقة: معطوفةً على الحجاج، والمعطوفُ على المرفوع مرفوعٌ، وعلامةُ رفيهِ الضمةُ الظاهرةُ على آخرِهِ.

وحصدت النبات فاطعمت الموصات، خطأ، الصحيح «الموصات» الماذا؟ لأنه جعم موشع سالم لا يُقصبُ بالفتحة، وم ينصبُ بالكسرة، النبات سئل المؤسسات، المائة فيها اصليةً «حصدت»: خصدًا: فعل ماضي كمن «عليه السكون لاتصاله بضمير الوله المتحوك، اثناءً: فعل ماضي على السكون لاتصاله بضمير الوله المتحوك، اثناءً: فاعل ضمير صبيًّ على الضم في على رفع، «النبات»: مفعولً يو منصوبٌ وعلامةً صبية المقتحة الظاهرة على آخره، «فاطعته»: الفائد؛ حرف عطفر. الموعدته على المسكون لاتصاله بضمير الرفع المسكون لاتصاله بضمير المسلم المسكون لاتصاله بضمير المسلم المسكون لاتصاله بضمير الرفع المسكون لاتصاله بضمير المسلم المسكون لاتصاله بضمير المسلم المسكون لاتصاله بضمير المسلم المسلم

المتحرك. الناءُ فاعلُ ضمير مبئيَّ على الضمَّ في علَّ رفعٍ، «المؤمناتِ»: مفعولٌ بهِ منصـوبٌ بالكسـرةِ نــيابةٌ عـن الفـتحةِ؛ لأنه جمُّ مؤنثُ سالـمَّ.

الْعِجْبُنِي أَخُوكُ حِينَ أَكْرِمَ أَبِاكَ": (يعجبُني): يعجبُ: فعلُّ مضارعٌ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ على آخرهِ، والنونُ: للوقايةِ، الياءُ: ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ على السكون في محلٌّ نصب مفعول يـهِ. «أخـوك»: أخـو: فاعـل مرفوعٌ، وعلامـةُ رفعِـهِ الـواوُ نيابةً عن الضمة؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ. أخو: مضافٌ، الكافُ: ضميرٌ متصـلٌ مبنيٌّ على الفتح في محلٌّ جرٌّ مضافٌ إليهِ. "حينَ": ظرفُ زمان منصوبٌ على الظرفيةِ، وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخرهِ. «أكـرَمَ»: فعـلٌ مـاض مـبنيِّ على الفتح، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ جوازًا تقديرُهُ هـو: أبـاكَ. «أبـا»: مفعولٌ يهِ منصوبٌ، وعلامةُ نصيهِ الألفُ نيابةً عن الفتحة؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ، أبا: مضافٌ، والكافُ: ضميرٌ متصلٌ مبنى على الفتح في محلٌّ جرٌّ بالإضافةِ.

# بَابُ الْمُنَادَى

ص: (الْمُنَادَى حَسْنَةُ الزّاعِ: الْمُغَرَّدُ الْعَلَمُ وَاللِّجِزَةُ الْفَقْصُودَةُ واللَّجِرَةُ عَبِرُ الْمُعْصُرُونَهِ وَالْمُعْسَاتُ، والْمُثَانِّ بِالْمُصَافِّدِ، قَالَمَ الْمُغْرَّةُ الْفَلْمُ وَاللَّجِرَةُ الْمُعْصِّرُونَةً فَيَتَنَانِ فَلَى الطَامُ مِنْ ظَرِ اللَّهِينِ. مُحَوَّا: يَا زَيْهُ وَيَ رَجِلُ وَاللَّافَةُ اللَّهِيَّةُ تُنْصَلِّرَةً لاَ غَيْرًا.

ش: قال المؤلفُ \_ رحمهُ اللهُ تعالى \_: بابُ المنادَى.

المسنادَى يعني: المدعوَّ. هـذا في اللغة، وأمَّا في الاصطلاح: فهو المدعوُّ الذي اقترنَ بدعائِهِ ياهُ النداء، أو إحدى أخواتِها.

يــاءُ الــنداءِ مــثلُ: (يا رجلُ: أوْ إحدى أخواتِها مثلُ: (أيْ رجلٌ: (أيْ: هنا بمعنى: يا. وربما ينادَى بالهمزةِ فيقالُ: (ارجلُ:.

كقول الشاعر:

رَّ أَظَــلُــومُ إِنَّ مُصَـابَكُـم رَجُــلاً

أَهْدَى السَّلاَمَ تُحسَّةً ظُلْمُ (')

أظلمُ يعني: يا ظلومُ. إذن الهمزةُ، والياءُ، وأيْ.

<sup>(</sup>١) البيت للعرجي. انظر مغني اللبيب: (٢/ ١٩٧).

يقولُ ـ رحمهُ اللهُ ـ: "المنادَى" خمسةُ أنواع:

المضردُ العلمُ، والنكرةُ المقصودةُ، والنكرةُ غيرُ المقصودةِ، والمضافُ. والمُشِهُ بِالضاف.

المفردُ العلمُ: مثلُ: ﴿زيدِه، ﴿عمرِوا ، ﴿بَكْرِهِ، ﴿خالدِه... وما أَشْبَهُ لك.

النكرةُ المقصودةُ: مثلُ: (وجبلِّ تعني رجلاً معينًا تقولُ: «يا رجبلُّ، ومثلُ: (شخصِ، تعني شخصًا معينًا، تقولُ: يا شخص، هذه تكرةً مقصودةً، ايا قومُّ أثريكُ قومًا معينين.

ولا فــرق في النكرة غيرِ المقصودةِ بين المفردِ الدالُّ على الواحب وبين المثنى الدالُ على النين، والجمع الدالُّ على ثلاثةٍ.

النكرةُ غيرُ المقصودةِ: أن يناويَ الإنسانُ شخصًا نكرةُ لا يقصيلُهُ بعينِه مثل: أنْ يقولَ الأعمى: فيا ولذا ذُلْنِي، أو فيا رجلاً ذُلْنِي، أو فيا سامنًا قد ضعتُ، هذه نكرةً غيرُ مقصودةِ.

والفرق بينهما أنك إذا قلت: «يا رجلُّ كانك تشيرُ بإصبيكُ إليه تقصدُه، فإذا قلت: «يا رجلاً أغلَّني فإني عطشان» فهذه نكرةً غيرُ مقصودةِ.

المضافُّ: مثلُّ: «يا عبدَ اللهِ»، «يا غلامَ زيدٍ»، «يا عبدالرحمنِ».

النسبية بالمضاف: سَيَقَ في باب لا النافية للجنس، وهو ما تعلَقَ بو شيء من تمام معناه. مثل: الْ تقول: «يا طالمًا جبلاً اجلَي معك»، وتقـول: «يـا طالــًا للعلمِ اجتهاء، هذا أيضًا شبية بالمضافرة لأنك لم تقصد واحدًا معيًّا.

قصد واحدًا معينًا. ثم رَجَعَ المؤلفُ فذكرَ حكمَ كلَّ واحدِ قال: ﴿فأما المفردُ العلمُ،

والنكرةُ المقصودةُ فيبنيان على الضمّ من غير تنوين". فـتقولُ: «يـا زيـدُّ ولا يصـحُّ أنْ تقولُ: «يا زيدٌ»، ولا يصحُّ أن

تقولَ: "يا زيدًا" بلُّ يجبُ أنْ تقولَ: "يا زيدُ".

قَالَ المؤلفُ: "بينيانِ على الضمَّ" أي: في علَّ نصبو؛ لأنه يتكلَّمُ

عـن منصــوبات الأسمــاء، فـيكونُ المعنـى أنــه يُبنى على الضمّ أو ما ينوب عن الضمّ في محلّ نصب. .

وقوله: «يبنيان على الضم من غير تنوين؛ فيه قصور، وعدره أن الكتاب للمبتدئين وعبارة غيره: يبني على ما يرفع به، فإذا كان مثنى

فيسيني على الألف، مثلُ يَا زيدَان، وإن كان جمّ مذكر سألم فيبني على الواو، مثل يا زيدون. قــال: «والـشلالةُ الباقسيةُ فمنصوبةٌ لا غــيرٌ \* هــى: النكسرةُ غــيرُ

قان. "وانسار له اباكيه فتنصفونه لا عمير" همي، النكسرة عمير. المقصودة، والمضاف، والمشبهُ بالمضاف. هذه الثلاثةُ تنصبُ بالفتحةِ أو ما نابَ عنها.

تقول: «يا أبا زيدٍ»، أو "يا أبو زيدٍه؟ الصحيحُ: يا أبا زيدٍ؛ لأنهُ مضاف.ٍ.

تقولَ: «يا طالعًا جبلاً أصعِدْني معك، لأنَّهُ شبيةً بالمضاف.

لو قلت: "يا مسلمونَ اتقوا الله ا تخاطبُ أقوامًا معينين تعِظُهم. صحيحٌ؛ لأنه نكرةً مقصودةً. يقولُ \_ رحمهُ اللهُ \_ نحوُ: "يا زيدُه هذا مفردٌ علمٌ. "يا رجلُ» نكرةٌ مقصودةٌ.

المؤلف \_ رحمة الله \_ يتول: «المفرة العلم)، العلم هو ما عُين به الشخص، كزيد، وبكر، وخالد. وليس هو الشخص، الأننا لو قلنا هو الشخص صبح أن يتوجّة بالنداء إلى كل مَا لَهُ شخص، فيشمل حتى الحجر، وهذا ليس بصحيح.

# [أسئلةٌ على المنــادَى]

مـا هــو المـنادَى لغـةً واصطلاحًا؟. لغةً: هو المدعوُّ. اصطلاحًا: المدعوُّ الذي اقترنَّ بنداتِه باءُ النداءِ أو إحدى أخواتِها.

مشالةً: (يا عملهُ. (يا: حوفُ نداو مبنيٌّ على السكون لا عملُّ لهُ من الإعراب. (محمدُّ): منادًى مبنيٌّ على الضمَّ في محلُّ نصبو. لو قلت: (يا محمدًا» لا يصحُّ. لماذا؟ لأنّه مفردٌ.

إذا كنال المناذى نكرةً فهل يُبنى على الفسمِّ أو ينصبُّ؟ إذا كانً نكرةً مقصودةً يُبنى على الفسمِّ، مثلُّ: ايا مسلمُّ، وياا: حرفُ نداهِ مبنىًّ على السكونِ لا محلُّ لهُ من الإعرابِ. امسلمُّّا: منادَى مبنىًّ على الفسمُّ في مجازٍ نصبِ إذا كنان تكرةً غيرً مقصودة؟ ينصبُ لا غيرً، مثالًا: "با رجلاً أغشي، " بها: حرف نداء مينيً على السكون لا عمل لله من الإعراب. ورجلاً: مناذى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الخره. العشيء: فعل طلب مينيً على السكون والفاعل ضمير مستتر رجوبًا في على نصبه مفعول به.

الى على قدمًا. الى : الى : حرف نداو. اعلى : احداد مبنى على الفسط في على الفسط في على الفسط في على الفسط في على السكون وفاعلة: ضميرً مستنزً وجويًا تقديرُهُ أنت.

ويا طالعًا جيادً أغنيها. وباه: حوف نداو مبنيً على السكون لا على أن من الإعراب. وطالعًا: ساقى مصوبٌ. وعلامة نصيو المفتحةً الظاهرةُ على آخو. وفاعلُه مسترَّ جوازًا تقديرُه هو. وبا طالعًا هوء لأنه لا يسوجدُ شيَّ مسترَّ وجوبًا وتقديرُهُ أنا، وغنُ، وأنت إلا الفعلُ حتى أن المنحويين قالـوا: لو قال قائلُ: أنا قائم يكونُ وقائمًا: مسترَّ جوازًا تقديرُهُ هموء. لمذاه لأنه لا توجدُ ضمائرُ تقديرُها أنا، وغنُ إلا إذا كانتُ في الأفعالِ. فاسماءُ الفاصلِ واسماءُ المفعولُ بهِ منصوبٌ وعلامةً نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ على آخرو. كيف تناوي ديا عبد الله. 9 يا عبد الله. «يا»: حوف نداء «عبد»: مستادى منصوبٌ على النداء، وعلامةً نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخرو. (عبدٌ»: مفسافٌ. «الله: مفسافٌ إليه مجرورٌ وعلامة جرو الكسرة الظاهرةُ على آخرو. لو قال قاتلُ: «يا عبدُ الله، يكونُ خطأ لماذا ؟ لأنه مضافٌ عجبُ نصبُّد،

بقيني عليمنا المضاف، مثل: «يا طالب العلم اجتهدًا». وياه: حرف للمنداء. «طالبّ»: منادى منصوبٌ على النداء، وعلامةً نصيو الفتحةً الظاهرةُ في آخرو. «طالبّ»: مضافٌ، «العلسم»: مضافٌ إليه مجرورٌ وعلامة جرو الكسوة الظاهرةُ على آخرو. «اجتهدًا»: فعلُ أمرٍ مبنيًّ على السكون، والفاعلُ ضميرٌ مستدُّر وجوبًا تقديرُهُ أنت.

ما قبولُكُ في «يا عبدُ الله» الصحيحُ الأولُ: «يا عبدُ الله». أعرِيُها. «يما»: حرفُ تداو، «عبدُ»: منادى منصدوبٌ على النداو، وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخرو، «عبدُ»: مضافٌ، ولفنظُ الجُلالةِ: مضافٌ إليه بجرورٌ، وعلامةُ جرَّهُ الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو،

" بها طالعًا جبلاً استرع الله العالميّ الهُما صحيحٌ اطالعًا. لما ذا؟ لأنه شبية بالشاف. أوريّة (عاد حرف نداو. طالعًا: منادى منصوبٌ على النداو، وعلامة نصيد الفتحة الظاهرة في آخرو. اجبلاً: مفصولٌ به منصوبٌ وعلامةً نصيد الفتحة الظاهرة على آخرو. «استرحْ»: فعلُ أمر مبنيً على السكونِ لا محلُ لهُ مِنَ الإعراب، والفاعلُ ضميرٌ مستترُّ تقديرُهُ أنت.

كيف تنادي ومسلمون؟ وبيا مسلمون إن كنان يقعيد ناسًا يعينهم. وأمّا إلى كنان يقعيد المعموم يقول: فيا مسلمين، لو قال لك قائلاً، مسلمون جمع أو مفرر؟ جمع كيف تبنيه وهو جمع لأنه نكرةً مقصدوة، والمؤلف ما قال مفرة ولا جمع . وياه: حرف نامه لا على لها يمن الإعمراب. مسلمون»: منادى مبئي على الوار ينابةً عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم في على نصبه منادى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

لوً: قالَ: (يا رجلَين؛ يصحُّ أو لا؟ نعمُ، يصحُّ. إنْ كانْ الرجلان مقصودان، يقولُ: (يا رجلان؛ وإنْ كانا غيرَ مقصودَينِ يُبَنَى على الياءَ في محل نصبِ، فيقولُ: (يا رجلين».

ايـا عبدَ اللهِ اجـتهدُ مـا حُكمُهُ؟ النصبُ. لماذا؟ لأنهُ مضافً. اعـرِبُ. ايــا»: حـرفُ تـداو لا عـلُ لـهُ منَ الإعرابِ. اعبدُه: منادى منصـربُ بالفـتحةِ الظاهـرةِ في آخرهِ. اعبدُه: مضافٌ، الشهه: مضافٌ إليه بحرورٌ بالإضافة، وعلامة جرو الكسرة الظاهرة على آخرو. «اجتهائه فصلُّ أسرٍ صبنيًّ على السكونِ لا محلُّ لـهُ من الإعراب، والفاعلُ مستثرٌ وجوبًا تقديرُهُ أنتَ.

قال الله تعالى: ﴿ يَمِينُانُ أَيْنِ مَمَّا ﴾ (" . وباء: حوفُ نداو. • جبالُه: مسنادى مبيئً على الفسمُ في علَّ نصبو. • أوبيه: أوّب: فعلُ أصرٍ مبيئً على حذف النون؛ والبائة: فاعلٌ. لماذا بُنِيَ «جبالُ» هذا البناءُ على الفسمُ مَمَّ أنه نكرةً؟ لأنه نكرةً مقصودةً.

في يَدَارُهُ إِنَّ بَمَتَانَكُ كَلِيقَةً فِي <sup>(1)</sup>. فياه: حرفُ نداو مينُ على الضمَّ في السكون لا عملُ له من الإعراب. فداوه: منادى مينُ على الضمَّ في على تصبو. لماذاه لانه عَلَى، فإناه: إنْ حرفُ توكيد ينصبُ المبتدا ويرفُعُ الحَبْرَ، كَا السمُّها ضميرً مينى على السكون في علُ تصبوه اسمُ إِنْ جَمَلَنَاكُ: جَمَلَ: فعلَ عاضي مينيَ على السكون لاتصالو بضمير المضرف المنافقة على السكون لاتصالو بضمير في على نصرف في على السكون في على نصب مفعول فاصل والحِمْدُة عَنْ مفعول قان جَمَلَ العَبْمُ في على تصب مفعول ومفعوليَّها في على رفع عبرُ وارْهُ، ومفعولُ قان إلى جَمَلَ العَبْمُ في على المعرفية في على أسمَّ ميني على القنع في على نصب مفعول ومفعوليَّها في على رفع عبرُ في على عمر ومفعوليَّها في على رفع عبرُ في العرب ومفعوليَّها في على رفع عبرُ وارْهُ،

<sup>(</sup>۱) سیا: (۱۰). (۲) ص: (۲۱).

﴿ وَنَنَدِّنْتُهُ أَن يَتَابَرُهِ مِنْ ﴾ (١٠). «يـا»: حـرفُ نـداءٍ مبنيٌّ على السكون لا محلَّ لـهُ مـنَ الإعـرابِ. «إبـراهيمُ»: منادى مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَأَلْمُسْلِمَنْتِ﴾ (٢). اإنَّا: حوفٌ توكيادٍ ينصب

الاسمَ، ويرفعُ الخبرَ. «المسلمينَ»: اسمُ إن منصوبٌ بها، وعلامةُ نصيهِ الـياءُ نـيابةً عَـن الفـتحةِ؛ لأنـه جمعُ مذكـر سـالم، والنونُ عِوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. الواؤ: حرفُ عطفو. «المسلمات»: معطوفٌ على المسلمينَ، والمعطوفُ على المنصوبِ منصوبٌ، وعلامةُ نصيهِ الكسرةُ الظاهرةُ على آخرهِ نيابةً عن الفتحةِ؛ لأنهُ جمعُ مؤنثٍ سالًم. وأبينَ خبرُ إنَّ؟ آخرُ الآيةِ: ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُهُمْ مَغْلِمَةً وَلَّجْرًا عَظِيمًا ﴾ ِ

«يا فتَّى لا تعبثُ». «يا»: حرفُ نداءٍ. «فتَّى»: منادى مبنيٌّ على الضمةِ المَصَائَرَةِ على الألف منعَ من ظهورها التعذرُ في محلِّ نصبٍ، ﴿لاَّ: ناهيةٌ. «تعبث»: فعلّ مضارعٌ مجزومٌ بلا الناهيةِ، وعلامةُ جزمِهِ السكونُ. والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا تقديرُهُ أنتَ.

ايا قاضِيَ الحاجاتِ اقض حاجَتِيُّه. اياً: حرفُ نداءٍ مبنيٌّ على السكون لا محلَّ لهُ منَ الإعرابِ. «قاضييَ»: منادي منصوبٌ بياءِ النداءِ،

<sup>(</sup>١) الصافات: (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: (٣٥).

وعلاسة نصبيه الفتحة الظاهرة في آخرو. فقاضي؟: مضاف، «الحاجات»: مضاف السير مجرور بالإضافة، وعلاسةً جزّه الكسرة الظاهرة في آخرو. «اقبض»: فعلل دعاء مبنيًّ على حلف الباء، والكسرة قبلها دليل عليها، والفاصلُ مسترًّ روجويًا تقديرهُ السنّ. «حاجبي»: مفعولُ بو منصوبٌ وعلاسةٌ نصيهِ الفتحةُ المقدرة على ما قبل باه المتكلم مَنعَ مِنْ ظهورها علّ جزّ بالإضافة. علّ جزّ بالإضافة.

"يــا آدمُ": يــا: حــرفُ نــــداءٍ. آدمُ: مــنادى مــينيٌّ علــى الضمَّ في عملٌ نصــــدٍ. لماذا لا ننصيُهُ؟ لأنهُ مفردٌ عَلَمٌ.

﴿ قَالَ يَنْوَحُ إِنَّهُ لِتَنَّ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ (١). هياه: حرفُ نداءٍ.

" فوحُ" منادى مبنيٌّ على الضمَّ في محل نصبو.

﴿ يَمُلُّهُ النَّمُلُثُمُ ﴾ (٣. وياه: حرفُ نداو. (اليمها: أيُّ: منادى مبيئً على الضمّ في علمُ نصبو، الهاءُ: حرفُ تنبيه، (المدَرُّه: بدلُّ مِنْ اليُّه: مرفوع تبعًا للفظ (ايُّ»، ويمكن في غير القرآن أن تنصبَهُ على الهارًّ.

杂杂杂

<sup>(</sup>۱) هود: (٤٦). (۲) المدار : (۱).

# بَابُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ

### [المفعولُ لَهُ]

ص: (وَهُو الاسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُلاَكُو بَيَانًا لِبَسِّبِهِ وَقُوعِ الْهُعْلِ. مُشَوُّ قَوْلِكَ: قَامَ زَلِيدَ إِجْدَلَالاً لِعَشْرِو. وَقُصَدَاتُكَ البَيْعَاءَ مَتُرُوفِكَ).

ش: بـابُ المفحول بـِنُ اجلِـهِ. وهــو مـن المتصـوباتـه ويسمَّى المفحولُ لَـهُ. يعـني: انُّ النّـحويين بعضَـهُم يقــولُ: المُععولُ مِنْ اجلِهِ. وبعضَهُم يقولُ: المُعـولُ لهُ. والمعنى واحدٌ.

يقسول المؤلسة في تعريفيه: «حبو الاسمُ المنصوبُ». فقولُهُ: «حمو الاسمُه عمرجَ بالملكُ الفعلُ والحرفُ، وقولُهُ: «المنصوبُ»، عمرجَ بالملك المرفوعُ والجمورُ، والشالثُ: «العدي يُذكّرُ بيانًا لسبب وقوع الفعلِ» تجرّج به بقيةً المنصوبات.

### [ فائدةٌ مهمةٌ ]

اغلَمْ أنْ في تعريف الأشياء يسمَّى آخرُ وصفو ففسانُه وما قبلَهُ يسمَّى «جنسًا»؛ لأنَّ ما قبلَ آخرِ وصفو للمعرَّف يدخلُ فيه المعرَّف وغيرة، فهنو جنسَ يشمَلُ أشواعًا. وآخرُ وصفو يخرجُ يهِ ما عداهُ فيكونُ فصلاً أيْ: فاصلاً مُشَيِّرًا. فالاسمُ يدخُلُ فيه جميمُ الأسماء، إذن هو جنسٌ، يشمُلُ الأسماء المـرفوعةُ والمنصوبةُ والمجرورةُ. وقولُة: المنصوبُ يشمُلُ كلُ منصوباتِ الأسماء، فهو جنسٌ يدخُلُ فيهِ الزاغ. «الذي يُذكّرُ بيانًا»: هذا نسميّهِ فَصَلاً؛ فَصَلَّ يُبِينَ المُعمِل مِنْ اجلِهِ ويفيةِ المنصوباتِ.

فهيذه القاعدة فيما إذا سمخت في التعريفات قول الشارحين لها: هيذا جيسَ بدشُل فيو كذا وكذا. ثُمَّ يقولون: هذا فَصُلَّ يَخرجُ بهِ كذا وكذا، فآخرُ وصف يسمَّى فَصَلاَء وما قبلُهُ جنسًا.

يقولُـون في تحريف الإنسـان: إنــُهُ حـيوانٌ يُشــرِبُ عَمَــا في قليم بالــنطق. هــذا أحــــــنُ مِنْ حـيوانُ ناطقٍ؛ لأنكَ لو قلت: حيوانٌ ناطقٌ لانسان تشاجرُت انت وإياه.

فقولُـنا: حـيوانٌ: هـذا جنسٌ؛ لأنه يشمل كل الحيوانات وكل ما فيه روح فهو حيوان.

وقولُـنا: اليُعْـرِبُ عمّـا في قلـيهِ بالنطقِ»، هذا فصلٌ؛ لأنه يُـطْرِجُ جميعَ الحيوانات.

يقــوك: «الاســمُ المتصــوبُ الذي يُلذَكُرُ بيانًا لسبب وقوع الفعل» وعلاسئة أن يقَــعَ جــوابًا لكلمة «ليَّم». «قامَ زيدٌ إجلالاً لعَمْـرو» كلمةً «إجلالاً» اسمَّ منصوبٌ مذكورٌ لبيان سبب الفعل. ما سببُ قيام زيدٍ؟

إجلالاً لعَمْرو. لِمَ قامَ زيدٌ؟ إجلالاً لعَمْرو.

اقصدائك ابتغاء معروفك. (ابتغاء: اسمّ منصوبٌ مذكورٌ لبيان وقسوع الفعل. لماذا قصدات فلاكا؟ ابتغاء معروفيد. إذنَّ هذا مفعولٌ لأجلو. هل يصحُّ أنْ يقعَ جوابًا لـ الهُمَّ؟ يصلُحُ. لو قبل: لِمُ قصدات فلاكا؟ قال: ابتغاء معروفيد

واعْلَمْ، أنَّ المفعولَ لأجلِهِ يجوزُ أنْ يُجرُّ بمنْ أو باللام.

فَمَثَلاً: ﴿قَامَ زِيلاً إِجَلالاً لَمُشْرِوا ۚ يَجُودُ أَنْ نَقُولَ: ﴿قَامَ لاجِلالِ عَشُرُوا ۚ وَاللامُ للتعليلِ.

ً وتقــولُ: «صَــمَـتُ عِندُ فلان مهابةً لَهُ». «مهابةً»: مفعولٌ لأجلِه. يجوزُ انْ تقولَ: «صَمَـتُ عِندَ فلانِ مِنْ مهابتِه». من سببيةً.

#### [فائدةٌ مهمةٌ أخري]

المفعمولُ مِن اجلِهِ لا يكونُ إلا مصدرًا، ولا يمكنُ أنْ يكونَ اسمَ فاعل، ولا اسمَ مفعولِ، لا بدُّ أنْ يكونَ مصدرًا.

المؤلف \_ رحمهُ الله \_ يقول: همو الاسمُ المنصوبُ، ومثل: بقوله: «قــامُ زيــدٌ اجــلالاً لَعَمْـرُو ، فإن «إجلالاً» هذه مصدرٌ، فيحولُ الطلقُ في قــوليد: «الاســمُ المنصوبُّ، مُقيَّكًا بالمثالِ، يعني: أن المفعولُ من أجلِهِ لا يكونُ إلا مصدرًا.

«قمْتُ إجلالاً لعَمْرو». «قمْتُ»: فعلٌ وفاعلٌ. «إجلالاً»: مفعولٌ

لَاجِلِهِ منصوبٌ على المفعوليةِ، وعلامةُ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخرِو. « لعَمْرِو»: جارٌّ ومجرورٌ.

قشت من إجلال عَمْروا يعني: الذي يعني على القيام إجلال عَمْرور. قَمْسَتُّا: فعللَ وفاعلَ. فينَّا: حرفُ جُرُ وإجلال: اسمَّ مجرورٌ مِن، وإجلالُ مضاف، وعَمْرو: مضاف إليه، فمن هنا معناها السنة.

"قشت لإجلال غشرو". قشت": فعل وفاعل. الإجلال: اللائم: حرف جر. الجلال: اسمّ جرور باللام، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة في آخرو، إجلال مضاف، وعشرو: مضاف إليه، فاللائم منا

## [تدريبٌ على الإعراب]

قام أبو زيد إجلالاً لأخسى غفرو». قامًا»: فعل ماض مبني على الفنتج. «أبو»: فاعل مرفوع بالواو نبايةً عن الضمة، لأنه من الامساء الحسنة وهمو مضاف. «زير»: مضاف اليه مجرورً بالإضافة، وعلامةً جرّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو. «إجلالاً»: مفعولُ لاجلو متصوبً وعلامةً نصبيه الفتحةُ الظاهرةُ في آخرو. «لاخبي»: اللامُ: حرفُ جرّ. «الحبي»: اسمّ مجرورٌ باللام، وعلامةً جرّه الياةً نبايةً عن الكسرة؛ لأنهُ مِينَ الأسماءِ الخمسةِ، وهـو مضـافّ. « عَمْرُو»: مضافٌ إليهِ مجرورٌ بالإضافةِ وعلامةُ جرَّو الكسرةُ الظاهرةُ في آخرُو.

﴿ وَالْمَيْنَ يُسْفِقُونَ آمَوَلَهُمْ رِيَّاةَ النَّانِ ﴾ ((الواؤ): هسب ما قبلها. (الدواؤ): هسب ما قبلها. (الدواؤ): هسب ما قبلها. (الدواؤ): همل مضارع مرفوع بتبوت النون؛ لأنه من الأهمال الخمسية. والواو: ضميرً متصلًّ ميني على السكون في عل رفع فاعل. (الموالهم: اموال): مضاف، والهائه: ضميرً متصلًّ ميني على الضم على آخرو. (اموال): مضاف، والهائه: ضميرً متصلً ميني على الضم منصوبٌ بالفتحة الظاهرة في أخرو وهو مضاف. (وائة): مضولًا برخو. مضاف. النامرة الظاهرة في آخرو.

﴿ وَالْمِينَ سَرُوا اَبْكَاءَ رَبِّهِ وَرَبِهِ ﴾ (". والمواوًا: بحسبُ ما قبلُها. واللهزيّا: اسمٌ موصولُ مبنيًّ على الفتح. وصبرُواه: صَرَرُ: فعلَّ ماض مبنيًّ على الفسمُ لاتصالِه بواو الجماعة. والواؤ: ضميرٌ متصلٌ مبنيًّ على السكونِ في عمل رفع فاعل. البتغاءً: مفعولٌ لأجلِهِ منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةِ في آخرو، وابتغاءً: مضافٌ. ووجه؛ مضافٌ إليه

<sup>(</sup>١) النساء: (٣٨).

بجـــرورٌ بالإضـــافةِ، وعلامــةٌ جــرُو الكســرةُ الظاهرةُ في آخرِه. الرئهم؛ ربّ: مضــافــّ، والهــاء: ضـــميرٌ متصــلٌ سـبنيّ علــى الكســرِ في محلّ جرّ مضــاف ّ إليه، والميمُ: للجمع.

«قــرا الطالب) ابتغاء العلم». «قرأاء فعلَّ ماض منبيُّ على الفتح. «الطالب)»: فاصلُّ سرفوعُّ وعلامهُ رفيعِ الضمــةُ الظاهرة في آخرو. «ابــنفاء»: مفعولُّ لأجلِهِ منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةُ في آخرو. «العلم»: مضاف إليهِ مجرورُ بالإضافة، وعلامةً جرَّهِ الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو.

﴿ وَلاَ يُسِيكُونَ بِدِرازًا ﴾ (١٠) والسواؤا: بحسب منا قبلُها، ولاه: ناهية، أكُشيكُوهناه: كُشسكُ، فعنل مضارع جزوم به (لاه الناهية، وعلامة جزيه حذف النون، والواز: ضمير متصل مبني على السكون في عمل وضع فاعل، والهناء: ضمير متصل مبني على الضم في عمل نصب، والنونُ: نونُ النسوة، اضرارًاه: مفعولُ لأجله منصوبٌ بالفتحة الظاهرة في آخره،

«ذهبتُ إلى المسجدِ طلبًا للأجرِ». "ذهبّتُ": ذهبّ: ماض مبنيً على السكون لاتصالهِ بضميرِ الوقع المتحرك. التأهُ: ضميرٌ متصلٌ مبنيً على الضم في عل رفع فاعلٌ. "إلى»: حرفُ جرٌ. المسجدة: اسمٌ بجرورٌ بلك، وعلامةً جرّو الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو. «طلبّاء: مفعولٌ لأجلهِ منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةُ في آخرو. للاجرز: البلامُ حرفُ جرّرٌ. «الأجرِ»: اسمٌ بجرورٌ باللام، وعلامةً جرّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو.

وجئت ترقيا للاذان، وهيئت: جاءً: فعل ماض مبني على السكون لانصباله بفسمير الرفع المتحرك. والناءً: ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ على الفسم في على رفع فاعلٌ. وترقيّاه: مفعولٌ لأجلِه منصوبٌ بالفتحة الظاهرةُ في أخرو. وللـلافان: السلامُ: حـرفٌ جرٌ. والأذانِ»: اسمٌّ بجرورٌ باللام، وعلامةٌ جرّوً الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو.

الكسرة الفاهرة في الخرو.

«انشق الكفار/ أمرائهم صداً عن سبيل الله: «انفق): فعل ماض 
مسيئي على الفتح. «الكفار/»: فاعل مرفوع وعلاسةً وفجه الفسمة 
سبيئي على الفتح. «الرموائهم»: أموان، مفحول به منصوب وعلامة 
متصل سبئي على الفشم في على جرً بالإضافة. والمهمُ: علامة أجمع، 
وصداً»: مفعول لاجله منصوب بالفتحة الظاهرة في آخرو، وعني»: حرث 
جرر مسييل»: اسمّ جرور بعن وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة في آخرو، 
جرور الكسرة الظاهرة في آخره، 
جرور الكسرة الظاهرة في آخره، 
حرات الكسرة الظاهرة في الخرو، 
حرات الكسرة الظاهرة وعلامة 
حرات الكسرة الظاهرة والكسرة الظاهرة في الخرو، 
حرات الكسرة الظاهرة المناسة وعلامة 
حرات الكسرة الظاهرة الإضافة وعلامة 
حرات الكسرة الظاهرة المناسة المناسة المناسة الكسرة الظاهرة في الخرو، 
حرات الكسرة الظاهرة المناسة المناسة الكسرة الظاهرة في الخرو، 
حرات الكسرة الظاهرة المناسة المناسة الكسرة الظاهرة في الخرو، 
حرات الكسرة الظاهرة المناسة المناسة الكسرة الظاهرة في الخرو، 
حرات الكسرة الظاهرة المناسة الكسرة الطاهرة المناسة الكسرة الطاهرة المناسة الطاهرة المناسة الكسرة الطاهرة المناسة المناسة المناسة الكسرة الطاهرة المناسة الكسرة الطاهرة المناسة الكسرة الطاهرة المناسة الكسرة الطاهرة الكسرة المناسة الكسرة الكسرة المناسة الكسرة المناسة الكسرة ا

القَامَ أَبُو عَمْرِو احترامًا لأبي بكرِ». القَامَّا: فعلُّ ماضٍ مبنيٌّ على

الفنتج. البوء: فاعلَّ مرفوعٌ بالواوه لأنهُ مِنَ الأسماءِ الخمسةِ. وعَمْرُوهَ: مضافُّ إليهِ مجرورٌ وعلامةً جرَّو الكسرةُ الظاهرةُ في آخرِهِ. واحتراصًا: مفعد لا لأجله منصوبُ بالفتحة الظاهرةُ في آخره.

القدم، الرجل إلى البلد طلبًا للعلم، اقديمًا: فعل ماض مينًا على الفتحة، فعل ماض مينًا على الفتحة، الفقاء أن الفقاء أن أخرو. الفتحة الظاهرة في آخرو. الكسرة المال المحتوات المحتوات الفقاء أن أحدث أخراً الكسرة الظاهرة في آخرو، الطلبًا، مفعول الأجلم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، العلماء اللائم، حرف جزً، العلماء المحتووة باللائم، حرف جزً، العلماء المنتقارة في آخرو، الكسرة الظاهرة في آخرو،

مجروتر باللام وعلامةً جرّو الكسرة الظاهرة في آخرو. «فَحَلَ الرَّجِ أَن المَحَدَّ حَاجًا». «دخلُّ»: فعل ماض مبنيًّ على الفتح. «الـرجلُّ»: فاعـلُّ مرفوغ وعلامةً رفيه الضمة الظاهرة في آخرو. وفي»: حـرفُّ جـرٌ. «مكـفَّ»: اسـمَّ جرورٌ بمن، وعلامةً جرُّو الفتحةُ نيابةً عن الكسرة؛ لأنَّه ممتنوعٌ من الصُّرف، والمائخ لَهُ من الصرف: العلميةً، نصبو الفتحةُ الظاهرةُ في آخرو.

. الخرجَ القومُ من البلد هربًا من الغرق، الخرجَا: فعلٌ ماض مبيئيّ على الفتح. «الفرمُ» فاعلَّ مرفوعٌ، وعلامةٌ رفعه الفسهُ الظاهرةُ في آخرو، فينَّ»: حبولُ جر، «البله: اسمٌ بجرور بمن وعلامةٌ جره المسيرةُ الظاهرةُ في آخرو، اهريّاه: مفعولُ لأجلهُ منصوبٌ، وعلامةٌ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخرو، فينُّ»: حرفُ جرٌ. «الغرقِ»: اسمٌ بجرورٌ بمن، وعلامةُ جرو الكسرةُ الظاهرةُ في آخرو.

«اغتاظ أبر فسيو ردًا للحق». «اغتاظة: فعل ماض مبنيً على الفتح. «ابره»: فاعل مرفوع بالواو نباية عن الأمسماء . «ابره»: فاعلى مرفوع بالواو نباية عن الأمسماء الحسبة، «فسب»: مضاف إليه مجرورٌ بالكسرة الظاهرة في أخرو. «ردًا»: منصول وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخرو. «للحقى» السلام حوف جرً، و«الحق»: اسمّ مجرورٌ باللام، وعلامةٌ جرو الكسرة الظاهرة في آخرو.

قُدمَ المسلمون للمدينة زيارة للمسجود. فقيرة، فعل ماضي مبيئ على الفتح. والمسلمون: فاصل مرفوع بالواو نباية عن المسلمون: فاصل مرفوع بالواو نباية عن المستحدة للمرفة حرف جر. ولف جر. الملكينة: المسرأ الظامرة في أمود. والملكينة: مفعول لاجله منصوب، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة في أمود. المسجدة: اللائمة بعرد والمسجدة: المشركة بروالمسجدة: المشركة بروالمسجدة: المشركة بروالمسجدة: المشركة بروالمسجدة: المشركة بروالمسجدة: المشركة بروالمسجدة: المشركة بروالمسجدة المشركة بروالمسجدة المشركة بروالمسجدة المشركة باللائم،

بـــب الْمَفْعُولِ مَعَهُ



## [المفعولُ مَعَهُ]

ص: (وَهُـوَ الاِسْمُ الْمُنْصُوبُ الَّـانِي يُلاَكُرُ لِبَيّانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الْفِعْلُ، مُحُوُ قَوْلِكَ: جَاءَ الأَعِيرُ وَالْجَيْشَ. وَاسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشْبَةَ.

وَأَمُّنَا خَبْرُ كَانَ وَأَحَوَاتِهَا، وَاسْمُ إِنَّ وَأَحَوَاتِهَا، فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَرْفُوعَاتِ. وَكَلَاكِ النَّرَامُ فَقَدْ تَقَدَّمَنْ مُثَالِكَ).

ش: قـال المؤلفُ ـ رحمهُ اللهُ ـ: بابُ المفعولِ مَعَهُ. يعني: المفعولَ
 الذي سببُهُ المعيةُ. يعنى: المصاحبةُ.

يقــوك المؤلف في تعريفيه هو: «الاسمُ المنصوبُ اللّـبي يُذكرُ لبيان مَــنَّ فَــِل مُعَـّدُ الفعــلُ». فقــولُكُ: «الاســمُ» عَرْجٌ بِهِ الفعلَ» والحموفُ. «المنصوبُ»: خَرْجٌ بِهِ المرفوعُ، والمجرورُ، وماذان القيدان جنسٌ. «الذي يُذكرُ لبيانِ مَنْ فَحَلَ مَمْهُ الفعارُ» هذا قَصلُ، حَرْجٌ بِهِ بِقَيْهُ المنصوبات.

يُذكِرُ لبيانِ مَنْ فَعَلَ مَعَ النَّمَلُّ هَلَمُا فَصَلَّ ، حَشَّجَ يَهِ بَقَيْهَ المَصْوَبَاتِ. ولــوُّ قــالَ المُولَفَّ: الاسسُمُ المُنصِبُّ الذِّي يُلَكُرُ بِعِنْ «مع» لكانَّ احسن؛ لأن تولَّة: «الذِّي يُدَكِّرُ لبيانِ مَنْ فَعَلَ مَمَّةُ الفَعلُّ، يشــمَّلُ حـرفَ العطفَّ فِي مثل: «قــامُ زِيدٌ وعــرُّو» إلا انْ قــولَةً: «المُصوبُّ» يُمِّنَعُ فِيما إذَّ كانَّ العطفُ على موفوع أو مجرور.

مثالُ ذلك: "جاءَ الأميرُ والجيشَ". هُنا يجوزُ في "الجيش" الرفعُ عطفًا على الأمير، وحينتنو لا يدخُلُ في هذا الباب؛ لأنك ستقولُ: ١٥ \_\_\_\_\_

اجماء الأمير والجيشراء فيكون اسمًا غير منصوب، ويجول ان تقول:
 اجماء الأمير والجيشراء على ما مثل: يه المؤلف وحيننا يكون مفعولاً
 ممة، وتكون الواؤ بمعنى: مَعَ. «جاء الأميرُ مَعَ الجيش».

ولنُعْدَرِئَهُ عَلَى النوجهين فنقول: (جياء): فعلَّ ماض مبنيُّ على الفنتج. الأميرُه: فاعلَّ مرفوعُ رعلائدُ رفيدِ الفسنةُ الظاهرةُ في آخرو. اللواؤا: حسوف عطف. (الجيشُّ): معطوفٌ على الأمير، والمعطوفُ على المرفوع مرفوعُ، وعلامةً رفيدِ الفسنةُ الظاهرةُ في آخرو.

العوجة الثانسي: (جداء الأميرُ والجيشُّ). (جداءً: فعلَّ ماض منهيُّ على الفتح. (الأميرُّ): فاعلَّ مرفوعٌ وعلامةُ وفيه الضمةُ الظاهرُةُ في التحرو. (الداوُّ): وأو المعدية، (الجيشُّ): اسمَّ متصوبٌ بدواوِ المعينة، وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظاهرةُ في آخره،

المقال الثانسي: «استوى المساء والخشبة، ايّ: صارّ مساويًا لها، وحسّا له التي وصارً المساويًا لها، وحسّا لا يجوزُ أنْ تحرّ الوارً عاطفةً وسادة لل وجدات الوارً عاطفةً المساورة حسالة السنواءات المستواء للمانية واستواءا، وهذا يُشْيدُ المعنى المانية، ومناواها، وعلى هذا يتعيّنُ في هذا المثنان الله تكون الوارُ واو المعيق، فتقولُ: «استوى»؛ فعل ساخي مبنيً على الفتحة المقدوة على الألف مَنعَ من ظهورها التعذرُ، عالى المائة؛ فاعلً مؤمّع وعلامةً وعلامةً الظاهرةُ في آخرة، «الوارُ»؛

واوُ المعمية. االخشسةَ»: اسمٌ منصوبٌ بواوِ المعيةِ، وعلامةُ نصيهِ فتحةٌ ظاهرةً في آخرو.

> «قام زيدٌ وعمرٌو» عطف او واوُ معية؟ عطف. «قام زيدٌ وعَمْرًا» واوُ معية. إذن؛ يجوزُ الوجهان.

لكن يقول العلماء في الكتب الموسعة: إن الأصل العطف إلا لسبب وعلى هذا فإذا قلنا: دجاة زيد وعدوه كان الفسخ من قولنا: اجاة زيد وعسراء؛ لأنه على الأصل، أما إذا قلت: قلمت وزيدًا فهنا المعية الفسخ لأنة لا يُعطفُ على الفسير للتصل إلا بعد الفسير

قالَ ابنُ مالكٍ:

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِيلٌ عَطَفْتَ فَانْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُتَّصَلِلُ الصَّمَعِيلُ المُتَّصَلِ اوْ فَاصِيلَ مَا وَبِهَا فَصَلْلٍ بَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِيًّا وَضَعْفَةُ اعْتَمِيدُا "

نقــولُ: القاعــدةُ: «كلُّ واوِ عطف يجوزُ أن تُجعَلَ للمعيةِ إلا إذا كانَ الفعلُ لا يقَعُ إلا مِنَ الثَّيْنِ، فيتعينُ العطفُ».

مثلُ: «تشاركَ زيـدُ وعمـرُو» هُـنا لا يمكِـنُ أَنْ نقولَ: «وعمرًا» لماذا؟ لأنَّ أصلَ «تشاركَ» لا يقَعُ إلا مِنِ النينِ، فإذا قلتَ: «وعمرًا»

<sup>(</sup>١) (الألفية): التوابع، العطف، البيتان: (٥٥٧–٥٥٨).

صارَ ما وقعَتُ إلا مِنْ واحد. اتقائلَ زيدٌ وعمرًا! لا يجوزُ أن تكونَ الواوُ للمعيةِ؛ لأنَّ اتقائلَ! لا يكونُ إلا مِنِ الثين.

هذا بيت يتضمَّنُ المفاعيلَ الخمسةَ قال فيهِ الناظمُ:

ضَـرَيْتُ ضَرَابًا أَبَا عَمْرٍ و غَدَاةَ أَلَى ... وَسِرْتُ وَالنَّيْلَ حَوْفًا مِنْ عِقَايِكَ لِي هذا تضمن المفاعيل الخمسة:

"فسريًا»: الفصول المطلق. أبنا عمرو: المفعول يو. «غداة أتن»: مفصول فيه. "وسترت والنيلّ»: مفعولٌ مَكَدُ. «خوفًا من عقابك لي»: المفعولُ لأجله.

"ميسرَّتُ والنميلَ": هل يجوزُ أنْ تكونَ الواوُ هُنا عاطفةً؟ لا؛ لأنَّ النميلَ لا يسيرُ.

الحلاصة: إذا كان الفعلُ لا يقعُ إلا مِنْ واحدِ فهي للمعيّة فقطً. إذا كمانٌ لا يقُـعُ إلا صِنِ السّنينِ الشّنعَتِ المعيّةُ، إذا كانٌ يقعُ من الاثنينِ جميعًا جازُ الوجهان.

«سيرتُ والنيلَ»: يمتنعُ العطفُ؛ لأنَّ السيرَ مِنْ واحدٍ.

"استوى الماءُ والخشبةَ": يمتنعُ العطفُ؛ لأنك لو عطفْتُ لكانً ساوَى الماءُ والخشبةُ، يقعُ الفعلُ منهما جيمًا، وليس كذلك.

يتساوَى الماءُ والخشبةُ، يقعُ الفعلُ منهما جميعًا، وليس كذلك. «استوَى النُبرُّ والشعبرُ» يجوزُ الوجهان، لكنَّ العطفَ أرجحُ، إلا قال المؤلف؛ (والما خبرٌ كان واخواتها، واسمُ إنْ واخواتها، فقدً تقديّمُ ذكرُهُما في المرفوعات، إنما قال ذلك ً لانهُ قال: «المنصوباتُ خستُ عشرَ»، وما أتى نخمسةً غشرً، فاصالًا ـ رحمُ اللهُ ـ في خبرِ كان واخواتها، واسم إنَّ واخواتها احالنا على ما سينَّ، وذكرًا منالاً أنه يُقيّ عليهِ من المفصولاتِ واحدًّ، هو علاً خَمْسَةً عَشْرٌ، وذكرُّ أربعةً غشرً، وهو مفعولا ظنَّ واخواتها. وسَبَقَتْ.

وبذلِكَ تَمَّ الكلامُ على منصوباتِ الأسماءِ.

### [أسئلةٌ على المنصوباتِ]

ما الفرقُ بَيْنَ المفعولِ يهِ والمفعولِ معَهُ؟ المفعولُ يهِ وقَعَ عليهِ الفعلُ، أما المفعولُ معَمّ لم يقَعُ عليهِ الفعلُ، وإنما صارَ مُصّاحِبًا.

ما الفرق يُبيَنَ المفحول بِهِ والمفحول فِيهِ؟ المفحول بِهِ هو الذي وقَعَ عليهِ الفحلُ، والمفحولُ فِيهِ هو الذي وقَعَ ظرفًا للفعلِ. «اكلتُ عِندُكَ تُمرًا» عِندُكُ: مفحولُ فيهِ. «تمرًا»: مفحولٌ بو.

مــا الفرقُ بينَ الحالِ والتمييزِ؟ الحالُ هو الذي يفسَّر ما انبَهَمَ مِنَ الهيئات؛ والتمييزُ هو الذي يفسَّرُ لما انبَهَمَ مِنَ الدوات.

ما الفرقُ بينَ خبرِ كانَ واسمِ إنَّ؟ خبرُ "كانَ" مبتدأ وخبرُ "إنَّ" هو الخبرُ، وكُلُها منصوباتٌ. مــا الفرقُ بَيْنَ العطف ِ والتوكيدِ؟ التوكيدُ يعني التقويةَ والتثبيتَ، وتابعٌ بغيرِ واسطةٍ، والعطفُ: تابعٌ بواسطةٍ.

«كان المطرُ شديدًا». «كانْ»: فعلْ ساضي ناسبحُ برفَع المبتدأ ويتصب الخبر. «المطرّ»: اسم كان مرفوعٌ، وعلامةٌ رضيه الضمةً الظاهرةُ في آخرهِ. «شديدًا»: خبرُ كان منصوبٌ وعلامةٌ نصيه الفتحةُ الظاهرةُ في آخرهِ.

اإنّ المطرّ شديدًا. (إنَّ حرف توكيد ينصبُ المبتدأ ويرفَّع الحبرُ. «المطرّ»: اســمُ إنَّ منصــوبُ، وعلاسةُ نصيه الفتحةُ الظاهرةُ في آخرِه. «شديدًا»: خبرُ إنْ مرفوعٌ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ في آخرو.

•غَيجَ الطلبة؛ كلُمهم اجمعون، •غَيجَ»: فعلَ صاض مبنيًا على الفتحة، «الطلبة؛ فاعلًا مرفق وعائمةً رفعية الفتحة الظاهرة في آخرو.
•كلُمهم،: كلَّ: توكيدٌ للطلبة، وتوكيدُ المرفق مرفوع، وعلامةً رفعية الفسمة الظاهرة في آخرو.
•كلُمه الفسمة الظاهرة في آخرو. •كلُّه: مضاف. الهائم: ضميرٌ متصل مبنيً
على الفسم في عمل جرّ بالإضافة. «اجمعوث»: توكيدُ ثان للفاعل، وتوكيدُ المرفوع، وعلامةً رفعية الوأو ليابةً عن الفسمة؛ لأنه جمّ
مذكر سالم، والنونُ عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد.

القومُ إلا فرسًّا. لغةُ بني تميم. اجامًا: فعلَّ ماضٍ مبنيًّ على الفتح. القومُ»: فاعلَّ موفوعٌ وعلامةٌ رفعهِ الضمةُ الظاهرةُ في

آخـرو. ﴿إلاُّهُ: أَدَاةُ استثناءِ ملغـاةً. ﴿فسرسُّ: بـدلٌّ مِسنَ القومِ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرِو.

هلِ ابنُ مالكِ ذكرَ في هذا بيتًا؟ نعمُ:

.... وَالْصِبِ مِنَا الْقُطِّعُ وَعَنْ تُعِيمٍ فِيهِ إِلْمَالُ وَقَعْ (١)

اجاءَ القومُ حاشا زيد» حرّكُ ازيد». ازيدًا»، ازيدٍ».

اجساء القولم ما حاشا زيدو. (زيدًا): ولا يجوزُ زيدٍ، أعربُ على: وجباء القولم حائماً إديدو. وجباءً: فعل صافع صبغيً علمى الفتح. والقولم؟: فاعملُ سرفوغ وعلاسةً وفيجه الفسمةُ الظاهرةُ في آخرٍو. وحائماً: حرف جرً لا عملُ لهُ مِنَ الإعرابِ. وزيدًا: اسمُ مجرورُ محرف الجرً حائمًا، وعلامةً جرُ الكسرةُ الظاهرةُ على آخرو.

قسام القومُ ما عدا زيدًا» أو «زيده و دزيدًا» وجويًا. فقام: فعلُّ مساخس مبينيُّ علمي الفتح. «القومَ»: فاعلُ مرفوعٌ وعلامةُ وفيهِ الفسمةُ الظاهرءُ في آخرو. (ساء: مصدويةٌ. «عدا»: فعلُّ ساخس مبيئُ على الفتحةِ المقدوةِ على الألفِ مُنتَحَ من ظهورها التعدُّرُ، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجويًا تقديرةُ هُوْ. «زيدًا»: مفعولٌ بهِ منصوبٌ وعلامةٌ نصيهِ الفتحةُ الظاهرةَ على آخرو.

<sup>(</sup>١) \*الألفية، باب الاستثناه، جزء من البيت رقم: (٣١٧).

اخَـلا زيـــدٌ". اخَــلا": فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتحةِ المقدرةِ على آخـرهِ، مَـنَعَ مـن ظهـورها التعذرُ. ﴿زيدٌۥ: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرو. هـلُ هـذا مِـنُ بابِ الاستثناءِ أو مِنْ بابِ الفعل والفاعل؟ مِنْ بابِ الفعل والفاعل.

«قــامَ القــومُ غــيرَ الفــرس» أو «غــيرُ» أو «غــير»؟ «غــيرَ» باتفاق العـرب، اغـيرُا؛ على لغةِ تميم، اغيرا؛ خطأٌ على كلِّ اللغات. أعربُها على النصب. "قــامًا: فعــلٌ ماض مبنيٌّ على الفتح. "القومُ": فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ في آخرِهِ. «غَيرَ»: أداةُ استثناءِ منصوبٌ على الاستثناءِ، وهو مضافٌ، و«الفرسُّ!: مضافٌ إليهِ مجرورٌ بالإضافةِ، وعلامةُ جرِّهِ الكسرةُ الظاهرةُ في آخرهِ.

يجوزُ "قامَ القومُ غيرُ الفرس، على لغةِ بني تميم؟.

إذا كـانَ الكلامُ تامًّا موجبًا يجبُ فيهِ النصبُ على كلِّ حال، إذا كــانَ تــامُّ منفـيًّا يجــورُ الــوجهان، إلا إذا كانَ الاستثناءُ منقطعًا فيتعيَّنُ النصبُ عِندَ الحجازيِّينَ، ويجوزُ الوجهان عِندَ بني تميم. مثل: أنْ أقولَ: اما قام القومُ إلا الفرسُ".

وَبَعْدَ لَفْيِ أَوْ كَنَفْيِ النُّحْدِبُ مَا اسْتَنْتُتِ إِلاَّ مَع تَمَام يَنْتُصِبُ وَعَـنُ تُوبِم فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعُ (١) إِثْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَالْصِبُ مَا الْقَطَعُ

إذا كان تامًا موجبًا يجبُ النصبُ على كارٌ اللغات.

إذا كان تامًّا منفيًّا جاز الوجهان: البدل، والنصبُ على

الاستثناء، ما لم يكُنْ منقطعًا، فإنْ كانَ منقطعًا تعيَّنَ النُصبُ عِندَ الحجازيّينَ، ويَقِيَ جوازُ الوجهَين عند بني تميم. القسمُ الثالث: الناقصُ؛ وحكمُهُ على حَسَبِ العوامل.

بَابُ مَخْفُوضَاتِ الأَسْمَاءِ

## [المخفوضاتُ مِنَ الأسماءِ]

صن (المُتخفُوضَات كلاكمة أفسسام: تخصُروض بالخسرون) وَمَخفُوص بالإصَافَة، وَكابع لِلْمُخفُوض، فَأَنَّ الْمُخفُوض بالخرف، فَهُونَ مَا يُخفَض بعين، وَإِلَى، وعَنْ، وَعَلَى، وَهِي، وَرُبّ، وَالْبَاء، وَالْكَمَاف، وَالسَّام، وَحُرُوف الْفَسَم وَهِي: الْوَالَ، واللَّها، والناء، وَيَوَاوِ رُبّ، وَيُمُلَد، وَمُثَلًا. وَأَمَّا مَا يُخفُضُ بالإصَافَة فَنَحُرُ قَوْلِكَ: هُلاَهُ وَيُهِد. وَهُو عَلَى قِسْمَيْنِ: مَا يُقَدُّرُ بِاللَّمِ، وَمَا يَعْدُرُ بِونَ. عَنْ، وَبَالِ بَشَاح، مَحْوُد عُلامً ذَيْهِ. وَاللّذِي يَقَدُرُ بِينَ مَحْوَدُ تَوْبُ

ش: قبال المُؤلفُ \_ رحمُه اللهُ تعالى ..: دَبَابُ عَفَوضَاتِ الأسماءِ يعني: ما يُخفَضُ مِنَ الأسماءِ لأنَّ الأسماءِ إما أنْ تكونَ مرفوعةً، أو منصدوبةً، أو مخفوضَتُ، سَنَبُقَ ذِكْسُرُ المُسروفِعاتِ. وهسيَ سسبعةً، والمنصوبات، وهي خَمْسَةً عَشر.

المخفوضاتُ ثلاثةً، ولم يذْكُرِ المجزومات؛ لأنَّ الأسماءَ لا تُنجُّزَمُ.

يقــولُ: «المخفوضــاتُ ثلاثةُ أقسامٍ. مخفوضٌ بالحرف، ومخفوضٌ بالإضافة. وتابعٌ للمخفوض».

مخفـوضٌ بالحـرف يعـني: أنَّـهُ اسمٌ دَخَلَ عليهِ حرفٌ مِنْ حروف الحفض، فيكونُ مخفوضًا، ولا بدَّ. مخفوضٌ بالإضافةِ يعني: اسمًا أُضيفَ إليهِ؛ لأنَّهُ هو المضافُ، فالمضاف إليه دائمًا محفوض.

المخفوضُ بالتبعيةِ، وهمي أربعةُ أشياءَ: النعتُ، والعطفُ، والتوكيدُ، والبدلُ. فنعتُ المخفوض مخفوضٌ بالتبعيةِ، والمعطوفُ على المخفوض مخفوض بالتبعية وتوكيد المخفوض مخفوض بالتبعية، وبدل المخفوض مخفوضٌ بالتبعيةِ.

مثالُ المخفوض بالحرف أنَّ تقولَ: «مررَّتُ بزيدٍ» ولكنَّ لا حظُوا انَّ علاماتِ الحُفض تختلِفُ ليستُ علامةُ الخفض الكسرةُ دائمًا، علامةُ الخفيض إمَّا الكسيرةُ، أوْ ما نابَ عنها. يَتُوبُ عنها: الفتحةُ، والبياءُ. االبياءُه: في المثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماءِ الخمسةِ. والفتحةُ: في الاسم الذي لا ينصرفُ.

إذا جررْنا الاسمَ الـذي لا ينصرفُ بالفتحةِ فهو مخفوضٌ، لكنَّ نقولُ: مُخفوضٌ بالفتحةِ نيابةً عَن الكسرةِ.

والمخفوضُ بالإضافةِ هـو المضاف إليه. يعني: الجزءَ الثانيَ مِنَ المركب تركيبًا إضافيًّا، مثالهُ: "غلامٌ زيدٍ" "زيدٍ" مخفوضٌ بالإضافةِ.

تقولُ مثلاً: اهذا غلامُ زيدٍ، ولا تقُلُ: اهذا غلامُ زيدًا أو ازيدًا \* يجبُ أنْ يكونَ مُحْفُوضًا.

وتقبولُ: «ارتفَعَ علمُ المسلمينَ». «علمُ»: مضافٌ. و«المسلمينَ»: مضافٌ إليهِ مجرورٌ بالياءِ نيابةً عَن الكسرةِ؛ لأنَّهُ جمع مذكر سالم. وتقولُ: «هذا بيتُ أبيكَ». «بيتُ»: مضافٌ. و«أبي»: مضافٌ إليهِ مجـرورٌ بالإضافة، وعلامةُ جرِّهِ الياءُ نيابةٌ عَن الكسرةِ. هذا المخفوضُ بالإضافة.

المخفـوضُ بالتبعـيةِ: تقولُ: «مررَّتُ بزيدٍ الفاضلِ..؛ لأنَّهُ نعتٌ، وتقولُ: «مورَّتُ بزيلٍ وعمرو» «عمرو»: معطوف.

تقولُ: «نظرتُ إلى البيتِ كلُّهِ». «كلَّهِ» توكيد للمخفوض.

يق لُ: "فاتما المخفوضُ بالحرف فهو ما يُخْفَضُ بِمِنْ، وإلى، وعَينْ، وعلى، وفي، ورُبُّ، والباءِ، والكاف، واللام، وحروف القسم، وهي: الواوُ، والباءُ، والتاءُ؛.

ما يُغفضُ يمنُّ، مثالةُ: ﴿أَخَذَتُ مِنْ زِيدٍ المعنى مِنْ: الابتداء.

مثالُ إلى: «ذهبتُ إلى المسجدِ» ومعناها: الغاية.

مثالُ عن: الذهبتُ عنَّهُ الله ومعناها الجاوزة.

مثالُ على: "وضعتُ الشريطَ على الطاولةِ" تفيد الاستعلاءَ.

مثالُ رُبِّ: ﴿رُبِّ حاضر غائبٍ تفيدُ التقليلَ أو التكثيرَ على حسب السياق.

مثالُ الباءُ: «مورث بزيدٍ» تفيدُ التعدية.

مثالُ الكافُ: يقولُ الشاعرُ:

وإذا غَضِبْتُ كُنْتُ لهيبُـــا

أَنَــا كَـالْمَاءِ إِنَّ رَضِيتُ صَفَاءً

الشاهدُ قولُهُ: كالماءِ، تفيدُ التشبية.

مثالُ اللامُ: «هذا الكتابُ لمحمدِ" تفيدُ المِلكيةَ.

حروفُ القسمِ وهي: الواوُ، مثالُهُ: •واللهِ إن هذهِ الأوراقَ لكَ. مثالُ الباءُ: «أحلفُ باللهِ».

مثالُ التاءُ: «تاللهِ لقدْ رأيتُهُ».

﴿ وَوَاوُ رُبُّ، وَمُدَّ، وَمُنْدُ».

واوُ رُبِّ: هي التي تأتي بمعنى رُبُّ كقولِ امرئِ القيسِ:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ النُّحْرِ ۚ أَرْخَى سُدُولَةُ عَلَيٌّ بَيِالْوَاعَ الْهُمُومَ لِيَبْتَلِي ١٠٠

الشاهدُ قولُهُ: وليلِ؛ لأنَّ معنى وليلٍ: ورُبُّ ليلٍ. فواوُ رُبُّ هي التي تاتي بمعنى رُبُّ.

مُــدُّ تقــولُ: «مــا رايـُتُهُ مُــدُّ أمــسِ» إذا كانَّ ما بعدَهَا اسمُّ تكونُّ حرفَ جرِّ، وإذا كانَّ ما بعدَهَا فعلٌ لا تكونُ حرفَّ جرِّ.

ومُـنْكُ تقولُ: «تَوَلَ المطرُ مُنْكُ الصباحِ الباكرِ». «مُنْكَ»: حرفُ جرٌ. «الصباحِ»: اسمٌ مجرورٌ يمُنْكُ، وعلامةُ جرُّو كسرةٌ ظاهرةٌ في آخرِوِ.

<sup>(</sup>١) البيت ديوانه. ص: ١٥١.

ثم قبال: «وإشّا ما يخفضُ بالإضافة فتحوّ قولك: غلامُ زياهِ وغيوهُ يعني: مثلّ، وهذا المثالُ لا يعني الحصرُ مكنٌ أن ناتي بمثال آخر تقولُ: «كتابُ زيده، «ضيفُ زيده وهو في اللغةِ كثيرٌ، هذا المجرورُ بالإضافة.

كم قنال: ووهمو على قسمين ما يقدار باللام، وما يقارا بن. فاللذي يقاراً باللام نحرًا: «غلام زيو" واللذي يقاراً بمن نحو أنوب خرًا» ودياب سناج، ودخنام حديد، بهني: أن الإضافة تكون على تقدير «اللام» وتكون على تقدير وبين» والضابطأ: إذا كان الناني جنسًا للاول فهي على تقدير وين».

يَقِيَ شَيِهُ واحدٌ لم ينكرُهُ المؤلف رحهُ اللهُ وهي أنْ تكونُ علس تقديسر فق كقسولهِ تعسال: ﴿ لَل مَكُرُ النِّيلِ وَالنَّبَارِ ﴾ ((). ومكرُ الليليَّ ملياً على تقدير فق، يعني: مكرُ في الليل. وضايطُهُ إنْ يكون المفسافُ إلسيهِ ظرفاً للمضافو، فحيستان تكونُ علسى تقدير فق،

فالإضافةُ إذنْ تكونُ على تقديرِ: "من، وفي، واللام".

<sup>(</sup>۱) سا: (۳۳).

وتكون ُ على تقديرِ "مِنْ الإذا كان المضاف ُ إليهِ جنساً للمضاف.

وتكونُ على تقديرِ ﴿فِي ۚ إِذَا كَانَ ظُرِفًا لَهُ.

على تقديرِ اللامِ فيما عَدًا ذلكَ كله.

إذا قُلْتُ: «ثبوبُ خـزً» الحزُّ: نوعٌ مِنَ الحريرِ. تكونُ على تقديرِ «من»؛ لأنَّ الثانيَ جِنْسٌ للأول.

«بابُ ساجٍ» على تقديرِ «مِنْ»؛ لأنَّ المعنى: بابٌ مِنْ ساجٍ.

الخائمُ حديدٍا على تقديرِ امن؛ يعني: خاتمًا من حديدٍ.

«ساعةُ ذهبِ» على تقديرِ «من».

على تقدير (في) قـــال اللهُ تعــالى: ﴿ ثَلَ مَكُرُ ٱلَّذِيلِ وَٱلنَّهَارِ﴾. «الليلِ»: ظرفُ المكرِ.

«هـذا صناعةً الليلِ» على تقدير (في» يعني الله مصنوعٌ في الليلِ. أمّا الإصرابُ فهدو واضح. أبضُورُ الكولُ على حسّب الليلِ. أمّا الإصرابُ فهدو واضح. أبضُورُ الكولُ على حسّب العدوامل. والجزءُ الثانبي كما قال المؤلف مضاف ّ إليه هخوضٌ. فتقولُ مثلاً: همذا عبدالله، «رايتُ عبدالله»، وتقولُ: «مررتُ بعبدالله» أما لفظُ الجلالة فهر مجرورٌ دائمًا فالمضافُ إليهِ مجرورٌ دائمًا، والمضافُ بحسّبِ العرامل.

#### [أسئلةٌ على الخضوضاتِ]

كمَّ اقسامُ المخفوضات؟ المخفوضُ بالإضافةِ، المخفوضُ بالتابع، والمخفوضُ بالحرفو.

المخفوضُ بالحرف هو ما خُفِضَ بماذا؟ بمِنْ، وإلى، وعَنْ، وعَلَى، و... إلخ... باحد حروف الجرّ.

المخفوضُ بالإضافةِ؟ هَلُّ هو الأولُ أو الثاني؟ الثاني.

والذي يخفضُ بالتابع؟ البدلُ، والعطفُ، والنعتُ، والتوكيدُ.

الإضافةُ قال المؤلفُ أنها على قسمين مِنْ حيثُ التقديرُ فما هما؟ تكونُ على تقدير فينُ؟، واللام.

ما ضابطُ التقدير بمنُ؟ أنْ يكونَ الثاني جنساً للأول.

تقديرُ اللام ما ضابطُهُ؟ إذا لم يكنُ بتقدير «من» أو «في».

ما يقدُّرُ بغي ما ضابطُهُ؟ أنْ يكونَ المضافُ إليهِ ظرفاً للمضاف. مثالُهُ: ﴿ بَلَ مَكُرُ ٱلِّيلِ وَٱلنَّهَارِ﴾.

«ستُ الضيافة» ما تقديرُ الإضافة في هذا المثال؟ اللامُ.

« سَرْجُ الدابةِ» تقديرُهُ اللامُ.

ابيتُ الطين، على تقدير امِنْ.

إذا قلتُ: "طيرُ الليلِ" بتقديرِ السلام. أي: الطيرُ الذي يختصُّ بالليلِ، مثلُ: "ابنُ السبيلِ" ما تقولُ: "ابنُ في السبيلِ" "ابنُّ السبيلِ".

\*بردُ الليلِ» تقديرُ اللام؛ لأنَّ البردَ هنا مختصٌّ ببردِ الليلِ الباردِ. نريدٌ مخفوضاً بالتبعية. \*مررْتُ بزيدِ الفاضلِ».

قولُ الشاعر:

وَلَيْلٍ كَمَوْجَ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ

عَــلَيُّ بِأَنــُوَاعِ الْهُمــُومِ لِيَبْتَلبِي

أعرب: "وليلِ». «الواوَّ»: واوَّ رُبَّ حرفُ جرِّ. «ليلِ»: اسمٌ بجرورٌ بواوِ رُبِّ، وعلامةُ جرَّهِ الكسرةُ الظاهرةُ على آخرِهِ.

﴿ أَلْكَنْدُ لِنَهَ رَبِّ أَلَمَاكِيكِكِ ((). والحصدة: مبتداً مرفوعً بالابتداء، وعلامةً رفيه الفسمة الظاهرة في آخرو. فلمه: جارً وبجرورً متعلقٌ بمحدوفو خبرُ المبتدا. فرّبُّ: نعتُ للفظ الجلالة، ونعتُ المجرور جرورٌ، وعلامةً جرّو الكسرة الظاهرةُ على آخرو، وهو مضاف. اللمائينَّ: مضافً إليه بجرورٌ بالياء نبايةً عَن الكسرة؛ لأنه ملحنَّ بجمع المذكرِ السالي، والنونُ عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. ﴿ وَلِمَنَا يَقَادُمُ أَشَكُنْ أَنَّ وَنَوَجُكَ أَلَيْتُكُهُم (1). والسوارك: حَسَبُ مسا قبلُها. وقلَنَا: فعلَّ ماض مبنَّ على السكون لاتصالو بضمير الوقع المتحرك. وناه: ضميرٌ متصلٌ مبنى على الضم في على رفع فاعلٌ. واباه: حرفٌ نداو لا على لم فردٌ على الضم في على نصب؛ لأنه مفردٌ علمُ.

قسال الله على ﴿ إِنَّ النَّقُونَ وَ مَقَالِمَ أَبِينِهِ ﴿ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللّهَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالْمِلْمُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

أو قال الله تعمل في قبّت كمّا آياكم لهر وتشكيه " وتبيئه : فعلل معلى معلى معلى الله تعمل على الله تعمل على الله تعمل الله تعمل على الله تعمل الله تعمل معلى الله تعمل الله تعمل

<sup>(</sup>١) البقرة: (٣٥).

<sup>(</sup>٢) الدحان: (١٥).

<sup>(</sup>٣) المند: (١).

إِنَّ إِنَّ أَلَهُ عَفْرٌ ذَحِبُ ﴾ (١٠ وإنْ): حرف توكيلا ينصب المبتدأ ويرفع الجندة نصب المنتدة الفاتحة المستما منصوب المنتحة الظاهرة في آخرو، اغضروا، خبرها مرفوع بها، وعلامة رفيه الفسة الظاهرة في آخرو، الحرجية، خبر ثنان مرفوع وعلامة رفيه الفسة الظاهرة في آخرو، ما المدى في هملة المجلسة من المنصوبات، والمحرفوعات: والمحرفوعات: والمحرفوعات: اسم إنَّ، الممرفوعات: حراها، وليس فيها خفوضات.

﴿ اَرْجَمُوا ۚ إِلَّنَ أَبِيكُمْ تَقُولُواْ يَتَأَناناً ﴾ ". •ارجمُوا: فعل أمرِ مبيًّ على حذف النون، والواؤ: ضميرٌ متصلٌ مبيًّ على الضم في عمل رفع فاصل. •الميك: حرفُ جرّ. •اليكم: أبي: اسمّ مجرورٌ بإلى، وعلامةً جرّو

<sup>(</sup>١) الكافرون: (١).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يوسف: (٨١).

البياءُ نيابةً عَنِ الكسرةُ؛ لأنهُ مِنَ الأسماء الخمسةِ. (أبي ا: مضافّ، الكافّ: مضافٌ إليه مِنِيَّ على الضمَّ في محلَّ جرَّ، والميمُ: للجمع.

وَهِ فَتُولُواْ يَكَابُانَاكِهِ فَقَوْلُوا \* الفاءُ عاطفةً. فقولوا \* فعل أمر مبيئً على حذف النوزة والواؤ ضميرٌ متصل مبيئً على الفسم في عل رفع فاعلٌ. وياه: حرف نداو. فإباناه: أبا: منادى منصوبٌ بالألف نبايةً عَنِ الفتحةِ الأنهُ أسمٌ مِنَ الأسعاو الخمسةِ، نا: ضميرٌ متصلٌ مبيئ على السكون في عل جرٌ بالإضافة.

﴿ إِنَّ النَّلْفِينَ فِي حَنْتِنَ وَيَهِمْ ﴾ ( الرَّانَ حَرِفُ تُوكِيمِ تنصبُ المُستَفَّ وَسَلَمَ أَن مَنصوبٌ بإنَّ وَعَلامةً نصيهِ المُستَقِلَ وَاللَّمَ عَرَفَ مَن مَنصوبٌ بإنَّ وَعَلامةً نصيهِ السَيَّةُ نِيابَةً عَن الفَتْحَدَةِ لاَنْمَ جَمِّ مَذَكِسِ سَالَمٍ، والنَّونُ عَرَضُ عَن التَّنوِينَ فِي الاسم المُفرد. فِي: حَرْفُ جَرِّ أَجِنَاتُوا: اسمَّ جَرُولُ بِفِي، وَعَلَمَ: الوَاوُزُ حَرِفُ عَطْفَر. وَعَلَمَ: الوَاوُزُ حَرِفُ عَطْفَر. وَعَلَمَ: الوَاوُزُ حَرِفُ عَطْفَر. وَعَلَمَ: الوَاوُزُ حَرِفُ عَطْفَر. وَعَلَمَ وَالْعَلَمَوْقُ إِلَّالُمُ وَقَلْ إِلَّاكُمُووَ الظَّامِوقُ فِي آخَرُو.

﴿ وَمَدَرَى اللَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ ﴾ (7. «الفساءُ»: عاطفة. «سسيرى»: السيئ: للتنفيس، «يرى»: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقادرة متم من

<sup>(</sup>۱) القمر: (۵۶). (۲) التونة: (۱۰۵).

ظهروها التعدّل. «الله"، فاعل مرفوع وعلامة رفيه الضمة الظاهرة في الضحة الظاهرة في الضحة الطاهرة في الخدور «عملكتم"، عصول المعتمد المنتحقة والمنتحقة المنتحقة المنتحقة والمنتحقة المنتحقة والمنتحقة والمنتحة المنتحقة والمنتحقة والمنتحقة المنتحقة والمنتحقة المنتحقة الم

قبال الله فَظْفَ: ﴿ وَلِكَ الْكِكْنَدُ لَا رَبِّ فِي ۚ ﴾ ( ١٩٧ : نافيةً لا عمل الفتح في علل تصبير عمل الفتح في عل تصبير السمة الاء ميني على الفتح في عل تصبير السمة الاء وفيها: في حرف جرف والهاءُ ضميرً متصلٌ في عل جرً بحرف إلجر، والجارة والجارة والجارة والجارة والمعارة، وكانزًاه،

وقدية الحُبيَّاخ حثى المشاة، وقدية، فعلَّ ماض مبنيَّ على الفتح. «الحجاج»: فاعلَّ مرفوغ وعلامةً دُفيهِ الفسةُ الظاهرةُ في آخرو. «حثى»: حوف عطفو. «المشائة؛ معطوفةً على الحجاج، والمعلوف على المرفوع مرفوغ وعلامةً دفيهِ الفسة الظاهرةُ في آخرو.

«أكلتُ السمكةَ حتى رأسَها»، «أكلتُ السمكةَ حتى رأسَها»، «أكلتُ السمكةَ حتى رأسَها»، «أكلتُ السمكةَ حتى رأسُها» في هذه الثلاث هلُ الرأسُ

ماكول أو لا؟ حتى رأسها ماكول، حتى رأسها غيرُ ماكول. وحتى رأسها لا تصلُحُ.

اعربِها على الوجه الأول: «اكلتُ»: أكل: فعلَّ ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرقع المتحرك، النائة ضمير متصلُّ مبني على على الفسم في على وغاطر، «السمكة» مغمولٌ به متصوبٌ وعلامة على الطاهرة على أخوه، وحتى»: حوف عطف، وراساتها»: معطوف على المنصوب منطق، وعلى المنصوب بنصوب على المنطق، على المنحوب في على جرً بالإضافة.

أعربُها على الجرُّ؛ احتى!: حرفٌ غايةٍ وجرٌ. (وأسهاا: رأس: اسمّ مجرورٌ، وعلامةٌ جرَّهِ الكسرةُ الظاهرةُ في آخرِهِ وهو مضافٌ. وهَا: ضميرٌ متصلٌ مبينٌ على السكون في علّ جرُّ بالإضافةِ.

وإلى هـذا انتهى شرح متن «الآجرومية» والحمد لله رب العالمين، وصـلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.



ملحق: ١ قواعد في الإملاء



# صور الخطوط

الورقة الأولى

بسرامالع الميم هذه قواعد غ الاملاد والعاصة الأولى ف كتابة الألف للألف ملعضعان الميط المتكانية وطالكة فتكت بص الألف تكاحال مثل قال ولاء الله ل اله تكون فأخر الكلة فنان تكت يصيعة الألف وتمارة لصورة الماء فَتَكُتُ دَلِينَا الْأَلِفَ لِمُ خَلِّمَ مِنْ ١- ال تكعب الكلية وخا سطّ كلا ولداد كويتكن ملى ذيك بلى وأفي وعلى وحتى مالم تتصل عادر لتعاميه فاه انقالت لاكتت يصين الأدن مع مذف أفغ ما مثل الام

علام احتام ٥ - التكوم الكلة العامديا مثل تمسارة د الوليتلي فن ذلك الأومق والولاث

والزبي فتكتب بالياء

#### الورقة الثانية

٧- أن تكون الكلة اسما أمجيها مثل مريكا واستنثئ من ذلك موسى وعسبى وكسوى وبخادى فيتكتب مكباء

 إن تكون الكلمة ثلاثية وأصل الألف. الوابو مثل دعا. العصا

٥ - ان تكون الألف مسوقة مالميا ومثلا دنيا

سجايا وبستشيمن ذلك الأعلام فتكت علياء مثل يحبي

وتكت الأدب بصدح آنها و وذلا ومينضم ١- ما استشى مارىق وآلة تكتباهيك الألان

>- 1618in \$ [ y فعال إوالاسماء المعرب رابعة فأكثرمثل أعطى اصطفى المعطى المصطفى

٧- ١١٤ قنت في فعل وخ اسم مع فالك

منقلية عن باء مثل الغني . سعى

#### الورقة الثالثة

ا نعتا فيرة الناسم و كار WILL FIRE TO WE TO WE TO WELL مثلا اكربها والكاكراما هُ آخِها فيا وتلارة لعاط فوامحات الحركمة ماقتلا اذاكان فبلا واومصماح م غلامة مثل (لتبوع و ادارة و قدم بعلا لساكاً مثل دفي وقوداً ولعاداً مليء موصيت کامن ولائل ۱ زا ۱ داری منعوب نوبات دمارساك مكري انقيا ليامه فاخلا تكتب علماء امثلا غطفا كلهوا اشتامتكهما ن لوائده ما قبلا الوا وعا إن عامثل قرام

الورقة الرابعة

رعاما وع مثل قري

- واه فانت المرة أن وطالكلم فنا من تكت الاوتاح واواوتان إد وتابع

فتكت الفارد الانت ساكنة بدوج مثل رأس اومفتوعة درفع او بعروم

صحیح ساکن مثل . سائل . بیسائل . وتککتب واوا ۱۵ ۵ قات مفتوحة طاعظم د ولساکلت بعرض مثل . مؤلل . لؤ لُلْ

١ و لانت مضورة بعد ضر أوفرة ١ وسكون مثل سُؤون، يؤم، مر فوس و بعضهم

كيت الهزة في نحوم ووس مفرة م وتكت با و إذا فانت مكورة كلاجال

مِثَلَ . سَمُّ سِكُلِ ، وَلِمِينَ • أَمِثْلُمَةُ ، مِسَالُلُ مسيئينَ • وإذا كانت معنوم ١ ومصموح ا وساكنت تعدك سراوما وساكنة أمثل مِنْ

ووا ولاتكون مراكنة \ فإ ا كالمن مغته عند يعارف د ، مثل انساول، مرفردة ، سمه ول ا و كا ن معنفا ألف الثانية ولم عكن انضالا بميا قللا مثل جراءال فإن امكن انصالاما قلا فعلى با و مثل . مطنان . القاعرة المارية وكالما تواقا المارية التأسك تارة منقومة وتارة مربطة مربوطة غجم التكرم المقاة وإغالفناه المؤنفة مئله عجمة وسيتثنى من دلك منه وأغت فانها مفتوعة فهما وتكت مفترمة إذاانقلت مالنعا مكل وامت اواجع المؤلث السالم مثل سلات ا لو ما لوول مثل المحمل البيت العلت الات

#### الورقة السادسة

ا لقاعدة ١ الذي مكتب ولانطق بهرا ا \_همرة الوصل في صلة ا هرج ابن والنه بان علمن في سطروا عا منزا، عمر من الخفاف، فاطرة منه م ء – الذي ما ينها و ما إنهان ٧- الان بعدم اوالماعة المنطوحة ع النظر ا ٤ \_ الداء في أوليلا وأولو وأولى وأولاح ٥ - واوعرم علما عرب وب منوق مثل عرج ابن العاص فرقا بسنه وسوهر فا ن B ف منصوبا منوانا حذفت الواواميرا دارل عملًا - حروفها لعلة الذا والكولياكن مثلا سلولغيث ررهوامه (لعتاعك فلمارز ١- الأنف في المعالج الرحد السلسل لكن . تُلغًا فتر ولامع لام المعدمث إذلا

#### الورقة السابعة

ذاانقيلت باسم الشارج عرب معادد باكت مثل عدا فانسرى بالتادكية عرف ها تان ٥ - العديم الواوس في طاؤيها واداوالاد ٣- ال الما قعة بن لامين مثل - للذين لليل الملوركلتين . مكل الذى والناس مجتلاني المنتن لميثل اللذان المجمع المؤرث مثل اللات فتكتب اللام آ. وأسأعله وأيحلد 4771444



# قواعد في الإملاء

بسرايد الحالجير

هذه قواعد في الإملاء

#### القاعدة الأولى: في كتابة الألف.

للألف موضعان:

**أحدهما:** أن تكون في وسط الكلمة فتكتب بصورة الألف بكل

حال مثل: قال و ياع. الثانى: أن تكون في آخر الكلمة فتارة تكتب بصورة الألف،

## فتكتب بصورة الألف في خمسة مواضع:

وتارة بصورة الياء.

١-أن تكون الكلمة حرفاً، مثل: كلا، ولولا، ويُستثنى من ذلك: بلبي، وإلى، وعلمي، وحتمي، ما لم تتصل بما الاستفهامية، فإن اتصلت بها كتبت بصورة الألف مع حذف ألف ما مثل: إلام، علام، حتام.

٢-أن تكون الكلمة اسمًا مبنيًا مثل: قمنا، ذا، ويُستثنى من ذلك: أنَّى، ومتى وأولى اسم إشارة والألى اسم موصول، فتكتب بالياء.

٣- أن تك ن الكلمة اسمًا أعجميًا، مثل: أمريكا، ويُستثنى من

ذلك: موسى وعيسى وكسرى وبخاري فتكتب بالياء.

. ۵٤٨ -

٤-أن تكون الكلمة ثلاثية وأصل الألف الواو مثل: دعا، العصا.

أن تكون الألف مسبوقة بالياء مثل: دنيا، سجايا، ويُستثنى
 من ذلك الأعلام فتكتب بالياء مثل: يحيى.

#### وتكتب الألف بصورة الياء في ثلاثة مواضع

١ – ما استثني مما سبق في التي تكتب بصورة الألف.

٢- إذا كانت في الأفعال والأسماء المعربة رابعة فاكثر مثل:
 أعطى، اصطفى، المعلى، المصطفى.

٣-إذا كانت في فعل او في اسم معرب ثالثة منقلبة عن ياء مثل:
 الفتر، سعى.

#### القاعدة الثانية: في كتابة العمزة:

## للهمزة ثلاثة مواضع: أول الكلمة، وأخرها، ووسطها:

 افإن كانت في أولها كتبت بصورة الألف بكل حال مثل: أكرم أبوك إكرامًا.

 ٣-وإن كانت في آخرها فـتارة تكتب مفردة، وتارة على حرف مجانس لحركة ما قبلها.

نجاس خرده ما فبنها. فتكتب مفسردة إذا كان قبلها واو مضمومة مشددة مثل: النبوّء. وإذا وقعت بعـد ساكن مثل: دفء، قروء دعاء، ملى،، ويُستثنى من ذلنك إذا كانت منصوبة منونة بعد ساكن يمكن اتصافا به فإنها نكتب علمى ياه مثل خطفاً كبيرًا، شبئاً مذكورًا، وتكتب بحرف مجانس طركة سا قبلها إذا كان ما قبلها متحركاً غير واو مضمومة مشددة فكتب علمى واو في مثل: المتواطو، وعلمى الف في مثل: قرآ، وعلمى ياء في مثل: قرئ.

٣-وإن كانت الهمرة في وسلط الكلمية فتارة تكتب الفاً، وتارة واواً، وتارة ياء، وتارة مفردة.

فتكتب الفأ إذا كانت ساكنة بعد فتح مثل: راس، أو مفنوحة بعد فتح، أو بعد حرف صحيح ساكن مثل: سال، يسال.

وتكتب واواً إذا كانت مفتوحة بعد فسم أو ساكنة بعد فسم. مثل: مؤلف، لولنو، أو كانت مفسومة بعد فسم أو فتح او سكون مثل: شؤون، يزم. مرؤوس، وبعضهم يكتب الهمزة في نحو: مرءوس مفردة.

وتكنب بياء إذا كانت مكسورة بكل حال مثل: سنم، سئل، منين، امسئلة، مسائل، مسينين، وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة معد كسر أو ياء ساكنة مثل: منذه فتون، بئر، مسيئان، مسيئون ولا تكون ساكنة بعد الياء.

وتكتب مفردة إذا كانت مفتوحة بعد حرف مد غير الياء، مثل:

تساءل، مروءة، سموءل، أو كان بعدها ألف اثنين، ولم يكن اتصالها بمنا قبلها مثل: جزءان، فيإن أمكن اتصالها بما قبلها فعلى ياء مثل: خطئان.

القاعدة الثالثة: في كنتابة تناء التأنيث، تكتب تاء التأنيث تارة مفتوحة وتارة مربوطة.

فتكسب مربوطة في جمع التكسير مثل: قضاة، وفي المفردة المؤنثة مثل: شمجرة، ويستثنى من ذلك بنت واخت فإنها مفتوحة فيهما، وتكتب مفتوحة إذا انصلت بالفعل مثل: قامت أو بجمع المؤنث السالم مثل: مسلمات، أو بالحروف مثل: ثمت، ربت، لعلت، لات.

القاعدة الرابعة: فيما يكتب و لا ينطق به.

## الذي يكتب ولا ينطق به:

 ١ حميزة الوصل في صلة الكلام، ويستثنى من ذلك همزة ابن وابنة بين علمين في سطر واحمد فتحذف، مثل: عمر بن الخطاب، فاطمة بنت محمد.

- ٢- ألف مائة ومائتان.
- ٣– الألف بعد واو الجماعة المتطرفة في الفعل كقالوا.

٤- الواو في أولئك، وأولو، وأولى، وأولات.

٥- واو عمرو علمًا غير منصوب منون مثل: عمرو بن العاص
 فيرقاً بينه وبين عمر، فإن كان منصوبًا منونًا حذفت الواو مثل: رأيت
 عمرًا.

٦-حروف العلة إذا وليها ساكن مثل: سعى الفتي يدعو الله.

القاعدة الخامسة: فيما ينطق به ولا يكتب:

۱ - الألف في الكلمات الآتية: الله، إله، لكن، ثاشمالة، ذا مع لام البعد مثل: ذلك فإن كانت بدون اللام كتبت مثل: ذلك ها التنبيه: إذا اتصلت باسم إشارة غير مبدوء بالناء مثل: هذا، فإن بُدئ بالناء كتبت مثل: هاتيك، هاتان.

٢-إحدى الواوين في طاوس، وداود.

٣- آل الواقعة بين لامين مثل: لِلذين، لليل، للهو، للتين.

٤-لام امسم الموصـول المفسرد أو جمـع المذكر مثل: الذي، والذين،

بخلاف المثنى مثل: اللذان، أو جمع المؤنث، مثل: اللَّات، فتكتب اللام.

والله أعلم والحمد لله رب العالمين

فی ۱۳۸٦/۸/۱۳هـ

محمد بن صالح العثيمين



متن الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاج المعروف بيابن آجروم 377 - 778A تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته



## بسرالله الزجالجير

الكَلاَمُ: هُوَ اللَّهُوا اللَّهُوا اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ واقْسَامُهُ للاَئَةُ: اسْمُ، وفِعْلَ وخَرْفَ جَاءَ لِيَمْشَى. فالإسْمُ: يُعْرُفُ: بالحَمْفِي، والشَّوْبِينِ، وَشَحُولِ الأَلِفِ واللاَّمِ عَلَهُ.

وحُرُوفُ الخَفْضِ، وهِيَ: مِنْ، وإلَى، وعَنْ، وعَلَى، وعَلَى، وفِي، ورُبّ، والنّاءُ، والكَافُ، واللاَّمُ.

وحُرُوفُ الفَسَم، وهي: الرَاق، والبَاث، والثَّاء. والفِيلُ يُعْرَفُ يقَدُن والسَّيْن، وسَوْف، وتاء الثَّانِيت السَّاكِئةِ. والحَرْفُ: مَا لا يَصْلُحُ مَعُهُ ذَلِلُ الإسْم، ولا ذَلِلُ الفِعْل.

## بابالإعراب

الإعْـرَابُ هُــوَ: تَغْبِيرُ أَوَاخِرِ الكَلِمِ، لاخْتِلاف العَوَامِلِ النَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَفْظُا أَنْ تَقْدِيراً.

واقْسَامُهُ، ارْبَعَةٌ: رَفَعٌ، وتصْبٌ، وخَفْضٌ، وجَزْمٌ؛ فللأسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ: الرَّفْعُ، والنَّصْبُ، والخَفْضُ، ولا جَزْمَ فِيهَا.

وللأفْعَالِ مِنْ دَلِكَ: الرَّفْعُ، والنَّصْبُ، والجَرْمُ، ولا خَفْضَ فِيهَا.

# بـابُ مَعْرِفَةٍ علامَاتِ الإعْرَاب

للرُفُع الرُّبُع الاِنَاتِ: الشَّمَّةُ، الواق، والألِفُ، والثُونُ. فائسًا الشَّمَّةُ: فَتَكُونُ عَلامةً للرُّفُعِ، في ارْيَمَةِ مَوَاصِحَ، في الرِّسَمِ الشُّرَةِ، وجَمْع الشَّكسيرِ، وجَمْع المُؤثَّثُ السَّالِم، والفِمْلِ الْهُمَارِع، الذِي لَمْ يُلْصِلْ بالْجِره شَيْءٌ.

وائدا الـرَاوُ فَتَكُونُ عَلامَةُ للرَّفِعِ فِي مَوْضِيَثَيْنِ. فِي جَمْعِ المُلَتَّكِرِ السُّالِمِ، فِي الأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ، وهِبَيَّ: البُّـوكُ، واخُــوكُ، وخَمُــوكُ، وفُوكُ، ودُو مَال.

وامًّا الألِفُ: فتَكُونُ عَلامَةً للرَّفعِ. في تُثينيَّة الاُسْتَاءِ خَاصَةً. وامَّـا النُّـونُ فتَكُونُ عَلامَةً للرُّفعِ في الفِعْل الْمُصَارِعِ إذَا الْعَسَلَ بهِ ضميرُ تثنينيَّة إذْ ضَميرُ جَمْعِ أو ضَميرُ المُؤكّنَةِ الْمُخاطّنَةِ.

وللثمشب خشس عَلامات: الفَشَخةُ والآلِف والكشرَةُ واللهَّا وخشَفُ السُّون، فاشا الفُتَّخةُ فَتَكُونُ عَلامَةٌ لللَّمَسِي في ثلاثةِ مَوَاصِحَ، في الاستم الفُشرَّة، وجُشع التُكسير، والفِشل الْفَسَارع إذَا دَخلَ عَلَيْهِ تاصِيعُ وَلَيْمَ يُتُصِيلُ بَآخِرو شِيءٌ، وأمَّا الألِفُ: فَتَكُونُ عَلامَةً للُّمَسِيدِ في الأستماءِ الخَسْنَةِ، تَحْوَرُ والرَّئةُ لِمَالاً، وأَعَالاً، وما أشْبَة وَلِكَ.

واما الكَسْرةُ: فَتَكُونُ علامَةً للتُصْبِ، في جَمْعِ المُؤَلَّتِ السَّالِمِ. والمَّا النِيَاءُ: فَتَكُونُ عَلامَةً للتَّصْبِ، في التَّشْيةِ، والجَمْعِ. وأمًّا حَدُّفُ النُّونِ فَيَكُونُ علامَةً للنَّصْبِ فِي الْأَفْعَالِ التِي رَفْعُهَا

وللخَفْيض تُـلاثُ علامَاتٍ: الكَسْرَةُ، واليَاءُ، والفَتْحَةُ. فامَّا الكَسْرَةُ: فَتَكُونُ علامَةً للخَفْض في ثلاثةِ مواضع، في الإسْم المُفْرَدِ الْمُنْصَرِف، وجَمْع التَّكْسير الْمُنْصَرِف؛ وفي جَمْع الْمُؤَلِّثِ السَّالِم. وأمَّا اليَّاهُ: فتَكُونُ عَلاَمَةً للخَفْض في ثلاثةٍ مَوَاضِعَ، في الأسْمَاءِ الخَمْسَةِ، وفي التُتُنِيَةِ، والجَمْع.

وأمَّا الفَـتَّخَةُ: فـتَكُونُ علامَـةً للخَفْـضِ، في الاسْـم الــذِي لا

وللجَـزْم علامَـتَان: السُّكُونُ، والحَدْفُ. فامَّا السُّكُونُ: فيَكُونُ علامَةً للجَرِّم في الفِعْلُ المُضَارع، الصحيح الآخِر؛ وأمَّا الحَدُّفُّ: فَيَكُونُ علامَةً للجَزْم فِي الفِعْلِ ٱلمُضَارِع، المُغْتَلُّ الآخِرِ، وفي الأفْعَالِ التي رَفْعُهَا يِئْبَاتِ النُّونَ.

المُعْرَبَاتُ: قِسْمَان، قِسْمٌ: يُعْرَبُ بالحَرَكَاتِ، وقِسْمٌ يُعْرَبُ مالحُرُوف.

فالـذِي يُعْرَبُ بالحَرَكاتِ: أَرْبَعَةُ أَنْوَاع؛ الإسْمُ الْمُفْرَدُ، وجَمْعُ التَّكْسير، وجَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّالِم، والفِعْلُ المُضَارعُ، الذي لَمْ يَتَّصِلْ بآخِرو شَيِّ، وكُلُهَا لُـرُفَعُ بالضَّمَّةِ، وتُنْصَبُ بالفَنْحَةِ، وتُخْفَضُ بالكَسْرَةِ، وتُحْزَمُ بالسُّكُون.

وخَرَجَ عَنْ ذلِكَ كَلائلةُ الشّيَاءِ: جَمْعُ الْمُولَتْ السَّالِمِ يُنْصَبُ بالكَسْرُةِ.

والإسْـمُ الـذي لا يَتْصَـرفُ يُخْفَـضُ بِالفَتُحَةِ، والفِعْلُ الْمُضارِعُ الْمُعَنَّلُ الآخِر، يُجْزَمُ بَحَدُف آخِرو.

والمدِّدي يُحْدَرُكُ بِالحُرُوفِ ارْيَمَةُ النَّوَاعِ: الثَّلِينَةُ وجَمْعُ الْمُدَّكِّرِ السَّمَالِيمِ، والاسْسَمَاءُ اخْسَسَةُ. والافتَسَالُ اخْسَسَةُ، وجِسَيَ: يَفْصَلانِ. وتفتلان، ويَفْعَلُون، وتفعَلون، وتفعيين.

فَأَمَّا الثَّلَئِيَةُ: فَتُرْفِعُ بِالآلِف، وتُنْصَبُ وتُخْفَضُ بالنِّاءِ.

واشا جَمْسَعُ المُدَّكُر السَّالِمِ فَيُرفَعُ بِالرَّاوِ، وَيُفَصَبُ رَيُخَفَضُ بِالسِّاءِ، واشا الأستماءُ الخَمْسَةُ: فَشَرْفَعُ بِالرَّاوِ، وَتُقَصَّبُ بِالأَلِفِ، وتُخْفَضُ بِاليَّاءِ. واشَّا الأفْعَالُ الخَمْسَةُ: فَرْفَعُ بِاللَّدِنِ، وتُنْصَبُ وتُخْوَمُ يحدُّلِهُا.

# بـاب الأفْعالِ

الأَفْحَالُ: ثلاثةٌ، مَـاضٍ، ومُضَـارِعٌ وأمَـرٌ؛ تَحْـوُ: ضَـرَبَ، ويَضْرِبُ، واضْرِبْ.

فَالْمَاضِي: مَفْتُوحُ الآخِرِ ٱبداً؛ والأمْرُ: مَجْزُومٌ أبداً.

وَالْجَوْارِجُ: ثَمَانِيَةٌ فَشَدْنِ وَمِينَ: لَسُهُ وَكُمُهُ وَاللّٰهِ وَلاَمُ الأشرو والسُّفَاءِ ولا فِي اللَّهِي، واللَّفَاءِ وإلَّهُ ومَّاء ومَنْ ومَثَنَاء وإذْ مَاء واليُّ وفَتَى، واليَّانُ وإلَيْ واللَّفَاءِ واللَّهُ ويَثَلَمُا وكِلْفَنَا، واللهُ الشَّرْ خَاصَةً.

# بِابُ مَرْفُوعات الأسْمَاء

المَرْفُوْعَاتُ: سَبْعَةً؛ وهِيَ: الفَاعِلُ، والمُفَعُولُ الذي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، والمُبَيِّدَاءُ وخَبْرُهُ، واسْمُ كَانَ وأخواتِهَا، وخَبْرُ إِنَّ واخْوَاتِهَا.

والسَّالِعُ للْمَرْقُوعِ، وهو: أَرْبَعَتُ أَشْتِيَاءَ: السَّغَتُ، والعَطْفُ، والشَّاكِثُ، والنَّدَكُ.

## بابُ الفَاعل

الفَاعِلُ، هـو: الإسْـمُ المَرْفُوعُ، الْمَدْكُورُ قَبْلُهُ فِعْلُهُ، وهُوَ عَلَى قِسْمَيْن، ظَاهِرٌ ومُصْنَدَّ.

مينٍ، صَامِر ومُصَمَّر. فَالظَّاهِـرُ تَحْـوُ: قَـوْلُكَ: قَـامَ زَيْـــدٌ، ويَقُــومُ زَيْدٌ، وقَامَ الزَّيْدان، ويَشُومُ الاِئِنَانِ، وَقَامَ الوِئِنُونِ، وَيَشُومُ الزَّيْنَانِ، وَقَامَ الزِّيْلُونِ، وَيَشُومُ وَقَائِنَا لِمِنْ وَقَامَ الرَّجَالُ، وَيَشُومُ الرَّجَالُ، وَقَامَتُ جَنْدُ، وَتَشُومُ الْمِئَنَانِ، وَتَشُومُ الْمِئَنَانَ، وَتَشُومُ الْمُئِنَانَ، وقاشت المُنْونُ، وَيَشُومُ الْمُئِنَانِ، وَقَامَ الحَمُولُ، وَيَشُومُ الْحُولُلُ، وَيَشُومُ الْحُولُلُ، وَقَامَ غلامِي، ويَشُومُ عُلامِي، ومَا النَّبَةِ ذَلِكِ،

والمُفسَّسَرُّ: النتا عشر، كَخُوْ قُولِكَ: هَزَيْتُ وَهَزَيْتُا، وهَزَيْتَ، وهَنْرَاتُت، وهَزَيْتُنَا، وهَزَيْتُمْ، وهَزَيْكُنُّ وهَزَبِ، وهَزَيْبَ، وهَزَيِبَ، وهَزَيْنَا، وهَزَيُوا، وهَزَيْنَ،

# بِابُ الْمَفْعُولِ الذي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

وهُــنَّ الاِسْــمُ الْمُرْقُوعُ، الذِي لَمْ يُلاَكُونُ مَعَهُ فَاعِلُهُ فَإِنْ كَانَ الفِيغُلُ مَاضَــينَّا: ضُـّـمُ الوَّلُـةُ وكُــيرَ مَا قَبُلَ آخِرو، وإن كانَ مُضَارِعاً: ضُمُّمُ الوَّلُهُ وفُتِحَ ما قَبْلَ آخِرو.

و هُمَّرُ عَلَى قِسَمَيْنَ: طَاهِرٌ، ومُطْسَمَّرٌ، فالطَّاهِرُ، فالطُّهِرُ، فالطُّهِرُ، تَحُوُّ وَلِكَ: ضُرِبَ زَيْكَ، ويُطْرَبُ زَيْكَ، وأَكُومَ عَنزَ، ويُكِرُمُ عَنزُو، والمُطْمَرُ، تَحُوُّ قُوْلِكَ: طَسْرِيْتُ، وَطُسْرِيْنَا، وَطُرِيْتَ، وطُرْيَتِ، وطُرْيَّة، وطُرَيْق، وطُرِيَّنَ، وطُرْيَت، وطُرَيْت، وطُرْيَت، وطُرْيُوا، وطُرْيُوا، وطُرْيَة،

## بِابُ الْمُبْتَدأ، والخَبَرِ

التُسْتَدَا، حو: الإسشمُ النَّرَقُوعُ، الغَادِي عَن الغَوَامِلِ اللَّفَظِيّة، والخَبْرُ، حو: الاسلم المَرْفُوع المُسْسَنَة لِلنِّهِ، تَحْقُ قَوْلِكَ: زَيْدَ قَايَمٌ، والزَّيْدَانِ قَايِمَانِ، والزِّيْدُونِ فَايَضُونْ.

وَالْمُتِنِّدَا أَعِيْدَمَانِ، فَالِمِنَّ وَلَهُمْمَنَ، فَالظَّاهِمُنَ مَا تَقْدُمُ وَكُوُّهُۥ والمُقْشِرُّ: النَّاعَشِرِهُ وَهِيَ: الله وَلَحَقِّ، والنَّمَ، والنَّمَ، والثَّمَ، والنَّشَرُّ، وهُنِي، وهُمَّا، وهُمَّ، وهُنَّ، نَحُوُّ قُولِكَ: انا قَائِمَ، ونَحَنَّ قَائِمُونَ، ومَا لَشَيَّةُ فَلِكَ.

. والخَبْـرُ قِبْسُمَانِ: مُفْـرَة، وغَيْـرُ مُفْرَدٍ، فالْمُفرَة، تَحُوُ فَوْلِكَ: زَيْدٌ قَائِمُ، والزَّيْدَانَ قَائِمَانَ، والزَّيْدُونَ قائِمُونَ.

وغَيْرُ الْفُرْدِ الرَّبُعُةُ الشَّبَاءَ الجَارُ والْمُجْرُورُ، والطُّرُفُ، والطُّمُلُ مَعَ فاعلِهِ والنَّبُعَدَا مَعَ خَبرِهِ، كَمُوْ قَوْلِكَ: زَيْدُ فِي الدَّارِ، وزَيْدٌ عِنْدَكَ، وزَيْدٌ قَامَ البُوءُ، وزَيْدُ جَارِيَةُ وَاهِبَةً.

# بابُ العَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ علَى المُتدأ والخَمَر

وَهِيَ: كانَ، واخَواتُهَا، وإنَّ واخَرَاتُهَا، وظَنَنتُ، واخَرَاتُهَا؛ فأمَّا كَانَّ واخَـرَاتُها: فإنَّهَا تـرَافَعُ الإسْـمَ، وتُنصِـبُ الجَبَرَ، وهِـيَ: كَـانَ، وانستى، واصّبَتِح، واضْعَى، وظُلُ، ويَات، وصَارَ، ولِيَس، ومَا (ال) وصَا الفَكُ، وصَا فَسَى، ومَا يَرِح، ومَا قامَ، ومَا تَصَرُّف مِثْهَا، لَحَوُّ: كَانَ، وَيَكُونُ، وكُن؛ واصْنِحَ، ويُصْبَحُ، واصْنِحَ، وأصْنِحَ، تَقُولُ: كَانْ زَيْدُ قَائِمَا، وَلِيَّنَ عَمْرُو شَاخِصًا، ومَا اشْبَة ذَلِكً.

واشًا إنَّ، واخرَائهَا، فإلهَّا: تُقصِبُ الإسْمَةِ، وتَرَقُعُ الحَبَرَ، وهِيَ: إنَّه وانَّه ولكِنْ، وكنانَّ، ولَنْيَتَ، ولَمَسَلُ، تَقُولُ: إنْ زَيْداً قَايِمٌ، ولَيْتَ عَمْراً شاخِصٌ، ومَا الثَّبَة ذَلِكَ.

ومَعْنَى: إنَّ، وأنَّ، للثُوْكىيە، ولكِنَّ للإسْتِيْدَوَاكِ، وكانَّ للتَّسْبَيْهِ، ولَيْتَ للشَّمَّي، ولَعَلَّ للتُرَجِّي، والتُّوقِّع.

واشا طَنَفَتُ، واخَرَالها، فإلها: تُنصِبُ البُّنَدَا، والحَرَرَ عَلَى الهُمَّا مَفْخُولانِ لَهَا، وهِيَّ: طَنَفَتُ، وحَسنِتُ، وخَلْتُ، ورَحَمْتُ، ورَالِيتُ، وعَلِمْتُ، وَرَجَدْتُ والدَّلْتُ، وجَمَّلْتُ، وشعِمْتُ؛ تَقُولُ: فَقْلَتُ زَنْداً تُنطَلِّقُ، وجِلْتُ عَمْرًا مَا الحِمَّا، ومَا اللهُ قلكُ.

# بَابُ النَّعْت

السَّمْتُ: ثابِعٌ للسَّنْمُوتِ فِي رَفْيِهِ وَلَشِيّهِ وَخَفْصِهِ وَخَفْصِهِ وَمُورِيْفِهِ. وتَتَكِيْسُوهِ؛ تَشُولُ: جَاءَ زَيْدٌ العَاقِلُ، ورايْتُ زَيْداً العَاقِلُ، ومَرَرَتُ يَزَيْدٍ العَاقِلِ. والمُعْرِفَةُ: خَمْسَةُ أَشْبَاءَ، الْمُصْمَرُ، تَحْوُ: أَنَا، والْتَ، والعَلَمُ، يُحُوُّ: زَيْدٌ، ومَكَمَّة، والإسْمُ الْبَهَمُ، تَحْوُ: هَذَا، وهَذِهِ، وهؤلاءِ.

والإسْمُ السنبي فيهِ الآلِفُ واللاَّمُ، تَحْوُ: الرَّجُلُ، والغُلاَمُ، ومَا أضيفَ إلى وَاحِيْدِ مِنْ هَذِهِ الأرْبَعَةِ.

اصبيت إلى واحيو بين صدير اد ربعج. والتُكِرَةُ: كُلُّ السّم شائع في جنسيه لا يَختصلُ به واحِدٌ دُونَ آخَرُه وتَقْرِيْهُ: كُلُّ مَا صَلَحَ دُخُولُ الأَلِهَـــــ واللّام عَلَيْهِ تَحْنُ الرَّجُل، والفَرْس.

## بـابُ العَطْف

وخُرُوف المتعلّف: غشرَةً وهي: الوَاق والفَّاءُ وكُمُّ وَأَنْ وَأَنْ واشا، وَيَسْلُ، ولا، ولَكِينْ، وخُلَى في بَغْض الْمَرْاضيع، فَإِنْ عَطَفْت بِهَا عَلَى مَرَقُوعِ وَفَلَمت، أَوْ عَلَى مَثْصُلُوبٍ لِنَصَبْت، أَوْ عَلَى مَخْفُوضٍ خَفُصْت، أَوْ عَلَى مَجُرُّومٍ، جَزَمْت؛ لَقُولُ: جَاءَ وَيُهُ وَعَمْرُو، ووالْتُ زَيْهاً وَعَمْرُا، ومَرْرَث بِزَيْهِ وَعَمْرُو، وزَيْلًا لمْ يَقْمُ وَلَمْ يَفْعُدْ.

## بَابُ التَّوْكيدِ

الثُوّكِمِيْدُ: تَابِيحُ للشُوقِّدِ، فِي زُفْجِو، ويَصْدِهِ، وخَفْضِهِ، وَتَعْفَضِهِ، وَتَعْفِيهِ، وَيَكُونُ بِالْفَاظِ مَثْلُومَتِهِ، وهِيَّ: النَّفْسُ، والنَيْنُ، وكُلُّ، وأَجْنَعُ، وأَوابِحُ اجْمَعِيَّ، وهِنَّ: اكْتُمُّ، والبَّنِّمُ والِيَسْخِ؛ تَقُولُ: قَامَ زَيْدٌ تَفْسُهُ، وواليتُ الظَوْمَ كُلُّهُمْ، ومَرْزَتُ بِالغَوْمِ اجْمَعِينَ،

# بَـابُ الْبَدَلِ

إذَا أَبُدِلُ اسْمٌ مِنَ اسْمٍ، أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْلٍ، تَبِعَهُ فِي جَميعِ إغرَابِهِ.

وهُـوَ عَلَى ارْبَعَةِ اقْسَامٍ: بَدَلُ الشّيءِ مِنَ الشّيءِ، وَبَدَلُ البّعْضِ مِنَ الكُلِّ. وَبَدَلُ الاشْتِمَال، وَبَدَلُ الغَلْطِ.

تَفُولُ: جَنَاهَ زَلِيدٌ الحُموكُ، واكلَّتْ الرَّفِيفَ لُلُكُمْ، وَلَفَنَيْ زَلِدٌ مِلْمُنَّهُ، وزَالِتُ زَلِيدًا الفَرَسُ، ارَّدُتَ الْ تَفُولُ: والِّتُ الفَرْسُ، فَعَلِظْتُ، فالمَنْكُ زَلِمًا مِنْهُ.

# بابُ مَنْصُوبِاتِ الأسْماء

التُصُوبات: خَمُسَةَ عَشَرَ؛ وهي: الْفُعُولُ بِهِ، والْمُصَدَّرُ، وطُوْفُ السُرْمَانِ، وظَّـرُفُ الْمُكَانِ، والحَـالُ والتُّمِيشِرُ، والمُسْتَثَلَى، واسْمُ لا، والمُناذَى، والْفُمُولُ مِنْ الجَلِي، والْفُعُولُ مَنْهُ، وخَبْرُ كَانَ واحْواتِهَا، واسْمُهُ إِنْ واحْواتِهَا؛ والتَّالِينَ للمُنْصُوبِ، وهُوَ: ارْبَعَةُ أَشْيَاءَ النَّعْتُ، والعَطْفُ، والتُوكِيدُ، والنَّذَلُ.

# بَابُ الْمَفْعُولِ بِهِ

وَهُـوَ: الإسْسَمُ المُتُصُـوبُ، الـذِي يَقَـعُ يهِ الفِعْلُ، تَحُوُ: ضَرَبُتُ زَيْدًا، ورَكِبُتُ الفَرُسَ.

وهُوَ قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ ومَضْمَرٌ، فالظَّاهِرُ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

والمُفسَمَرُ فِلسَمَانِ: مُتُصِيلٌ، ومُنفَصِلٌ، فالمُفصِلُ، فالمُثمِيلُ اللهُ غَشَرَ، لَحُوُ قَــَوْلِكُ: ضَرَبَهِي، وضَرَبَهَا، وضَرَبَهُا، وضَرَبَهُم، وضَرَبَهُم، وضَرَبُكُنُ، وضَرَبُه، وضَرَبُها، وضَرَبَهُما، وضَرَبُهُم، وضَرَبُهُنُ،

واَلْتُنْصَـِـلُ: النَّنا عَشَرَ، تَحْوُ قَوْلِكَ: إِنَّايَ، وَإِيَّالَ، وإيَّاكَ، وإيَّاكِ، وإيَّاكُمَا، وإيَّاكُمْ، وإيَّاكُمْ، وإيَّاهُ، وإيَّاهُ، وإيَّاهُمَا، وإيَّاهُمْ، وإيَّاهُنُّ.

# بيابُ الْمَصْدَر

الَمَشَائِرُ، هُـوَ: الإسْمُ التَّصُوبُ، الذي يجيءُ ثالثًا فِي تُطريفِ الفِحل، تُحَرُّ: صَنَرَبَ يَصْسُربُ صَنْرَاتِهَا، وهُـرَ عَلَى قِسْمَيْنِ: لَفُظْيُّ. ومَتَذِيُّ.

فَإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ، فَهُوَ لَفْظِيُّ، نَحْوُ: قَتَلْتُهُ قَتْلاً.

وإنْ وَافَـقَ مَعْنَـى فِعْلهِ، دُونَ لَفْظِهِ، فَهُوَ مَعْنُويٌّ، نَحُوُّ: جَلَسْتُ قَمُودًا، وقَمْتُ وُقُوفًا، ومَا اشْبَهَ ذَلِكَ.

# بابُ ظَرْفِ الزَّمَانِ وظَرْفِ الْكَانِ

طَرْفُ الرِّثَانِ، فَحَرْ: اسْمُ الزَّثَانِ الْتَصُوبُ بَقَدْيرِ فِي، سَخَوْ: النَّوْمُ والنَّيْلَةُ، وغُمُدُونُهُ ويُحُرُّهُ وسَحَرًا، وعَندُهُ وعَندَهُ، وعَنبَاكَ، ومَسَامُ وابدًا، وامْدَا، وحِيثًا، وَوَقُنّا، ومَا اشْبَهُ ذَلِك.

وَظَرُفُ الكِحَانِ، هُـرَّزَ اسْمُ الْمُكَانِ، النَّصُوبُ بَتَقْدِيرِ فِي: تَسْخُرُ: انسَامُ، وخُلُفُ، وقُدْلُامَ، وزَرَاء، وقَـرُق، وتَحْتَ، وعِنْك، ومَمَّ، وإزَاء، وحِدَاء، ويَلْفَاء، وهُنّا، وشَنَّا، ومَا اشْبَة ذَلِكَ.

# بابُ الْحَال

الحَمَانُ: هُــوَ: الإسلَمُ التَّصِيْدِكِ، الْمُسَلِّرُ لِبَنَا الْبَهُمُ مِنَ الْحَيَانِيَّ، نَحْخُرُ: جَاءَ رُلِيدٌ رَاجِيْهِ، ورَحِيْتُ الصَّرَسَ مُسْرَجًا، ولَقِيتُ عَبْدُ اللهُ ماشيئًا، ومَا أشَبُهُ ذَلِكُ، ولا يَكُونُ الحَالُ إِلاَّ نَجْرَةً، ولا يَكُونُ إِلاَّ يَعْدُ تسمّام الكلام، ولا يَكُونُ صَاحِبُها إِلاَّ مَعْرَفًةً.

# بابُ التَّمْييز

التَّمْييزُ، هُوَ: الإسْمُ النَّصُوبُ، النَّسُرُ لَمَا النَّهَمَ مِنَ اللَّواتِ، نحْوُ قَوْلُكَ: تصرَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا، وَتَفَقًا بَكْرٌ شَحْمًا، وطَابَ مُحَمَّدً كَفْسَاء واشْتَرْيَتْ عِشْرِينَ غُلَامًا، ومَلَكُتْ تِشْمِينَ تَعْجَدُ وَزَيْدُ اكْرُمُ صِئْكَ آبًا، والجُمْلُ شِئْكَ وَجُهًّا، ولا يَكُولُ إِنَّا تَكِرُهُ، ولا يَكُولُ إِنَّا بَعْدَ تَمَامِ الكَلامِ.

### بَابُ الاسْتِثْنَاء

وحُرُوفُ الاسْبَقَاءِ: تَمَانِيَّةً، وهِيَّ: (لَهُ، وغَيْرُ، وسِوَى، وسُوَى، وسَـرَاهٌ، وخَلَه، وعَدَا، وخَاشَا؛ فلَسُتَقَى بِإِنَّا: يُلْمَسُ، إِذَا كَانَّ الكَلامُ تَامَّا مُوجِّبًا، تَحُرُّ: فَآمَ: القَرْمُ إِنَّ زَيْمًا، وحَرْجَ اللَّاسُ إِنَّا عَمْرًا.

وان كمان الكَمارة مُتَفَيِّا تأسًا، جَمَارُ هيهِ البَدَّنُ، والنَّصُبُّ عَلَى الاسْتَطِنَاءِ تَحْوَرُ مَمَا قَمَامُ الشَّرِيَّمُ إِلَّى زَيْمَةُ واِنَّ زَيْمَةُ، واِنْ كان الكَمَامُ تاقِصُّ، كان على خَسَبِ المُوَامِلِ، تَحْوُرُ: مَا قَامَ إِلَّا زَيْلَهُ، ومَا هَرَزُيْتُ إِلَّا زَيْلَةً، ومَا مَرَزُتُ إِلَّا يَزْيُهِ.

والمُستَثَقَى بغَيْرٍ، وسيؤى، وشُوكى، وسَوَاهُ مَجْرُورُ لا غَيْرُ. والمُستَثَقَى بِخَلا، وغذا، وخاشًا: يَجُورُ تُصْبُهُ، وجَرُّهُ، لـَخُورُ: قَامَ القَوْمُ خَلاَ زَيْنَا، وزَيْدٍ، وغذا عَمْرًا، وغَمْرو، وخاشًا بِكُرًا، ويَكُر.

#### بابُ لا

اعْلَمَ: أنَّ لا، تُشْهِبُ النَّكُورَاتِ بِشَرِ تُنْوِينِ، إذَا بَاشَرْتِ النَّكُورَة، ولَـمْ تَتَكَدُّرُوْ لا، تَحْدُّ: لا رَجُّـلَ فِي النَّارِ، فَـلِنَّ لَـمْ تَبْلِشِرُهَا: وَجَبَ الرُّفْهُ، وَوَجَبَ بِكُورًادُ لا، تَحْدُّ: لا في النَّارَ رَجُلُّ ولا امْرَاةً.

# بـابُ المُنَادى

المُنادَى: خَمْسَةُ الوَاعِ، المُفْرَةُ العَلَمُ، والنَّكِرَةُ المُقَصُودَةُ، والنُّكِرَةُ غَيْرُ المُقْصُودَةِ، والمُصَافُ، والمُشَيَّةُ بالمُصَافِ.

فاشًا المُفْرَدُ العَلَـمُ، والنُّكِرَةُ المَفْصُودَةُ: فَيُبَيِّنَانِ عَلَى الضَّم، مِنْ غَيْرِ تَنُوينِ، نَحُوُ: يَا زَيْدُ، وِيَا رَجُلُ، والثَّلاثُةُ البَاقِيَّةُ: مُنْصُوبَةٌ لا غَيْرُ.

# بِيابُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ

وهُــرَ: الاسْــمُ النَّصُــوبُ، الذِي يُدْكُرُ بَيْانَا لِسَبَبِ وُقُوعِ الفِعْلِ، يَحُوُ: قَامَ زَيْدٌ إِجْلَالاً لِعَمْرِو، وقَصَدْئُكَ البِّعْاءَ مَمْرُوفِكَ.

# بَابُ الْمُفْعُولُ مَعَهُ

وهُــوَ: الاسْــمُ الْمُنصُوبُ الذِي يُلاَكُرُ لِبَيّانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الفِعْلُ، تُحُوُّ قَوْلِكَ: جَاءَ الاميرُ والجَيْشَ، واسْتَوَى المَاهُ وَالحَشْبَةَ.

وأما خبر كان وأخواتها. واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. المَخْفُوضَاتُ، ثلاثة: مَخْفُوضٌ بالحَرْف، ومَخْفُوضٌ بالإضَافَةِ، وتَابِعٌ للمَخْفُوض.

فاشا المَخْشُرِضُ بِالحَرْفِ، فَهُنَّرَ: مَا يَحْفَضُ بِونَ، وإلى، وعَنْ، وعَلَى، وفِي، ورُبُ، والنَّبَاءُ، والكَنَاءُ، والنَّنامُ، ويخْرُوفِ الفَسَمِ، وهِيَ: الرَّانُ والنَّاءُ ويواو رُبُّ، ويشْدُ، رَمُنْدُ.

والمُّنا مَنا يُطْفَعُنُ بِاللِّصَافَةِ، فَنَحُوْ قَوْلِكَ: غُلُمُ زُيْدٍ، وهُوَ عَلَى قِلْسَمْيْنِ: مَن يُشْفَعَنُ بِاللَّمِ، نَحُونُ: غُلَامٌ زُيْدٍ، ومَا يُقَدَّرُ مِنْ، نَحُوْ: تُوْبُ حَرَّ، ويَابُ مَناجٍ، وخَاتُمُ حَدِيدٍ، ومَا اثْنَيَّةً ذَلِكَ. 3-2-11

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| ٥      | مقدمة اللجنة                          |
| ٩      | غهيدٌ                                 |
| ١٠     | تعريفُ الكلام                         |
| ١٤     | أقسامُ الكلام                         |
| ١٥     | علامات الأسماءِ                       |
| ١٧     | اسئلة                                 |
| Y +    | حُرُوفُ الحفُّض                       |
|        | اسئلة                                 |
| Y 9    | علاماتُ الأفعال                       |
| ٣٢     | علامةُ الحرف                          |
| ۳٥     | اسئلة                                 |
| ٣٩     | بابُ الإعرابِ                         |
| ٤٤     | اسئلة                                 |
| ٤٥     | اقسام الإعراب                         |
| ٤٩     | اسئلة                                 |
| ٥٣     | بَابُ مَعْرِفَةِ عَلامَاتِ الإعْرَابِ |
|        | مواضعُ ألضمةِ                         |
| ٥٩     | اسئلة                                 |
| 7      | نيابةُ الواوِ عن الضمةِ               |
|        | z1:1                                  |

| - °Y1 | نرح الأحرومية                 |
|-------|-------------------------------|
| 79    |                               |
| VF    |                               |
| ٧٤    |                               |
| ۲۷    | اسئلة                         |
| νν    | علاماتُ النُّصبِ              |
| v9    | ه واضع الفتحة                 |
| ۸۱    | نيابةُ الألفِ عن الفتحة       |
| AY    | <br>نيابةُ الكسرةِ عن الفتحةِ |
| ۸۳    | نبابةُ الباءِ عن الفتحةِ      |

علة ..... علاماتُ الخفض ......علاماتُ الخفض ..... تيابةُ الياءِ عن الكَسرةِ ..... 9.9..... نيابةُ الفتحةِ عن الكسرةِ ..... خلاصةُ التأنث: ..... ١٢٢ ..... علامتا الجزم ............ ١٢٧ موضعُ السكون ...... مرضعا الحلف ١٣٤...... ١٣٤ العاباتُ ......

| 135-67- | - YV0 -       | _   |
|---------|---------------|-----|
|         |               |     |
| ١٤٠     | . بُ بالح كات | الم |

|       | لمعرباتُ بالحروف                 |
|-------|----------------------------------|
| ££    | سئلة                             |
| ٤٩    | نواغُ الأفعال                    |
| ٥١    | حكامُ الفعلَ                     |
| ٥٤    | سئلة                             |
| ٥٩    | بائدة                            |
| ٠٠٠   | سئلة                             |
|       |                                  |
| 77    | سئلة                             |
| ٦٨    | واصبُ المضارع                    |
| vv    | واصبُ المضارعِ                   |
| A *   | لجوابُ بالفاءِ والواؤُ           |
| 1.0   | 214                              |
| 91    | چَوَارْمُ المضارعِ               |
| ٩٨    | سئلة                             |
| ٩٨    | ما أنداء أدوات الحذوز            |
| (+)   | دواتُ الشرِطِ الجازمةِ           |
| ۲ ۱۳  | سئلة                             |
| ( ) 9 | ابُّ مَرْفُوعَاتِ الْأَمْسُمَاءِ |
|       | لفاعللفاعل                       |
|       | - س<br>نواعُ الفاعلِ المضمرِ     |
|       | سئلة                             |
|       |                                  |

| 440   | <br>المفعولُ الذي لم يُسَمَّ فاعِلُهُ<br>المبتدأُ والخبرُ |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 4 8 0 | <br>المبتدأُ والخبرُ                                      |
| 404   | <br>تدريبٌّ عَلَى الإعرابِ                                |
| 401   | <br>أنواع الخبر                                           |
|       | اسئلة                                                     |
| ۲٦.   | <br>تدريبٌ على الإعراب                                    |
|       | نواسخُ المبتدأ والخبر                                     |

تدريبٌ على الإغراب..... انواعُ خبر كانَ وَاخواتِها ..... انً و أخواتها ..... تدريبٌ على الإعراب..... فائدة...... ظرر وأخواتها ..... استلةً علَى ظرَّ وانجواتها ..... لنعتُ ...... تد ب على النعت..... العطفُ وحروفُهُ ...... أسئلةٌ على حروف العطف ..... والخلاصة:..... تدريبٌ على الإعراب..... التم كند ...... تمرينً على التوكيدِ..... الندن ١٠٠٠ تدريبً علَى الإعرابِ.....

| I | ۲ | , | ů |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |

| t 11  | باب منصوباتِ الاسماءِ         |
|-------|-------------------------------|
| *1V   | بَابُ الْمَفْعُول يهِ         |
| ٣٧٠   | الإعرابُ:الإعرابُ:            |
| ۳۷٤   | اسفلة                         |
| ۳۸۱   | للصدر                         |
| ۳۸۰   | ندريب على الإعراب             |
| ٣٩١   | بابُ ظرف الزمانِ وظرف المكانِ |
| ٣٩٨   | اسئلة                         |
| ٣٩٨   | اعربُ:ا                       |
| ٤٠٥   | الحَال                        |
| ٤١٠   | اسْتِلةً على الحالِ           |
| ٤١١   | اعرب:                         |
| ٤١٥   | التمييزُ                      |
| 113   | انواعُ التمييز:ا              |
|       | ندريبٌ على التمييز            |
|       | الاستثناءُ                    |
| ٤٤١   | المستثنى بغير وسيوًى          |
| £ £ Y | المستثنى بخلاً وعداً وَحاشا   |
| ٤٤٥   | تدريبٌ على الاستثناءِ         |
| ٤٥٦   | تلخيصٌ لأحكام الاستثناءِ      |
|       |                               |

| ٤٧  | £       | لُّ اسم | أحواة  |
|-----|---------|---------|--------|
|     |         |         |        |
| ٤٩  | لمنادَى | على ا   | استلة  |
| ٤٩  | ٩       | ڻ لَهُ  | المفعو |
| ٤٩٠ | ٩       | مهمةً.  | فائدة  |

|            | فائدة مهم                                |
|------------|------------------------------------------|
| ةٌ اخرى    | فائدة مهم                                |
| l IVa li   | ند بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| لى الإعراب | - 4 . H                                  |
|            | المفعول م                                |

0 . 1

049

OEV

OEV

0 5 /

| 7, 7, 0 7,5              | - ' |  |
|--------------------------|-----|--|
| المفعولُ مَعَهُ          | ٥١١ |  |
| أسئلةٌ على المنصوبات     | 010 |  |
| القاعدةُ:                | ٥١٥ |  |
| المخفوضاتُ مِنَ الأسماءِ |     |  |
| استلةً على المخفوضات     | 040 |  |

| مِنَ الاسماءِ          |                |
|------------------------|----------------|
| خفو ضات                | اسئلةً على الم |
| ط                      | صور المخطو     |
|                        | فواعد في الإه  |
| ى: فى كتابة الألف      | القاعدة الأول  |
| 10 - 11 - 1 mm - 1 - 1 |                |

|  | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  | <br> | <br> | <br> |      | _    | i | Ś  | ¥ | 1 | بة | ľ | S  | í        | 4  | ġ   | :, | ا  | و  | Ś | lı | - | ú | عا | s١ | ă | ال |
|--|------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|---|----|---|---|----|---|----|----------|----|-----|----|----|----|---|----|---|---|----|----|---|----|
|  | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  | <br> |      | <br> |      | : 8  | ; | ۰. | ۵ | d | ä, | ا | :: | 5        | ,  | ۏ   | :  | بة | ;  | t | 51 | - | Ų | عا | s١ | ä | ال |
|  | <br> | <br> |      |  |  | <br> |  |  |  |  | <br> | <br> | <br> |      | <br> |   |    | : | 4 | į  | ن | 4  | 2        | یا | ,   | V, | ,  |    | _ | ä  | 5 |   |    | s  | ذ | ال |
|  |      | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> | <br> |      | <br> |   |    |   |   |    |   |    |          |    | . : | á  |    | ٠. | , | در |   | ŝ | ١  | ċ  | j | ما |
|  | <br> | <br> |      |  |  |      |  |  |  |  |      | <br> | <br> | <br> | <br> |   |    |   |   |    |   |    |          |    |     |    | _  | ,  | ١ | ۶, |   | y | ١  | _  | ۰ | یا |
|  | <br> | <br> |      |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> | <br> | <br> | <br> | _ | اد | , | ė | ķ  | 1 | ,  | <i>:</i> | ار | مَا | 5  | ما |    | 3 | í  | į | ú | ,  | ۷, | ۰ | با |
|  |      |      |      |  |  |      |  |  |  |  |      |      |      |      |      |   |    |   |   |    |   |    |          |    |     |    |    |    |   | -  |   |   |    |    |   |    |

| ذي يكتب ولا ينطق به:              | 31 |
|-----------------------------------|----|
| تن الأجرومية: ٣٥ ه                | ۰  |
| ب الإعراب                         | یا |
| بُ مَعْرِفَةِ علامَاتِ الإغْرَابِ | یا |
| صل٧٥٥                             | ف  |
| ب الأَفْعال                       | یا |
| بُ مَرْقُوعاَتِ الأَمْمَاء ٥٥٥    | یا |

بابُ الفَاعِل ......

| شرح! |  |
|------|--|
|      |  |

| 110     | ابُ العَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ علَى المُبتدأ والخَبَرِ    |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 0 7 7   | ﺎﺏُ ﺍﻟﻨَّﻌْﺖ ِ                                          |
| ٠ ٣٢٥   | بابُ العَطْفُ ِ                                         |
|         | ابُ التَّوْكيبُرِا                                      |
|         | ﺎﺏُ ﺍﻟﺒُﺪَﻝ                                             |
| ٥٦٤ ٤٢٥ | ابُ مَنْصُوباتِ الأسماءِ                                |
| 070     | ابُ المَفْعُول يهِ                                      |
|         | ابُ المُصنْدَرَا                                        |
|         | ابُ ظَرْفِ الزُّمَان وظَرْفِ المَكَان                   |
|         | ابُ ظَرْف ِ الزَّمَانِ وظَرْف ِ المُكَانِ<br>ابُ الحَال |
|         | بابُ الشَّمْييز                                         |
|         | اتُ الاستُقاءِ                                          |